بچوں آور تومشلوں کے لئے قاعد و یسترنا الفران کی طرزکتا بت پر

خو د مصنّف قا عدهٔ پَسُرَنَا الْقَرْآن ومُوجِدِطِرِنْهِ كَنَابِتُ قَا عَدَهُ پَسُرَنَا الْقَرْآن نَے چھپوا یا اَوراچنے د فترقاعد مُ پَشَرَنَا الْقَرْآن سے شائع كيا۔



اِس قرآن مجیدی کنابت میں جوخصوصیتت ہے اُس کی تشریح صفح ۲۰۲ پر ملاحظہ فر مائیدیے

بینیم دفتر قاعدهٔ یشرنا الفرآن قادیان - مُلِح گورداسپور - پنجا ب

ملنے کا پہنہ ۔

مطبوعةُ روزبا زارا ليكترك پرس ا مرتسرّ با بتناج من حبدالعزيز صاحب پنجمطب - تعدا دِجن پانچزار - ۱۵ مرتبر



سورة الفاتحة محيّة ومدنيّة وهي سبع أيات

بِشهِ اللهِ الرَّحُمُنِ الرَّحِيْمِ الرَّحِيْمِ الرَّحِيْمِ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْحَلَمِيْنَ وَ الرَّحْمُنِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ وَ مُلِكِ يَوْمِ الرِّيْنِ وَ إِيَّاكَ الرَّحِيْمِ مُلِكِ يَوْمِ الرِّيْنِ فَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنَ فَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنَ فَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنَ فَ إِيَّا الْمَا الْمُسْتَقِيْمَ فِي مِنْ الْمَالِيْنِي فَي المَّالِينِي المَعْفُوبِ عَلَيْهِمُ الْمَالِينَ فَي السَّالِينَ فَي المَّالِينِي فَي السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَاسِلَةَ السَاسِلَةَ السَاسِلِينَ السَّاسِلَةُ السَاسِلَةُ السَّاسِ السَّاسِلَةُ السَاسِلَةُ السَّاسُلِينَ السَّلَةُ السَاسِلَةُ السَاسِلَةُ السَّلَةُ السَاسِلَةُ السَاسِلَةُ السَاسِلَةُ السَاسِلِيلَةُ السَّلَةُ السَاسِلِيلَةُ السَاسِلِيلَةُ السَاسِلِيلَةُ السَاسِلِيلَةُ السَاسِلِيلَةُ

يزل غزل

1



نبر مغرسياده ا

برجزءا

\$ مِنُونَى خَـتَمَا للهُ عَلْ قُلُورِ مِـمْ وَعَلْ سَمْعِ هِمْ وَعَلْ اَبْصَارِهِ هُ غِشَا وَقُ وَلَهُ هُ عَذَا بُ عَظِيْهُ وَوَى التَّارِسِ مَنْ يَتَقُولُ أَمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْأَخِيرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِ بِنَى مُخْدِعُوْنَ اللَّهَ وَالَّذِينَ أَمَنُوا ﴿ وَمَا يَخْدَعُوْنَ إِلَّا ٱنْفُسَهُ زِمَا يَشْعُرُونَ لِفِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ "فَزَا كَهُمُ اللهُ ا ﴿ وَلَهُ مُ عَذَا بُ ٱلْهِ يُمُرِّهُ بِمَا كَا نُـوْا يَكُذِ بُـوْنَ لَهُ هُلَا تُفْسِدُ وَافِ الْآرْضِ ﴿ قَالُوْ النَّمَا زَحْهُ صْلَحُون ) لَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُ وْنَ وَلَكِنْ لَا

فَكُرُوْا سَوَاءً عَلِيْهِمْ اَنْ ذَرْتَهُمْ آمْلُمْ تُنْذِرْهُ

لسُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَإِذَا لَقُواالَّذِينَ المَنُواقَا لُوٓ الْمَنَّا ﴾ وَإِذَا خَلُوْ اللَّهُ شَيْطِيْنِهِمْ • قَالُوْ النَّا

عُرُوْنَ نِ وَإِذَا نِعْمِلَ لَهُ هُ أَمِنُوْ اكْمَا أَمْنَ النَّا

لُوْا أَنُهُ مِنْ حَمَا أَمَنَ السُّفَقِ مَا مِا كَلَّا لَهُ هُمُ

مَعَكُمْ التَّمَانَحْنُ مُسْتَهْزِءُ وْنَنَ اللهُ يَسْتُهْزِئُ بِهِمْ

مُدُّهُ مُونِ طُغْيَا نِهِمْ يَعْمَهُوْنَ ﴿ أُولِيَكَ الَّهِ يُنَ

شُتَرَوُا الضَّلْكَةَ بِالْهُدَى مِ فَمَارَبِحَثَ يَبْجَارَتُهُ

التقر

البـة

كَانُهُ وَامُهُتَدِيْنَ نِ مَنْكُهُمْ كُمَّنَّكُ الَّذِي اسْتَوْقَدَ رًا ﴿ فَلَمَّا آضَا ءَتُ مَا حَوْلَهُ ذَهَبُ اللَّهُ بِنُورِهِ لُمْتِ لَا يُبْصِرُونَ مُصَمَّعُ بُكُمَ عُمْكَ فَهُمُ جعُوْنَ ﴿ أَوْكُصَيْبِ مِنَ السَّمَارُ فِيْكِ ظُلُمْتُ دُوَّبَرْقُ-يَجْعَلُوْنَ آصَابِعَهُمْ فِيُ اذَا نِهِمْ صِّ لصَّوَاعِق حَذَرَالْمَوْتِ ﴿ وَاللَّهُ مُحِيْطٌ بِالْكُفِرِينَ ن كادُالْيَرْقُ يَخْطَفُ آيْصَارَهُمُ وكُلِّمَا آضَآءَ لَهُ وَ شَوْافِيْهِ وَإِذَا أَظُلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوْا وَلَوْ شَآءًا لِلَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَآبْصَا رِهِمْ وَإِنَّا لِلْهَ عَلَى كُلُّ شَيْءِ دِيرُ أَي آيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْ ارْبِّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ "، لَّذِن حَلَلَكُمُ لَكُمُ دْضَ فِرَاشًا وَّالسَّمَاءَ بِنَا أَرِ وَآنْزَلَ مِنَ الشَّمَاءِ مَاءً خرج بهم مِن النَّمَاتِ رِزْقًا لَّكُهُ ، فَلَا رَجْعَلُوا يِلْهِ تُنُه تَعْلَمُهُ نَ رَوْنَ كُنْ تُدُونِ رَبْبِ مِّمَّ فَأَنُوابِسُورَةِ مِنْ مِنْ لِمُنْ عُنْ لِهِ وَادْ عُوْ حَاءَ كُمْ يِسْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْ تُمْ طِدِ قِينَ ﴿ فَإِنْ ُهْ تَفْعَلُوْا وَكَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّاكَالَّيِّيْ وَقُودُهَ

....

لنَّكَاسُ وَالْحِجَادَةُ \* أُعِدَّتْ لِلْحُفِرِيْنَ اللَّذِيْنَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحُتِ آتَّ لَهُمْ جَنَّتِ تَجُ ن تحتها الا نهر كلّ ما رُذِقُوامِنهامِن تمرة رِّزْقًا وَالْمُذَالِّذِي رُزِقْنَامِنْ قَبْلُ وَأَتُوا بِ مُتَشَا بِهَا وَلَهُمْ فِيْهَا آزُواجُ مُّطَهِّرَةٌ وَّهُمْ فِيْهَا سِلِدُون اِنَّا اللهَ كَا يَسْتَحْيَ آنُ يَّضُرِبَ مَثَلًا مِنَّا بَعُوْضَةً فَمَا فَوْ قَهَا ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ أَمَنُوْ افْيَعْلَمُوْ نَ ٱنَّـهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ وَآمَّا الَّهٰ ذِينَ كَفَرُوْا فَيَـقُو لُوْنَ مَاذَآرَادَا لِلَّهُ بِهٰذَا مَثَلًا مِيْضِلُّ بِهِ كَثِبْرُا وَّيَهْدِيْ ؎ػۺؽڒٵ؞وَمَا يُضِلُّ بِهَ إِلَّا الْفُسِقِينَ نَّالَّهِ يُنَ غُضُوْنَ عَهْدَا لِلهِ مِنْ بَعْدِ مِيْنَا قِبِهِ رَوِيَقُطُ عُوْنَ مَا آمَرَا مِنْهُ بِهِ آنَ يُبُوْصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْكَارُضِ، دلئك هُمُالْخُسِرُوْنَ كَيْفَ تَكُفُرُوْنَ بِاللَّهِ وَكُنْ تُمُ مُوانًا فَأَحْيَاكُمْ ﴿ ثُمَّ يُمِينُكُمْ ثُمَّ يُحِيبُكُمْ ثُمِّ إِلَيْهِ نُرْجَعُونَ ﴿ هُوَاتَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا، اثُمَّا سُتُوْكِ إِلَّى السَّمَاءِ فَسَوّْ مَهُنَّ سَبُعَ سَمُونِ مِهُ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُن وَإِذْ قَالَ رَبُّكُ لِلْمَلْئِكَةِ إِنْ إِ

وفعنا

عِلُ فِي الْارْضِ خَلِيْ فَدَّ وَالْهُ الَّهُ وَالْتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ عَادَتُ مَاءً ﴿ وَنَحْنُ حَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ مِ فَالَ إِنِيْ الْمُلَمُ مَالَا تَعْلَمُونَ للَّمَا دُمَا كُا شُمَاءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَّئِكَةِ نَقَالَ ٱنْبِعُونِ بِٱسْمَاءِ هَوُلاءِ إِنْ كُنْتُمْ طِي قِينَ ر قَالُوْا سُبُحٰنَكَ لَاعِلْمَ لَنَآ إِلَّامَاعَلَّمْتَنَا ﴿ إِنَّكَ ٱنْتَ ثَعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ نَاكَ يَادَمُ ٱنْبِئُهُمْ بِٱسْمَارِيهِمْ حَّااً نَّبَاهُمْ بِاسْمَائِهِمْ اقَالَ الْمُاقُلُ لَّكُمْ إِنِّي آغَلَمُ غَيْبَ السَّمْوَتِ وَالْآرْضِ وَآغَلَمُمَّا تُبُدُونَ وَمَا كُنْ تُمْ تَكُتُمُونَ وَوَاذْ قُلْنَا لِلْمَلْيُكَةِ الْمَجْدُوْا ْدَمَ فَسَجَدُ وَالِكُلِ الْبِلْيُسِ مِ آبِى وَاسْتَكْبَرُو كَانَ نِ الْكُفِرِينَ ⊙وَقُلْنَا يَيْاٰ دَمُّا شَكُنْ ٱنْتَ وَزَوْجُكَ جَنَّةً وَكُلَامِنُهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا مِ وَلَا تَقْدَيَ ذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْ نَامِنَ الظَّلِمِ بِنَنَ ﴿ فَأَزَّلَّهُ مَ لشَّيْطُنُ عَنْهَا فَاخْرَجَهُمَا مِمَّاكًا نَافِيْكِ وَقُلْنَا اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ ۗ وَلَكُمْ فِي الْآ ( ضِ مُسْتَ قَرُّ وَّمَتَاعً إِلَى حِيْنِ ﴿ فَتَلَقَّى أَدَمُ مِنْ رَّبِهِ كَلِمْنِ فَتَابَ

30-03

لهِ وَإِنَّهُ هُوَ لِنَّوَّا بُ الرِّحِيْمُ وَلَلْنَا هُبِطُوْا چَمِيعًا ٥ فَإِمَّا يَا تِيتَنَّكُهُ مِّنِي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَا يَ فَلَا خَوْفُ سَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ نَفَرُوْادَكُذَّ سُوْابِ لِينِنَا أُولِيَكَ آصَيْبُ النَّادِ، هُمُونِهَا دُوْنَ ﴾ يُبَيِنِي إِسْرَاءِ يُهِلَ اذْكُرُ وْارْنِعُ مَنِي الَّهِيْ كُمْ وَآوْفُوا بِعَهْدِي أَوْفِ بِعَهْدِ كُمْ: إِيَّا يَ فَا رُهَبُونِ ﴾ وأصِنُوا بِمَا أَنْزُلْتُ مُصَدِّقًا منسشرة لا تنكو نُهُوا أوَّل كافِرُ بهم وَلا تشاتُرُوا البين تَمَيَّا قَالِيلًا: وَإِيَّا يَ فَا تَنْفُؤُنِ وَرَّ تَلْبِسُوا حَقْ بِالْبِاطِلِ وَتَكْتُمُواالْحَقُّ وَأَنْتَ مُوتَعَلَّمُونَ آقِيْمُواالصَّلُوةَ وَأَتُواالرَّكُوةَ وَازْكُعُوامَعَ لرَّاكِمِينَ ، ) آتاً مُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّوَ تَنْسَوْنَ آنْفُسَكُمْ وَآنْـتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتْبَ وَآفَلَا تَعْقِلُوْنَ ( وَا سُتَعِيْنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلْوِقِ • وَإِنَّهَا لَكَبِهُ رَقَّ اللاعكى النفضعين النوين يَظُنُّونَ ٱنَّهُمْ شُلْ رَبِّهِ مُورَاتُهُ مُولِيُهِ وَرَجِعُونَ لِيَابِ اذْ كُرُوْانِعْمَتِيَ الْيَيْ آنْعَمْتُ عَلَيْهِ

& J.

لْنُكُنَّهُ عَلَى الْعُلَمِ فِينَ ﴿ وَانْتُقُوْا بِيَوْمًا لَا تَكِيرَ نَفْسُ عَنْ تَفْسِ شَيئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَّاءَ فَ وَلَا يُؤْخَذُ مِنهَا عَدْلُ وَّلَاهُمْ مِنْصَارُوْنَ، وَوَاذَ يَجَيْنُكُمْ صِّنَ أَلِ فِرَعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْءً الْكَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَ كُوْرَيْسْتَكُيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُم بَلَآءً عِنْ رَّ بِّكُمْ عَظِيْمٌ وَإِذْ فَرَفْنَا بِكُمُ الْكِحْرَفَا يَسِيدَ خُمُورَ اَغْرَقْنَا الَ فِرْعَوْنَ وَآنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿ وَإِذْ إِنَّا لَا نَا مُوسَى آرْبَعِينَ لَيْلَدَّ ثُمَّ اتَّخَذْ تُمُ الْحِجْلِ مِنْ بَعْدِهِ وَآنَتُهُ ظُلِمُونَ انْحَاعَفُونَا عَنْكُمْ مِتَنَّ بَعْدِ ذيك تَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ نَوْذَاتَيْنَامُوْسَ لَكِتْبَ وَ الْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ وَإِذْ قَالَ مُوْسَى لِقَوْمِهِ عَوْمِ إِنَّكُمْ ظُلَّمُ تُمْرَا نُفُسَكُمْ بِالنِّيْحَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوْمِوْالِلْ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوْآآنْفُسَكُمْ وَذِيكُمْ خَيْرٌ لِّكُمْ عِنْدَ بَا رِ بِكُمْ ﴿ فَنَا بَ عَلَيْكُمُ ﴿ إِنَّكَ هُوَ النَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿ وَإِذْ قُلْتُهُ لِمُوسَى لَنْ تُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَ تُكُمُ الصِّعِقَةُ وَٱنْتُنْزُتَنْظُرُونَ وَنُصَّ كُمْرِيِّنُ بَعْدِ مَوْ سِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ نَ ظَلَّلْنَا

كُمُ الْغَمَا مَرِدَا نَزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلُوى وكُلُو ٵڒڒۊٛڹ۬ڴۿ۫؞ٷڝٲڟڷۿۉڹٵۘۘۘڎڵڮڽڰٲڹُۉٳٳؿڡؙٛۺۿ٥ وَإِذْ قُلْنَا ا دُخُلُوا هٰ ذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُّ حَيْثُ شِئْ تُمُرَغَدًا وَّادْ خُلُواالْبَ قُولُواحِطَّةُ تَّغُفِرُلَكُمْ خَطَيْكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِيْنَ نَبِدُّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا قَوْلًا غَيْرًا لَّذِي قِيْ فَأَنْزَلْنَاعَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوارِجُزَّاتِنَ السَّمَآءِ بِمَاكَانُوْ غُوْنَ 6 رَاذِا سُتَسْفَى مُوْسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ الْحَجَرَهُ فَا نُفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَأَعَشُرَةً عَيْنًا قَدْ عَلِمَكُلُّ أُنَا إِس مَّشَرَبَهُمْ اكُلُوْ اوَاشْرَ بُوْامِنْ رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْنُوا فِي الْكَارُضِ مُفْسِدِيْنَ ﴿ وَإِذْ قُلْتُهُ يمُوْسَى لَنْ نَصْبِرَعَلْ طَعَامِرةً احِدِ فَادْعُ لَنَا رَبُّكَ خُرِجُ لَنَامِمَّا تُنْبِتُ الْآرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِشَّامِهَا ل أتشتيد هُوَآدُنْ بِاللَّذِيْ هُوَخَيْرٌ الْهَيِطُوْا مِصْرًا فَإِنَّ لَـ آلْتُمُ وضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْ بِ صِّنَ اللّٰهِ وَذَٰ لِكَ بِأَنَّهُ هُكًا نُوْا يَكُفُرُوْنَ

تِ اللهِ وَيَقْنُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ﴿ ذَٰ لِكَ بِمَ عَصُوْاوَّكَا نُـوْا يَعْتَدُوْنَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ أَصَّنُوْا وَالَّـذِينَ أَ هَا دُوْا وَالنَّاصِ إِي وَالصَّابِئِينَ مَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْهَوْءِ الأخررة عمل صالحًا فَلَهُمْ آجُرُهُمْ عِنْدَرَ بِهِمْ وَكُا حَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ٥ وَإِذْ آخَذْ نَامِيْنَا قَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ الْخُدُوْا مَا أَتَيْنُكُمْ عُوَّةِ وَاذْ كُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُوْنَ نَ ثُمَّ وَ لَيْ تُمْرِقُنَ بَعْدِ ذُلِكَ ، فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُكُ لَكُنْ تُمْرِقِنَ الْخِسِرِيْنَ وَلَقَدْ عَلِمْ تُمُ لَّذِينَ اعْتَدَوْامِنْكُمْ فِ السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْكُو نُوا رَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنُهَا نَكَاكًا لِآمَا بَـيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَ فَاللَّمُتَّقِيْنَ وَإِذْ قَالَ مُوْسَى لِقَوْمِ ہِ إِنَّ اللَّهِ يَا مُرُكُمْ اَنْ تَذْ يَحُوا بَقَرَةً ا لُوْا ٱتَتَّخِذُ نَا هُـزُوَّا مِقَالَ آعُوْذُ بِاللّٰهِ آنَ ٱكُوْنَ مِنَ ٱڂۣ<u>ڡڸؽن</u>۞قَالُواادْعُ لَنَارَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَامَاهِيَ ﴿ قَالَ رِتُهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةً لَّا فَارِضٌ وَّلَا بِكُرًّ عَوَانُ بَيْنَ لِلكَ وَا فَعَلُوْامَا تُؤُمَّرُوْنَ قَالُواادُعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّنَ

<u>ن</u> کې

مَالَوْ نُهَا مِقَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةً صَفْرًا وُفَاقِحُ لَّوْ نُهَا تَسُرُّا لِنُّظِرِيْنَ ﴾ قَالُوااذُعُ لَنَارَبُّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مًا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَتُشْبَهُ عَلَيْنَا ﴿ وَإِنَّا إِنْ شَاءً اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةً لَّاذَ لُـوْلُ تُنِبْ رُاكا رُضَ وَكَا تَسْفِي الْحَرْثَ ، مُسَلَّمَةً لَّا شِيبَةً فِيْهَا ﴿ قَالُوا الْئُنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ ﴿ فَذَبِّحُوْهَا وَمَا كَادُوْا يَفْحَلُوْنَ رُواذْقَتَلْتُمْ نَفْسًا فَاذِّرَءْ ثُـمْ فِيْهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ ﴿ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بَعْضِهَا ﴿ كَذَٰ لِكَ يُحِي اللّٰهُ الْمَوْتُ ﴿ وَيُرِيْكُمُ الْيَهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْ نَ ﴿ ثُمَّرَقَسَتْ قُلُوْ بُكُمْ مِّنَ بَعْدِ ذَٰلِكَ نَجِي كَالْحِجَا رَقِ آوْ آشَدُّ قَسُوَةً ﴿ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا بَتَفَجَّرُمِنْهُ الْأَنْهُرُ ﴿ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقُّقُ فَيَخْرُجُ منْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله ومناالله بغافيل عماتغملؤن اقتطمعونان يُّؤُ مِنُوْالَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُوْنَ كَلاَمَ اللوشُم يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِمَاعَقَلُوْهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا اللَّهِ يُنَ أَمَنُوا فَا لُوْا أَمَنَّا ﴿ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُ

4عِنْدَرَ تِكُوْ ا**َفُلَا تَح**ُقِ لَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ يعْلَمُوْنَ الْكِتْبَ إِلَّا آمَا فِي دَانَ هُـمْ يَظُنُّوْنَ فَوَيْلُ لِللَّذِينَ يَكْتُبُوْنَ الْكِتْبِ بِ مريقو لون هذاون عندالله ليشكروابه نمنا *ۘ*ڷؙڵؖۿۿڝٞٵػؾڹۮٲؽٮڔؽۿۿۘڎڗؽڶؙڷؖۿۿ مّا يَكْسِبُونَ وَقَالُـوْالَنْ تَمَسَّنَا النَّا رُالَّا آيّا مَّا مَّعُدُ وُدَةً ﴿ قُلُ ٱ تَّخَذُ تُمْ عِنْدَا لِلَّهِ عَهُدًا فَلَنْ تُخْلِفَ لله عَهْدَهُ آهُ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللهِ مَالَا تَعْلَمُوْنَ ﴿ بَلُ مَنْ عَدَّ وَآَحَا طَتْ بِهِ خَطِيْنَتُهُ فَأُولِيِّكَ آصْحُبُ خلدون والله ين أصنوا وعم لحت أوليك آشحب الجنتية ، هُ مُرفِيْهَ بني إسراء يك لاتعبُدُوْن إلّا اد ك ين احساً تَا وَّذِي القُرْ فِي وَالْيَتْلَى وَالْمَسْكِيْرِ قُوْ لُوْ الِلنَّاسِ حُسْنًا وَّ إِقْنِهُ وِ الصَّا لُولاً وَأَنُّوا الرَّكُولاَء مَّ تَوَلَّيْ تُمْرِلَّا قَلِيدًا لَّرِقْنُ كُمْرَا أَنْ تُهُ شُخْرِ ضُوْنَ ﴿ وَإِذْ

- لحان -

ٱخَذْنَامِيْنَا قَكُمْ لَا تَسْفِكُوْنَ وِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُوْنَ نَفُسَكُمْ قِنْ دِيارِكُمْ نُسَمَّا فَرَرْ ثُـمُ وَآنُـتُمُ تَشْهَ ئُمَّ آنْتُمْ هَوُلاً عَقْتُلُوْنَ آنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُوْنَ **فَرِ**يْقً <u>مِّنْ كُمْرُونْ دِيبَارِهِ مْ نَظْهَرُوْنَ عَلَيْ</u> وَالْعُدُوَانِ وَإِنْ يَبَاتُوكُمُ أَسْرِى تُفَدُوهُمُورُهُمُ وَهُومُحَرِّ عَلَيْكُمُ إِخْرَاجُهُمُ الْفَتُؤْمِ نُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ نَكْفُرُوْنَ بِبَعْضِ ۚ فَمَاجِزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذٰلِكَ مِ خِزْيُ فِ الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا ، وَيَوْمَ الْقِيْمَةِ يُرَدُّوْنَ إلى آشدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِخَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ لئِكَ اللَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيْوِةَ الدُّنْيَا بِالْاَخِرَةِ نَكَلَا جَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنْصَرُونَ وَلَقَدْ تَيْنَامُوْسَى الْكِتْبَ وَقَفَّيْنَامِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ: التبناعيسى ابن مريم البينت وآيد نه بروج الْقُدُسِ ﴿ اَفَكُلُّمَا جَآءَكُمْ رَسُولٌ بِمَالَا تَهْوَى آنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ ﴿ فَفَرِيْقًا كَذَّبْ تُمْ وَفَرِيْقًا تَقْتُلُونَ وَوَ قَالُوا قُلُو بُنَا عُلْفُ وبَلْ لَحَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفُرهِ مَ ڸؽڵؖڗڟۜٲؽٷٛڝڹؙۉڹ⊙ڗڵڝۜٞٲڿٳٙۼۿۿڮؿ*ڹ*ڝٚؽۼؽ

المقا

دِّ قُ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوْ امِنْ قَبْلُ فلماكاءهمماعر ذين كفا واء فِريْنَ ⊖ ب هُمْ آنْ تُكُفُّرُوْابِ مَاآنُزَلُ اللَّهُ يَغْمَّا عَلَى مَنْ يُشَاءُ مِنْ عِبَ كُفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنُ ﴿ وَإِ ، و كال لُوْا نُـؤُمِنُ بِمَ ىنۇابىماآئىزل اىلەقا وَرَآءَ لَاءَ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَ مَ تَقْتُلُهُ نَ آئيياً ءَا لِلَّهِ مِنْ قَبْ لَقَدُ كَأَءَ كُمْ شُوْ سَى م م الحد لَ مِنْ بَعْدِ هِ وَأَنْتُمْ ظُلِ كُهُ وَرَفَعْنَافَهُ قُ عجةاط فُوَّةٌ وَّاسُمَ بهمالعث ۵ م **ق**لاً ۾ ڏھ صُّھُ من كمهراث آيم حارالا لْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَدِقِيْنَ

باءُو بائد بانف نَّوْهُ ٱبَدَّا بِمَافَدَّ مَثَ ٱبْدِيهِ مُودَاللهُ لظّلِمِيْن وَلَنّجِد تَّهُمْ آخرَصَ النَّاير لى كينوق فروت الله ين آشركوا ويتوذ كده هدلو نَمَّرُ ٱلْفَ سَنَةِ ، وَمَا هُوَ بِمُزَحْدِ حِهِ مِنَ الْعَذَابِ آن يُّحَمَّرُ وَاللهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُوْنَ فِلْ مَنْ كَانَ عَدُوَّ الِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَرَّكُهُ عَلَى فَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًالِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَّ بُشَرِى لِلْمُؤْمِنِيْنَ مَنْ كَانَ عَدُوًّا رِّتُنَّهِ وَمَلْئِكُتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِ يُبِلَّ مِيْكُمِلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُةً لِّلْكُلِفِرِيْنَ ﴿ وَلَقَدْ آنْزَلْنَا اليك أيات بينت ومَا يَكُفُرُ بِهَ آلِلَّا الْفُسِقُونَ وَأَو لُلَّمَا عُهَدُ وَاعَهُدًا نَّبَذَ لَا فَرِيْنَ صِّنْهُمْ ابَلْ ٱكْثَرُهُ هُ (يُؤُمِنُونَ⊙رَلَمَّاجَ اءَ هُـهُ رَسُوْلُ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيْنَ وِّنَ اللَّهِ يَنَ أُوْنُوا نْبَ اللَّهِ وَرَاءَ ظَهُوْ رِ هِـ هُكَ واالشُّلطِينُ ء يَعْلَمُوْنَ ﴿ وَاتَّبَّعُوْا مَا تَنْهُ لَيْهُنَّ وَمَا كُفَّرَسُلَيْهُنَّ وَلَكِنَّ الشَّيْطِينَ كُفَرُوْا لِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَاۤ أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَ

エルルエ

بِلَهَا رُوْتَ وَمَا رُوْتَ وَمَا يُعَلَّمُن حَتَّى يَقُوْلُا إِنَّمَا نَحْنُ فِتُنَةً فَلَا تَكُفُرُ وَيَتَعَ ٵؽؙڣٞڔۜۊؙۅٛۮؠؚڮڹؽ<u>ٛؽٳڷڡڒٷۯ</u>ٚۏڿؚ؋؈ٙ ٱرِّيْنَ بِهِ مِنْ آحَدِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ ، وَيَتَعَلَّمُوْنَ رُّهُ مُرَوِّلا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوْالَمَنِ اشْتَر هُ لَهُ فِي الْأَخِيرَةِ مِنْ خَيلًا فِي وَلَينُسَ مَا شَرَوابِهَ فُسَهُمْ الْوَكَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿ وَكُوا تُهُمُ امْنُوا وَ تُو يَتِدُ مِّنْ عِنْدِ اللّهِ خَيْرُ ولُوكَانُوْ لِنَّمُوْ نَ الْمِيْاَ بِيُهَا الَّهٰ فِينَ أَصَنُوْالَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَ نَظُرْ نَا وَاسْمَعُوٰ ﴿ وَلِلْكِفِرِيْنَ عَ ذُ الْسِذِينَ كَفَرُوْاصِنَ آهُلِ الْكِتْب بْنَ آنْ شُنَزُّلَ عَلَنْكُمْ تِينَ خَيْرَةِنْ دَّبِكُمْ جُرَيْضٌ بِرَحْمَينِهِ مَنْ يَنْسَأَءُ وَاللَّهُ ذُوالْفَضْلِ اننسخ مِن أيّةِ آذْ نُنْسِمَ للهَا ﴿ آلَهُ تَعْلَمُ آتَ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَ ىدىيۇن آلىم تىغىلىداڭ اىڭ كەلگەلكە كە الأرض و مَالكُهُ مِن دُونِ اللَّهِ مِنْ وَإِنَّ وَلَا نَصِ مْ تُسرِيدُ وْنَ آنْ تَسْعَلُوْا رَسُوْ لَكُمْ كُمَّا سُئِلَ مُوسَى لُ وَمَنْ يَتَبَدُّ لِ الْكُفْرَ بِ الَّالِدِ يُسمَانِ فَقَدْ ) وَدَّ كَتْبُرُ مِّنْ آهُلِ الْكِتْب وْيَرُدُّوْ نَكُمْ قِنْ بَعْدِ إِيْمَا نِكُمْ كُفًّا رَّا ﴿ حَسَّدًا مِّنَ دِ ٱنْفُسِهِمْرِّنُ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَوَّى فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِ هِ وَإِنَّ اللَّهُ الثلث عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَٱقِيبُهُوا الصَّلُوةَ وَأَتُهُوا لزُّكُوةً وَمَا تُقَدِّمُوالِا نَفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرِ تَجِدُوْكُ نْدَاللَّهِ وَإِنَّاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بِصِيْرٌ وَقَالُوْا نَ يَسَدُخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَأَنَ هُوْدًا آوْ نَطِيرِي، لْكَ آمَانِيُّهُ هُ وَقُلْ هَا تُوابُرُ هَا نَكُمْ إِنْ كُنْتُمُ دِقِيْنَ ﴿ بَـٰكَ ا مَنْ آسُـلَمَ وَجُهَـكُ لِلّهِ وَهُـ سِنُّ فَلَكَ ٱجْرُهُ عِنْدَرَبِّهِ ﴿ وَلَاخُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاهُ مُرَكُرُ نُـوْنَ نُ وَقَالَتِ الْبَهُودُ لُلْسُتِ لتَّصٰإِی عَلَی شَيْءٍ ووَّقَا لَتِ النَّصٰإِی لَیْسَتِ الْبَهُوْدُ ى شَيْءِ الرَّهُ هُ يَتُلُونَ الْكِتْبِ اكْذَٰ لِكَ قَالَ اللَّذِينَ يَعْلَمُوْ نَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۖ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَـوْهُ

كأنوافيه تفت جدَائلهِ آنَ يُّنذُكَ يِّكَ مَا كَانَ لَهُمْ آنْ يَبَدْ خُلُوْ هَا إِلَّا فِي الدُّنْسَاخِيْرَيُّ وَلَهُمْ فِي الْأَخِيرَةِ يْرُ وَيِلْهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ: مُوافَ نُمَّ وَجُهُ اللَّهِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَاسِحُ عَلِيمٌ ا سُدُ حُنَهُ اللَّهُ مَا فِي السَّمُونِ لُه التَّخَذَ اللَّهُ وَلَ ض ﴿ كُلُّ لَّهُ قَانِيتُونَ ۞ بَيدِيمُ السَّمُوتِ وَالْآرْضِ ا قَضَى آمْرًا فَإِنْهُمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَسَكُونُ ﴿ ذِينَ لَا يَعْلَمُوْنَ لَوْكَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ آدْتَاْ تِيْنَا أَيَةً ذُلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبُهُ لِهِمْ مِّثْلَ قَوْلِهِمْ ت قُلُو بُهُمْ اقَدْيَدً ،عَنْ آصْحٰب چىمررولن تىر النَّطايحيَّةِي تَتَّبعَ مِ ى اللهِ هُوَ الْهُدِّي وَلَيْنِ اتَّبَعْتَ آهُوَ آءَ هُ دَالَّذِيْ جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ " مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ

इकिवर

كَمْ وَآنِنَ فَضَّلْتُكُهُ عَلَمُ لُّتِي ٱنْعَمْتُ عَلَيْهِ لَعْلَمِينَ ﴿ وَاتَّنَّقُوا يَبُوهًا لَّا تَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ يُقْتِلُ مِنْهَا عَـٰذُلُ وَّلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَـةً وَّكَا لى إبر همرَ بُنهُ بكلِمُ رُوْنَ⊙وَاذِابْتَ تَمُّهُرٌّ وَ فَأَلَى إِنَّى جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ڽ ذُرِّ تِبَتِى ﴿ قَالَ كَا يَنَالُ عَهْدِى الظَّلِمِينَ ﴿ وَإِذَّ جَعَلْنَاالْبَيْتَ مَثَابِةً لِّلْتَّاسِ وَآمْنًا ﴿ وَاتَّخِهُ وُا مِرابْـرْهِـمَمُصَلُّ وَعَهِـدْنَا إِلَى اِبْـرْهِـ رُّكَّعِ الشُّجُوْدِ ٥ وَإِذْ فَأَلَ إِبْرُهِمُ رَبِّ اجْعَل هٰ ذَ وَّادُزُقُ آهُلَكُونَ الشَّمَان مَنْ أَمَنَ مِ يَوْمِ الْآخِرِ عَالَ وَمَنْ كَفَرَفَأُمَتِّعُهُ فَلِيلًا لى عَدْابِ النَّارِوْ بِئُسَ الْمَصِيْرُ وَإِ وكغرابرهم القواعدين البيت واسلع

305

يتل متكام انتك أنت السّمنعُ الْعَل مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَ آرِنا مَنَا سِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ﴿ إِنَّكَ آنْتَ التَّهُ الْ رِّحِيْمُ ﴿ رَبِّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ لُوْاعَلَيْهِمْ أَيْتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ وَ ُجِيْهِهُ مِ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ 6 مَنْ يَّرْغَبُ ن صِّلَةِ إِبْرُهِمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِا صُطَفَنَا يةُ نُيّاً ، وَإِنَّهُ فِي الْأَخِرَةِ لَمِنَ الصَّلِحِيْنَ وَإِذْ قَالَ ـ هُ رَبُّ هُ السَّلِمُ وَال السَّلَمُثُ لِرَبِّ الْعُلَمِينَ ⊙وَوَضَّى ال بُرْهِمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبُ ﴿ لِيَبِنِيُّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَ لَكُمُ الدِّيْنَ فَلَا تَمُوْتُنَّ الْأَوَانَتُمُ مُّسُلِمُوْنَ أَامُ كُنْ تُمُ شُهِدَ آءَاذُ حَضَرَ يَحْقُوبَ الْمَوْتُ وإِذْ قَالَ لِبَنِيْ تَعْبُدُوْنَ مِنْ بَعْدِيْ عَالُوْا نَعْبُدُ الْهَلِكَ وَالْهِ ائِكَ إِبْرُهِمَ وَإِسْمُعِيْلَ وَإِسْحُقَ رَالُهًا وَّاحِدًا ﴿ وَا تَحُنُّ لَكُ مُسْلِمُوْنَ ﴿ تِلْكَ أُمَّنَةً قَدْخَلَثَ ﴿ لَمَا مَا نسيت وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ ، وَلا تُسْعَلُوْنَ عَمَّا كَانُوا يَحْمَلُوْنَ وَقَالُوْاكُوْنُوْاهُوْدًا آوْنَطُوْ يَصَالَى تَهْتَدُوْاء

لقرائيز هم حنيفاء وماكان م يْنَ وَقُولُوْ الْمَنْكَابِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ يمنادمآأنز لرن إبرهم وإشمعيل واشخق وَيَعْقُوْ بَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوْتِي مُوْسَى وَعِيْسَى اأورتي التبيينون مِن رَبِهِم الأنْفرِق بَهِن آحَ نْهُمْ وَرَحْنُ لَـ مُسْلِمُونَ وَ فَإِنْ أَمَنُوا بِمِنْلِ مَ مَنْ تُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدُوْا ﴿ وَإِنْ تَوَكُّوا فَإِنَّمَا هُـ هُ فِي شِقَاق، فَسَيَكُفِيْكُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّحِيْحُ الْعَلِيمُ لِ بْغَةَ اللهِ وَمَنْ آحُسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَةُ وَنَحْنُ لَهُ بِدُوْنَ وَقُلْ آتُحَاجُّوْنَنَا فِ اللهِ وَهُوَرَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَكِنَا آعْمَا لُنَا وَلَكُمْ آعْمَا لُكُمْ وَرَحْنُ لَـهُ مُخْلِصُونَ لِ آمْ تَقُو لُوْ نَا إِنَّا لِهِ مَرَدًا شَمْعِيْلَ وَإِسْحُقَ وَ يَعْقُوْبَ وَالْأَسْبَاطَكَا نُـوْاهُوْدًا آوْ نَطْـرِى ﴿ قُـلُ ءَ ٱنْتُمُ آعْلَمُ آمِ اللَّهُ ﴿ وَصَنَ ٱظْلَمُ صِمَّنَ كُنَّكُمُ شَهَا دَةً عِنْدَة صِنَ اللهِ وَمَا اللَّهُ بِعَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ وَيِلْكَ أُمَّةً قَدْ خَلَتْ لَهَا مَاكَسِبَتْ وَلَكُمْ مَّا كُسَبْنُمْ وَلَا تُسْعَلُوْنَ عَمَّا كَانُـوْا يَعْمَلُوْنَ

شَفَهَا مُصِنَ النَّاسِ مَا بِي كَا نُوْاعَلَيْهَا وَقُلْ لِللهِ ا وه يَهْدِي مَنْ بَيْنَا عُلِلْ صِرَاطِ مُكْسُدَّ كَذُلِكَ حَعَلَنْكُمْ أُمَّةً وَّسَطَّالِّتَكُوْ نُوْا شُهَدًا لى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدُ لَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْ تَّبِعُ الرَّسُولِ مِمَّنَ يَّنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتَ بُرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللهُ وَمَا كَانَ اللهُ نِيْمَ إِيْمًا نَكُمْ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَّ وُوْفٌ رَّحِ دْ نَا ي تَقَلَّبَ وَجُهِكَ فِي السَّمَاءِ \* فَلَنُولِيَنَّكَ و فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرًا لُمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴿ وَحَيْثُ كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوْ هَكُمْ شَطْرَكُا ﴿ وَإِنَّ الَّهِ بُنَ تُواالْكِتْبَ لَيَعْلَمُوْنَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ وَمَااللَّهُ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ وَلَـ بِنُ آتَيْتُ الَّهِ يُنَ أُوْتُوا لْتُ بِكُلِّ أَيْهِ مِّا تَبِعُوْاقِبْلَتُكَ ﴿ وَمَا آنْتَ بِتَأْبِ بَعْضُهُمْ بِتَابِحِ قِبْلَةَ بَعْضِ • وَلَ بَعْتَ آهُوَ أَنْهُ هُرَّنُ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ

اِنَّتُ إِذَّ تَمِنَ الظُّلِمِينَ أَلَا إِينَ أَتَيْنَهُمُ الْكِ يَحْ إِفَوْنَدَ كُمَّا بَغْرِ فَوْنَ آبُنَا آءَهُ ؞ وَإِنَّ قَرِيْقًا مِّنْهُ لَيْكُنُمُونَ الْمَتَقَّ وَهُم يَعْلَمُونَ ۞ ٱلْحَقِّ مِنْ رَّبِكَ اقَلَا تَكُوْ نَنَ مِنَ الْمُمَتِّرِيْنَ ٥ وَلِكُنِّ وَجُهَـةُ هُـوَ امُوَلَيْهَا فَا سُتَبِهُو الْحَيْرِيِّ وَأَيْنَ مَأْتَكُوْ نُوايَأْتِ إِبِكُمُ اللَّهُ جَمِينِعًا ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوِلْ وَجْهَكَ شَطْرَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ التَّهُ لَا لَكُونُ وَاللَّهُ وَمَا اللّهُ عَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَ وَمِنْ حَيِثُ خَرَجْتَ فَوَنْ وَجُهَكَ شَطْرًا لُمَسْجِ التداه المتنف عاكنش فأشو وجد هكه شطركا لِنَلَّا يَكُونَ بِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ دُجَّةٌ وَإِلَّا الَّهِ بِنَ ظَلَّمُهُ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَانْحَشَوْ فِي وَلِأَرْتِمَّ رَعْمَتِي عَلَيْكُ لَحَاَّكُهُ تَهْتَدُونَ ثُرُكُمَّا آرْسَلْنَا فِيكُمْرَسُوكُ لِإِمِّنْكُ إيتُلُوا عَلَيكُمْ النِناكُ وَيُزْ جِبكُمْ وَيَعَيِّمُكُمُ الْجِنْبِ وَ الحِثُمَة وَيْعَلِمُكُمْ مَالَمْ تَكُوْ نُواتَعْلَمُونَ فَ إِفَاذْكُرُونِي آذْكُرْ كُمْ وَاللَّهُ كُرُو الِنْ وَكَا تَكُفُّرُونِ لَ يَآيُّهَا الَّذِينَ أَمَّنُوا سَتَعِينُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلُوقِ

رعفان

1031

140

تَّاللَّهَ مَعَ الصَّبِرِيْنَ ﴿ وَكَلاَتَقُوْلُوْ الِمَن يُتُقَتَّ بيبل الله آموات وبالآخيآء وليكن لاتشه لُوَ نَّكُمُ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَ كَامُوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالنَّهُ مَا إِنَّ مَا لِيَهُ اَبَتْهُمْ مُّصِيْبَةً ، قَالُوْالِتَّالِلْهِ وَل جعُوْنَ ) أُولِئِكَ عَنَيْهِمْ صَ رَحْمَةُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿ إِنَّ الصَّفَ حَرُوَةً مِنْ شَعَارَئِراللهِ \* فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِاعْتَمَا لَاجُنَاحَ عَلَيْهِ آنَ يُطَّوِّفَ بِهِمَا ﴿ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِزُ عَلِيْمٌ ﴿ إِنَّ الَّهِ يُنَ يَكُنُّمُوْنَ أمِنَ الْبَيِّنْتِ وَالْهُدْى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّتْ س في الْكِتْبِ أُولِيَّكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُ لِّعِنُوْنَ لِ إِلَّا لَّذِينَ تَا بُوْا وَآصْلَحُوْا وَبَيِّنُوْ ولئك آئوم عليهم وآناا لتَّوَّابُ الرَّحِيمُ إِنَّ تَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَا تُواوَهُمْ هُكُفًّا رُّاُولِئِكَ عَلَيْهِ لَعْنَتُ اللَّهِ وَالْمَلْئِكَةِ وَالنَّاسِ آجِمَعِينَ لِّ . عَنْهُمُ الْعَدَّابُ وَلَاهُمْ يُنْظُرُونَ ن

حِدُ ، كَالِلْهُ إِلَّاهُو بِيْ تَجْرِيْ فِ الْبَحْرِبِمَا يَنْفَعُ أَآنُذَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ صَّآءٍ فَأَحْيَا بِ ٵۘٷؠٙٮؾ<u>ۧ</u>ۏؽۿٵڡؚڽٛڪُڵۮٙٱبۜؠڿ؞ٷۛؾڞڔؽڣ بِ الْمُسَخِّرِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْآرْفِر لُوْنَ رَوْمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ للهِ آنْدَ ادًا يُحِبُّوْنَهُ مُكَحُبِ اللهِ وَالَّذِينَ أَمَنُوْآ آشَدُّ حُبَّالِتْهِ ﴿ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوْ الْذَيرَوْ نَعَذَابَ انَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ، وَّآنَّ اللَّهَ شَدِيبُ ڷعَذَابِOإِذْ تَنَبَرَّٱلَّذِيْنَ اتُّبِعُوْامِنَ الَّ وَقَالَ اللَّهِ يُنَ التَّبَعُوْ الْوَآتُ لَنَا اتكر وامتاء كذلك ببريهم الله آعم اهُمْ بِخَارِجِيْنَ مِ النَّاسُ كُلُوامِمًّا فِي الْأَرْضِ حَلْلًا الشَّنْطِنِ إِنَّا لَكُوْعَدُوًّ مُّ

تَّمَا يَا مُرُكُمْ بِالسُّوْءِ وَالْفَحْشَاءِ وَآنَ تَفُولُوْ اعَلَى اللهِ كاتغلمون واذاقيل لهماتبعوامآانزل الله لُوْا بَلُ نَتَّبِعُ مَا ٱلْفَيْنَاعَلَيْهِ أَبَاءَ نَا ﴿ أَوْلُوْ كَانَ بَآوُهُمُ مُلَا يَعْقِلُونَ شَيْعًا وَّلَا يَهْتَدُونَ ﴿ وَمَثَـلُ للَّذِيْنَ كَفَرُوْاكُمَنُكِ اللَّذِيْ يَنْعِقُ بِمَالَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَا ۗ وَنِدَا مَا صُحَّ بُكُمُ عُمْى فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ يَآيُهُا الَّذِينَ أَمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبْتِ مَا رَزَقُنْكُمْ وَ شَكُرُوْالِلْهِ إِنْ كُنْتُمُ إِيّاً لَا تَعْبُدُوْنَ وَإِنَّا مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَرَ لَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَا أَجِلَّ بِهِ بَيْرِاللَّهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّغَيْرَبَاجٍ وَّكَاعَا بِإِ فَلْآلِاثُ مَ لَيْهِ وَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يَكُتُمُونَ لَأَ انْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتْبِ وَيَشْتَرُوْنَ بِهِ ثَمَنَّا قَلِيْلًا، لَئِكَ مَا يَا كُلُونَ فِي بُطُونِهِ مُ إِلَّا النَّا رَوَكَا يُحَيِّمُهُمُ لله يَوْ مَالْقِيْمَةِ وَلَا يُزَكِيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِسِيْمُ وَلِيُكَ الَّهٰ يُنَ اشْتَرَوُا الضَّلْلَةَ بِالْهُذِي وَ الْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ \* فَمَآآصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِنَ ذُلِكَ بِآنَّ اللهَ نَزَّلَ الْكِتْبَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الْهَذِينَ اخْتَلَفُوْا

يْبِل • وَالسَّ لُوكَا وَالْكَالِزَّكُوكَا وَالْمُوْ فُونَ بِعَهُ پېرين في البت سَاءِ وَالضَّرَّاءِ كَ الَّذِينَ صَدَ قُوْا ﴿ وَأُولَٰ إِ مُتَّقُوْنَ ٥ يَـا يُهَا اللَّذِينَ أَمَنُوْاكُتِبَ عَلَيْكُ قِصَاصُ فِي الْقَتْلِي ﴿ ٱلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَ نُشَى الْمَانَ عُفِيَ لةً ﴿ فَمَنِ اعْتُدُى بَعْ ضَرَاحَدَكُمُ الْمَوْتُ الْوَانَ تَرَ

7657

ذِيْنَ يُبَدِّ لُوْنَهُ فَانَّا لِللهُ مَا هِ ﴿إِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ رَّجِ 1052 عَلَيْكُهُ الصِّ آحَا كُهُ تَتَّقُوْنَ أَا لى سَفَرِ فَعِدَّ ةُ رَّتُنَ آيَّ الك في شارك ؽڒۘٵڡؘۿۅڿؽڒؖڐ تُوْتَعْلَمُوْنَ( س وَيَتُّنْتِ الفُ قا لى سَفَرِ فَحِدَّةً قُصْ شروكا يُريْبُ بِد دَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّهَ عَلَى مَ عُرُوْنَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَ عُوَّةَ السِدَّاعِ إِذَا دَعَا

شيه ال وَلْيُؤْمِنُوْ إِنْ لَعَ

كَمْ لَيْسَلُّكَ الصِّيبَامِ الرَّفَّتُ إِلَى نِسَ اَسُ لِّكُوْدَا نَـــتُوْرِلْبَاسٌ لِلَّهُدِينَ ﴿ عَلَّمُ الْ نَنْتُمْ تَخْتَا نُوْنَ آنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَاعَنُكُمْ، كُنْ بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَخُوْا مَاكُنَّبَ اللَّهُ لَـكُمْ مِوَ لُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ خَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ فُرِّ أَيْمُ آيْتُ و الصِّيَا مَإِلَى ليبل و ولا تُبَاشِرُوهُ قَ وَآنَتُهُ عَاكِفُونَ فِ الْمَسْجِ كَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَقْرَ بُوهَا ا كَذَٰ لِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ تِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ٥ وَلَا تَاْ كُلُوْا آمُوا لَكُمْ لْبَاطِيلِ وَتُدْلُوا بِهَالِكَ الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيْفًا مِنْ آمُوالِ النَّاسِ بِالْإِنْمِوَ آنْتُهُ تَعْرَ يَشْتَلُوْنَكَ عَنِ الْآهِلِّيةِ ۚ قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِ لَحَجِّ ﴿ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَا تُواالْبُيُوْتَ مِنْ هُوْدِهَا وَلٰحِنَّ الْبِرَّمَنِ اتَّتَفَى ۚ وَٱتُوا الْبُيُوْتَ مِ أَبْوَابِهَا ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ وَقَالِهُ لُوا فِي يْلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَارِبُ لُوْنَكُمْ وَكَا تَعْتَدُوْا وَاتَّ

Y

بُ الْمُعْتَدِينَ وَاقْتُلُوْ هُمْ حَيْ فْتُمُوْهُ مُرَاكْرِ جُوْهُ مُرِّنْ حَيْثُ آخُ الْمُ ٱشَـدُّونَ الْقَتْلِ وَلَا تُقْتِلُو هُـهُ عِنْ مَسْجِدِ الْحَرَامِحَتَّى يُقْتِلُوْ كُمْ فِيْهِ ، فَإِنْ قَتَلُوْ كُمْ قَتُلُوْ هُمُ مُ كَذٰلِكَ جَرَّآءُ الْكُفِرِيْنَ نَ فَي نَتَهَوْ افَإِنَّ اللَّهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ وَقَارِلُوْ هُ مُحَتَّى تَكُوْنَ فِنْنَةً وَيَكُوْنَ الدِّيْنُ بِلَّهِ ۚ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُـدْدَانَ إِنَّا عَلَى الظَّلِمِ بِنَنَ الشَّهُرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ كَرَامِ وَالْحُرُمْتُ قِصَاصً وَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْاعَلَيْهِ بِمِثْلِ مَااعْتَدٰى عَلَيْكُوْ وَاتَّقُوا لله وَاعْلَمُوْاآتَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَٱنْفِقُوافِيْ يْبِلِ اللهِ وَلَا تُلْقُوْا بِأَيْدِيْكُمْ إِلَّى التَّهُلُكَةِ عُورَ سِنُوا ﴿ إِنَّا لِلَّهِ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿ وَآتِهُ وِالْحَجِّ وَالْعَا عُمْرَةً بِللهِ وَ فَإِنْ أَحْصِرْتُ مُ فَمَا اسْتَيْسَرَمِنَ الْهَدْيِ ، اتَكُلِقُوا رُءُو سُكُمْ حَتَّى يَبُلُغُ الْهَدْيُ مَحِلَّكَ ا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا آوْبِهِ آذًى مِّنْ رَّاسِهِ نَفِدْ يَكُ مِنْ صِيباً مِرآ وْ صَدَقَيةِ آ وْ نُسُلِ ، فَإِذَا

500

يتُهُ إِلَّهُ الْحُمْرَةِ إِلَّهِ الْحُمْرَةِ إِلَّهِ الْحَجِّ فَمَ اشتيتسرِّمِنَ الْهَدْيِ ، فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيامُ تَلْتَنْ إِنَّا مِرِفِ الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْ تُمْ " بِلْكَ عَشَرَةٌ كَاصِلَةً ﴿ ذَٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ آهُلُهُ حَاضِرِهِ المَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴿ وَاتَّنَّفُوا اللَّهُ وَاعْلَمُوْا آنَّا لِلَّهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴾ ٱلْحَجُّ آشْهُرُمَّعْلُوْ مْكَ \* فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَتَ وَكَا فُسُوْقَ وَلَاجِدَالَ فِ الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرِيَّعُلَمْ هُ اللَّهُ وَ تَـزَوَّدُوْا فَلِكَّ خَـيْرَالِـزَّادِ التَّـقُوٰى ۚ وَاتَّـقُوْنِ يَـاُولِي كْ لْبَابِ لِلْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ آنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّ يَّكُمْ وَ فَإِذَا آفَضَ تُمْ مِنْ عَرَفَاتِ فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَالْمَشْعَرِالْحَرَامِ وَاذْكُرُوْهُ كُمَا هَلْ كُمْ رَانَ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّيْنَ نَ ثُمَّر آفِيْنُ وُامِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغُورُواا للَّهَ اِنَّ اللهَ غَفُورٌ رِّحِيْرٌ وَاذَا قَضَيْتُمْ مِّنَا سِكُكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِ كُرِكُمْ أَبَآءَكُمْ آوْآشَدَّذِ كُرَّاه فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبُّنَا أَيِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَ

انجرة مِنْ خَلَاقِ وَمِنْهُمْ مِّنْ يُتَّقُّو إِيِّنَا النَّهُ اللُّهُ ثُنَّا حَسَنَةً وَّفِي الْأَخِرَةِ حَ

اعَذَابَ النَّارِ (أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّمَّاكُسَبُوْ

ىلَّهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ وَاذْ كُرُواا لِلَّهَ فِي آيَّامِ النصف

مَّعُدُوْدُ بِو الْمَانَ تَعَجَّلَ فِيْ يَوْمَانِ فَلْأَرْاثُمَ عَلَيْهِ ا

وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَآرِاثُمَ عَلَيْهِ ولِمَنِ اتَّفَى ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهُ

عَلَمُوا أَنَّكُمُ إِلَّيْهِ تُحُشِّرُ وْنَ وَوَمِنَ النَّاسِ مَنْ

يُّحْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا وَيُشْمِدُ اللهَ

لى مَا فِيْ قَلْبِهِ وَهُوَ آلَدُّا لَخِصَامِ وَإِذَا تَوَكَّ سَلَى

الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ،

وَاللَّهُ كَا يُحِبُّ الْفَسَّأَدَ ﴿ وَإِذَا قِيْلَ لَـ هُ اتَّبِقِ اللَّهُ خَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْلاثْمِوْحَسْبُهُ جَهَنَّهُ وَلَيتُ

لْمِهَا دُن وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَنشَرِيْ نَفْسَهُ ابْتِخَا؟

مَـرْضَاتِ اللهِ وَاللَّهُ رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ مِيْ

الُّيذِينَ أَمَنُواا دُخُلُوا فِ السِّلْمِ كَآفَ لَا مُرَكَّ

خُطُوٰتِ الشَّيْطَن ﴿ إِنَّهَ لَكُهُ عَدُدٌّ مُّبِيْنَ ۞ فَإِنْ ذَلَكَتُ

مِّنُ بَغِدِمَاجَاءَ ثَكُمُ الْبَيِّنْتُ فَاعْلَمُ وَاتَّ اللَّهَ عَيزِيْ

يْمُ هَلْ يَنْظُرُوْنَ إِلَّا آنَ يَبْأُرْنِيهُ مُاللَّهُ فِي ظُرُ صِّنَ الْغَمَامِرِوَالْمَلْئِكَةُ وَقُضِيَ الْأَصْرُ وَإِلَى اللَّهِ ثُرْجَهُ كُوْ مُورُى سَلْ بَيِنَ إِسْرَاءِ يُلِكُ كُمْ أَتَيْنُهُمْ مِينَ أَيِهِ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلُ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِمَاجَآءً ثُـهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وزُيِّنَ لِلَّذِينَ كُفَرُوا الْحَيْهِ ثُهُ وه اللهُ نبياً ويَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ أَمَنُوْا مِوَالَّذِينَ تَّقَوْا فَوْ قَهُمْ يَـوْمَ الْقِيْمَةِ وَاللّٰهُ يَـرُزُقُ مَنْ يَّشَامِ بغيرجسا ب كان النّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَ فَبَعَثَ لله النّبيّن مُبَرِّينَ وَمُنْذِدِينَ وَمُنْ فَعُهُمُ لكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحُكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا بيهه ومااختكف ونيه والآاتيزين أوثوه من بعدما جَآءَ ثُهُمُ الْبَيِّنْكُ بَغْيَّا بَيْنَهُمُ ۚ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ مَنُوالِمَا اخْتَلَفُوْ الْفِيْدِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْ نِهِ وَاللَّهُ يَهُدِي مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَاطِ مُّسْتَقِيْمِ آمْحَسِبُتُمْآنُ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَا رِسَكُمْ مَّذَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتُهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَذُلْزِلُوْ احَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ أَمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُا لِلهِ ا

لله قريب يشتلونك ما ذاين يبرفيلكواليديب والأفكرب ن السّبيُل ﴿ وَمَا تَفْعَلُوْ امِنْ خَبْر كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَكُوْكُ لَّكُمْ واشيعًا وهو للهُ اسْتَاقَ هُو شَدُّ لِّكُورُوا لِلَّهُ ويشتكؤنك عن الشَّهْ والْحَرَامِ قِتاً لِ كَبِيْرًا وَصَدُّعَنْ سَبِيْلِ اللَّهِ وَكُفْرُ بِ حَرَامِ وَإِحْرَاجُ آهُ للهِ وَالْفِتْنَةُ آكَ بَرُصِ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ لُمْ حَتِّى يَـرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْبِـٰ لُمْ حَتِّى يَـرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْبِـٰ كمران اشتطاعه اه طَتْ آعْمَالُهُمْ فِي ال ك آ شخب النّار - هُ مُ فِيهَ نَ أَمَّنُوا وَالَّذِينَ هَا يُلِ اللَّهِ ﴿ أُولَٰ لِمُكَا يَهِ رُجُوْنَ رَحْمَتَ اللَّهِ ﴿ وَاللَّهُ وْرُرِّحِيْمُ وَيُسْعَلُوْ نَكَ عَنِ الْخَمْرِوَا

いい

لْ فِيْهِ مَا لَا نُدُمُ كُبِيرُ وَ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِانْمُهُمَ كَبَرُمِنْ تَفْعِهِمَا وَيَسْعَلُوْنَكَ مَا ذَا يُنْفِقُونَ وْقُا لَعَفْوَ وَخُذِلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْأَيْتِ لَعَلَّهُ تَتَفَكُّرُوْنَ لِ فِي اللَّهُ نَيْكَا وَالْاَخِيرَةِ ﴿ وَيَسْتِلُوْ نَلْكَ عَنِ الْيَتْلَى وَقُلُ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَلِانْ تُخَالِطُوْهُ فَإِخْوَا نُكُمُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَمِنَ الْمُصْلِح وَلَوْ شَآءَا لِلَّهُ لَا عُنَتَكُمُ وإِنَّ اللَّهَ عَيزِيزٌ حَكِيْمٌ ٥ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكْتِ حَتَّى يُبُؤُمِنَّ ﴿ وَلَا مَنْ مُّؤُمِنَا يُخَيْرُمِّنَ مُّشْرِكَ بِإِوَّلُوْ آعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُواالْمُشْرِكِيْنَ حَتِّ ؤُمِنُوْا وَلَعَبُدُّ مُّؤُمِنَ خَيْرُصْنُ مُّشْرِكِ وَلَوْ عُجَبَكُمْ اللَّهُ يَدْعُونَ إِلَّى النَّارِ \* وَاللَّهُ يَسِدُعُوْا الْجَنَّاةِ وَالْمَخْفِرَةِ بِإِذْ نِهِ \* وَيُبَيِّنُ أَيْتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۞ وَيَسْعَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ آذًى وَاعْتَزِلُو النِّسَآءِ فِ الْمَحِيْضِ وَلَا قْرَبُوْهُنَّ حَتَّى يَطْهُرُنَّ ﴿ فَإِذَا تَطَهَّرُنَ فَأَتُوهُ هُنَّ مِنْ حَيْثُ آمَرَكُمُ اللَّهُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّا بِينَ وَيُحِبُ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ونِسَآوُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ مَا أَتُوا

۵:**وَقَد**ّمُ قُوْلُ وَبَشِر عُهُ ضَدَّ لا تَمَا نِكُهُ آنَ تُكُّرُو لتّاس ١٥١ سك سَمِ التغوفي آيمان كمرة لْكِنْ يُّوَ سَبَتُ قُلُوْ بُكُمْ وَاللَّهُ غَفُوْ زُحَلِ خائۇۋ ئەلان ءُ وُ فَياتُ اد ىئى غلىدە والْمُطَلَّقْتُ دَ لَّ لَهُنَّ آ ر سردن. لَتُهُنَّ آحَقَّ بِرَدِّ هِ و وَكُفُرَ، مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِ 45214 هن درج خُدُوْامِمّااتيه حُدُوْكِ اللهِ • فَإِ

حُدُوْدَا للهِ وَلَلْجُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا فَتَدَتْ بِهِ وَتِلْكَ حُدُودُا للهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ، وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَا للهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّلِمُوْنَ وَفَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُونِما كُدُوْ دَاللَّهِ ﴿ وَتِلْكَ حُدُودُا للهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ وَاذَا لَلَّقْ تُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ آجَلَهُ تَ فَأَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوفِ آوْ بِرِّحُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفِ وَلَا تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِّنَعْتَدُوْاهِ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَكُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُ وَا أَيْتِ الله هُزُوًّا وَاذْكُرُوْانِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمَا آنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتْبِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوْاآتَ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيْمُ ﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ آجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ آنَ يَّنْكِحُنَ آزُواجَهُنَّ إذَا تَرَاضَوَا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ﴿ ذَٰ لِكَ يُوْعَظِّ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَلَاكُمْ آزْكُ لَكُمْ وَٱطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَٱنْتُمْ كَا تَعْلَمُونَ وَالْوَالِدْتُ رْضِعْنَ آوُلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ آرَادَانَ يُتُرِيِّ

1

عَة ﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِ ف الأَثُكُلُّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسُعَهَا الْآتُكُ كَدِهَا وَلَامَوْ لُوْ ذُكَّكَ بِوَكَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ و لِكَ • فَإِنْ آرًا دَا فِصَالًا عَنْ تَرَا ضِ مِتْنُهُ مَا وَتَشَ بجناح عليهما وران آرد شمآن تشاتر ضعوا لآجُناح عَلَيْكُمُ إِذَا سَلَّمْ تُمْ مُّا أَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ تَّقُوا اللهِ وَاعْلَمُوْا آتَّا اللهِ بِمَا تَعْمَلُونَ بِمِ تَوَقُّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ آزُوَاجًا يُّتَوَبَّصْنَ لةَ ٱشْهُرِوْ عَشْرًا ، فَإِذَا بَلَغُنَ آجَلَهُنَّ كُهُ فِسْمَا فَحَلْنَ فِي آنْفُسِهِنَّ بِالْمَحْرُوفِ وَاللَّهُ لَوْنَ خَبِيْرُ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَاعَرَّ ضُـتُمْ ن خِطْبَةِ النِّسَآءِ آوْ آڪُنَـ نُتُمْرُفُّ آنْفُسِ ىڭەآتىگۇرىتىد گۇزۇنۇن دلىك لائىواچدۇھى س كْلَانَ تَقُوْ لُواقَوْ كُلِّمِّعُرُوْ فَأَمَّرُ كَلَا تَعْزِمُواعُفَّدَةً ينَّكَامِ حَتَّى يَبُلُغُ الْكُتُكُ آجُلُكُ وَاعْلَمُوْا آنَّ اللَّهُ فِي ٱنْفُسِكُمْ فَاحْذَ زُوْلُا \* وَاعْلَمُوْا آنَّ اللَّهُ فُوزُ حَلِيمُ لَ كُنَّاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ

سُّوْ هُنَّ آوْتَفُرضُوْالَهُنَّ فَرِيْضَةً ۗ مَتِّعُوْهُنَّ ، عَلَى الْمُوْسِعِ فَدَرُكُا دَعَلَى الْمُقْرِرِ فَدَرُكُا هُ متاعًا بالمَعْرُوفِ، حَقَّاعَلَ الْمُحْسِ لَلْقُنُهُ مُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ آنْ تَمَسُّوْهُنَّ وَقَـدُ فَرَضَ هُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا آنْ يَعْفُونَ ٱوْ عُفُواالَّذِي بِيَدِهِ عُقُدَةً النِّكَارِ ١٥٠ ثَاثَ تَعُفُوْ قُرَبُ لِلتَّـقُوٰى ﴿ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمُ ﴿ إِنَّ لله بماتعملُون بصير كافظواعل الصَّلوت و الصَّلُوةِ الْهُ سُطَى ، وَقُوْمُوْ الِلَّهِ قَنِيْ بُنَ نَ فَإِنْ فْتُمْ فَرِجَالًا آوْرُكْبَانَا ، فَإِذَا آمِنْ تُمْ فَاذْكُرُوا لِلَّهَ ڪَمَاعَلَّمَكُمْ مَّالَـمْ تَڪُونُوْ اتَعُلَمُوْنَ وَالَّـذِيْنَ يُتَوَقُّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ آزُوَا جًا ﴿ وَصِيَّةً لِآزُوا جِهِمْ مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ \* فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَاجُنَا -عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي ٱنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزُحَكِيْمُ وَلِلْمُطَلَّقَتِ مَتَاعُ بِالْمَعْرُوفِ ﴿حَقَّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿ كُذَٰ لِكَ يُجَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ الْبِينِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ أَلَمْ تَرَالَ الَّذِينَ خَرَجُوْامِنْ دِيَارِهِمْ وَ

هُ مُالُوْفَ كَذَرَالْمَوْتِ مِنْقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُونُونُو مِّرَآخِيًا هُمُ هُوانَ اللهَ لَذُوْ فَضْلِ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ كُنْرَالِنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ نِ وَقَايِلُوْ افِي سَبِيلِ اللهِ وَاعْلَمُوا آتَ اللَّهَ سَمِيعَ عَلِيْمُن مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ الله قَدْ ضَّاحَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ آضْعاً فَا كَنِيْرَةً ۗ وَ للَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُّطُ وَإِنَّيْهِ ثُرْجَعُونَ () اَلَمْ تَرَاكَ الْمَلَدُمِنَ بَنِيَ إِسْرَاءِ يُلَ مِنْ بَعْدِ مُوْسِى مِلِدُقَالُوْا لِسَبِيِّ لَّهُ مُرابَعَثُ لَنَا مَلِكًا تُنْقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ • فَأَلَّ هَلَ عَسَيْتُمْ إِنْ كُيتِ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ آلَا تُقَاتِلُوا • قَالُوا وَمَا لَنَاالَّا نُقَارِتِكُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْاْ خُرِجْنَامِنْ دِيَارِنَا وَآبُنَا رِنَا مِنَا مُلَمَّا كُنِتِ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْ رَاكًّا قَلِيْلًا صِّنْهُ هُوْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّلِمِ يُنَ ۞ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَتَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا \* قَالُوْا آنَّ يَكُونُ كَ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ آحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْدُ وَكَمْيُؤُتَ سَحَةً مِّنَ الْمَالِ ، قَالِ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفْعَ عُلَيْكُمْ وَذَا دَهُ بَسْطَةً فِي الْحِلْمِ وَالْجِسْمِ اللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يُتَسَاَّءُ ا وَاللَّهُ وَاسِمُّ عَلِيمٌ وَقَالَ لَهُ هُ نَبِيُّهُ هُ إِنَّ أَيَّةً مُلْكِ

وتفخع

ن تَا رِيبَكُمُ التَّا بُو تُرفِيهِ سَكِيْنَةً مِّن رَّبّ صِّمًا تَرَكَ الْ مُوسَى وَالْ هَرُونَ تَحْصِلُهُ الْمَلْئِكَةُ اذلككا يَنةً لَّكُمْ إِنْ كُنْنُمُمُّ وُمِنِيْنَ ﴿ فَلَا طَاكُوْتُ بِالْجُنُوْدِ ۚ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيْكُمْ بِنَهَرٍ ۚ فَمَنْ ڔڹٙڡڹٛۮؙڣؘڷؽۺڝؾٚؽ؞ڗڡۧڽٛڵٞۿڔؾڟٛۼۿۮؙڣٳؾۜ۫ۮڝؾٚؽ ڴٵڡۜڹٵۼٛؾۜۯڣۼؙۯڣڐؙؠؾڋ<sup>ۄ؞</sup>ڣۺٙڔؠٛۉٳڝٮٛڡؙٳڵٳۊٙڸؽۘۘۘڵ مِّنْهُمُ وَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِيْنَ أَمَنُوْا مَعَهُ وَالُّذِيْنَ أَمَنُوْا مَعَهُ وَالُّ لاطاقة كنااليوم بجالوت وجُنُودِه وقال الَّذِينَ يَظُنُّوْنَ ٱنَّهُمْ مُّلْقُوا اللهِ اكَمْرِّنْ فِئَةٍ قَلِيْ لَةِ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيثِرَةً بِإِذْنِ اللهِ • وَاللّهُ مَعَ الصّبِرِينَ ﴿ وَلَمَّا رَزُوْالِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهِ قَالُوْارَبَّنَا آفْرِغُ عَلَيْنَ بْرًّا وَّنَبِّتُ آقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكُفِرِينَ هَزَمُوْ هُـمْ بِإِذْ نِ اللّهِ عُوَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوْتَ وَأَتْبِهُ اللهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَآءُ وَلَوْكَا حَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ الْفَسَدَتِ الْآرْضُ وَ كِنَّ اللَّهَ ذُوْ فَضْلِ عَلَى الْعُلَمِينَ نِلْكَ أَيْتُ اللَّهِ لُوْهَاعَلَيْكَ بِالْحَقِّ ﴿ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ (

عِيْسَى ابْنَ مَـرْ يَـمَ الْبَيِّذُ قُـدُس ﴿ وَكُوْ شَاءً اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ مِنْ بَعْدِ هِـهُرِّنْ بَعْدِماً جَاءَ تُهُمُ الْبَيِّنْتُ وَلْكِن خْتَلَفُوْ افْرِمِنْهُمْ مِّنْ أَمَنَ وَمِنْهُمْ مِّنْ كَفَرَوْ لَوْ ااقْتَتَلُوْا وَلْكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَ ٱيُّهَا الَّـذِيْنَ أَمَّـنُوْا ٱنْفِـقُوْامِ قَنْكُمْ مِّنْ قَبْلِ آنْ يَبَارِتَ يَوْمَرُلَّا بَيْعُ فِيْدِ وَلَا لَّهُ وَلا شَفَا عَدُّ وَالْكِفِرُونَ هُـمُ الظَّلِمُونَ للُّهُ كَلَّالِهُ إِلَّا هُوَ وَالْحَقُّ الْقَيُّوهُ مُوَّلَّ تَا سِنَةٌ وَّلَا نَوْمُ لَهُ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الْآرْضِ ا مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَةُ إِلَّا بِإِذْ نِهِ مِيعَلَمُ مَا يْنَ آيْدِ يُبِهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ، وَلَا يُحِيُطُونَ بِشَيْءٍ نْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرُسِيُّ دُالسَّمُوتِ وَالْأَرْضَ ، وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا ، وَهُوَالْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ لَآرِاكُرَاكُرُاكُرُفُ السِرِّ يُسِنِ عَدْ تَنْبَيَّنَ الرُّشُدُّ مِنَ الْخَيِّ ،

غُوْتِ وَيُوْمِنُ بِ رْوَةِ الْـوُثُـقِي «كَا نَفِصًا مَلَهَا « وَاللّهُ سَ وَ اللَّهُ وَلِيُّ الَّهِ ذِينَ أَصَّنُوا ويُحْبِرِ ظَلُمْتِ إِلَى النُّوْرِهُ وَالَّذِينَ كَفَرُوْا آوْ لطَّاغُوْتُ " يُخْرِجُوْ نَهُمْرِ قِنَ النُّورِ إِلَّى الظَّ ك آصحت التّاره هُ هُ فِيْهَا تَدَراكَ الَّذِي حَآجَرا بُرْجِ حَرَفِي رَبِّهِ آنَ الْهُ اللَّهُ الْمُلْكَ مِاذْقَالَ إِبْرُهِ مُرَبِّيَ الَّذِي يُحِي وَيُمِيدُ قَالَ آنَا ٱحْي وَ أُصِيْتُ مِ قَالَ إِبْرُهِ مُ فَإِنَّ اللَّهَ يَا إِنَّ لشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَامِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ َ ذِيْ كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ عَرْيَةٍ وَجِي خَارِيةٌ عَلَى عُرُوْشِ لَ آ نَى يُحْى لَمَّذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۗ فَأَ لاَعَامِ ثُمَّ يَعَثُلُهُ قَالَ كُهُ لَـ ثُنَّهُ ، قَا ثْتُ يَوْمًا آ دُبَعْضَ يَـوْمِ وَ قَالَ بَلُ لَّهِ ۵ تنستنه نْظُرْا لِي طَعَامِكَ وَشَرَا بِكَ بْرَاكِي جِمَا رِكَة وَلِنَجْعَلَكَ أَيَـةً لِلنَّا

الله الله الله الله من الله ع لَا يُسْرِهِ مُرَبِّ آرِنْ كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتِي مِ قُ لِ مِنْهُنَّ جُزْءً ثُمَّا دُعُهُنَّ } لَمْآنَ اللّهُ عَيزِيزُ حَكِيْمُ هُ فِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ كُمَّ بِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّ أءُ وَاللَّهُ وَاسِحُ عَلَا بالمكرث تش ن يُن يُنْفِقُونَ آمُوا كه څرفئ سَبيل الآ آنْفَقُوامَنَّا وَّكَا أَذَّى ۗ لُّهُمْ ٱ دَرَيّهِمْ وَلَاخَوْثُ عَلَيْهِمْ وَلَا خُوكُ عُلَيْهِمْ وَلَاهُ خَارُصِّنَ صَ قَوْلُ مِّحْدُوفُ وَّمَغُفِرُةُ اَذًى ﴿ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيْهُ ﴿ لِلَّهُ عَنِي كَالُّهُ كُمْ بِالْمَنّ وَالْكَذْي ْ كَالُّـ كَهُ رِئَاءً النَّاسِ وَكَا يُسؤُمِنُ بِاللَّهِ وَالْسِيَّةِ

الخيروفَمَثَلُهُ كُمَثَلِ صَفْوَانِ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَسَا بِلُ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ﴿ كَا يَقْدِ رُوْنَ عَلَى شَيْءِ مِ عَسَبُوْا وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَفِرِينَ ﴿ وَمَثَلُ النَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ آمُوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَ تَثْبِينَا مِّنَ انْفُسِهِ مُكَمَّنَلِ جَنَّةٍ بِرَبُوةٍ إِمَا بَهَا وَا بِلُّ فَاٰتَتُ اْكُلُهَا ضِعْفَيْنِ ۚ فَإِنْ لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلُ فَطَلُّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ِ آيَوَذَّ آحَدُكُمْ آنْ تَكُوْنَ لَكَ جَنَّكُ مِّنْ تَخِيلِ وَّآعْنَا بِ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ ﴿ لَـ هَ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَارِةِ وآصاً بَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةً شُعَفَّاءُ فَأَمُّ فَأَمُّ فَأَمُّ فَأَمُّ فَأَمُّ اللَّهِ اعْصَارُ فِيْ مِنَارُ فَاحْتَرَقَتْ ﴿ كَذَٰ لِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَعَلُّكُمْ تَتَفَكُّرُونَ ﴿ آيَا يُتَّهَا الَّهِ يُنَ لَكُمُ الْأَلْبُ أمَّنُوْا آنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبْنِ مَاكُسَبْتُمْ وَمِمَّا آخَرَجْنَ كَكُهُ مِنْ الْأَرْضِ وَلَا تَيْتَكُمُ وِالْخَبِيبُ فَي مِنْ هُ تُنْفِقُونَ وَكَسْتُمْ بِأَخِيدٍ يُهِ إِنَّا أَنْ تُغْمِضُوْ إِفْيْهِ وَاعْلَمُوْ الَّ الله غَنِيٌّ حَمِيدَ الشَّيْطِيُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَوَيَامُوكُمْ لْقَحْشَاءِ ﴿ وَاللَّهُ يَعِدُ كُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْكُ وَفَضْلًا وَ

الا رون ديحسبه مراجا هِن اعربياء مِن التعقيم المعقوم المعرفه مُرفه مُرسِيمهُ مُه الْبِيسَالُون النَّاسِ الْحَافَاء وَمَا لَنَّ اللَّهِ عَلَيْهُمُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فَيُنْفِقُونَ اللَّهِ عَلَيْهُمُ اللَّذِينَ يُنْفِقُونَ فَي عَلَيْهِمُ وَلَا هُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ الل

يَحْزَنُونَ ﴿ اللَّهِ لِمَن يَاكُلُونَ الرِّبُوالا يَقُومُونَ اِلْاَحَمَا يَقُوْهُ اللَّهِ بِي يَنَخَبَّطُهُ الشَّيْطُنُ مِنَ الْمَسِّ وعن الذيك بآنتهم قَالُوٓ التَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبُوام وَآحَلُّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّ بُوا وَمَنْ جَآءً وُ مَوْعِظَةً مِّنْ أَدَّ بَهِ فَا نُنتَهِى فَلَهُ مَا سَلَفَ ، وَآ مُرُكَّ إِلَى اللَّهِ ، وَصَ الماد قاوليت آنسخب التاره هُ هُ فِيهَا خَلِدُونَ إِيمْ حَقُ اللَّهُ الرِّبُوارَبُرُ فِي الصَّدَ قُنِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ به اكُلُ كُفَّارِ يَسْبُونِ إِنَّ الَّهِ يُنَ أُمَّنُوْا وَعَمِلُوا السَّلِحْتِ ارًا قَامُوا اصَّلُودٌ وَأَتَوُا لِزَّكُودٌ لَهُمُ آجُرُهُمُ عِنْدَ رَبِّهِ هُ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِ هُ وَلَاهُ هُرِيْ حُزَنُونَ وَيَأَيُّهَا الله ين أصنوا تقفوا الله وذروا صابقي من الربوا الن كُنْتُد مُّوْمِنِينَ نَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوْا فَأَذَنُوْا ا بِحَرْبِ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُ وْسُ اموالكُهُ ، لا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَوَلا تُظْلَمُونَ وَوَلا تُظْلَمُونَ وَوَلا تُظْلَمُونَ اعُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ارِنْ كُنْ تُمْ تَحْكُمُونَ وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيْهِ الى الله ثُمَّ تُوقَى كُنُّ نَفْسٍ مَّاكُسَبَتْ وَهُوْلا يُطْلَمُونَ

اللَّذِيْنَ أَمَّنُوْ الإِذَا تَدَايَنُ نُمْ بِدَيْنِ إِلَى جَلِ مُّسَمَّى فَاكْتُبُوْ هُوْ وَلْيَكْتُبُ بَيْنَكُمْ كَاتِبُ لْعَدْلِ وَلَا يَابَ كَارِّتُ أَنْ يَكْ تُكُنِّ كُمَا عَلَّمَهُ اللهُ كُتُب، وَنَيْمُلِلِ اللَّهِ يَ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلَيْتَ إِن اللَّهُ رَبُّهُ وَكَا يَبْخُسُ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّهِ فِعَيْهِ حَقُّ، سَفِيْهًا آوْضَعِيْفًا آوْكا يَسْتَطِيْعُ آن يُبُمِلُّ هُوَ بِلْ وَلِيُّكَ بِالْعَدْلِ ﴿ وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَ يُنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ، فَإِنْ لَـ مُ يَكُوْ نَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَّ مْرَاتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ آنْ تَضِلُّ ݾذ بهُمَا فَتُذَجِّرُاهُ لَا مُهَمَّا الْأَخْرَى ﴿ وَلَا يَاْبَ شَهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ﴿ وَلَا تَسْتَمُوا آنَ تَكُنَّبُو كُ يُرًّا آوْ كَبِيْرًا إِلَى آجَـلِهِ ﴿ ذَٰ لِكُمْ آفْسَطْ عِنْ لَا للهِ وَآقُو مُ لِلشَّهَا دَةِ وَآدُ فَى آتَكُ تَدْتَا بُوْالِكُ ارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَكَّا تَكْتُبُوْ هَا ﴿ وَآشُهِ دُوْا إِذَا تَبَا يَعْتُمْ وَلَا يُضَا رَّكَاتِكِ وَّلَا شَهِيدً ، وَإِنْ لُوْا فَإِنَّهُ فُسُوْقٌ بِكُمْ ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهُ ﴿ وَيُعَلِّمُ لُمُ

للهُ اوَاللَّهُ بِكُلُّ شَيْءِ عَلِيْمٌ وَإِنْ كُنْتُمْ عَ سَفَرِوَّ لَـمُ تَجِدُوا كَارِبُافَرِهُ فَي مَّقْبُوْضَةُ مَفَانَ نَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اوُّتُمِنَّ آمَ بَتُّق اللَّهَ رَبُّهُ وَلَا تَكْتُهُو االشُّهَا كَقَّ ﴿ وَمَنْ فَإِنَّهُ أَرْضُمُ قَلْبُكُ ﴿ وَاللَّهُ بِمَ يْمُ أُرِيتُهِ مَا فِي الشَّمُونِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ دُوْامَا فِي آنْفُسِكُمْ آوْتُخْفُوْهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللهُ ا يَغْفِرُلِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَنْسَاءُ وَا عُلَّ شَيْءٍ فَدِيرُ إِنَّا مَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَّيْهِ نَ رَّ بِهِ وَالْمُؤْمِنُوْنَ اكُلُّ امَنَ بِاللَّهِ وَمَلْئِ 4 وَرُسُلِهِ عَلَا نُفَرِّقُ بَيْنَ آحَدٍ مِّنْ رُّسُ ٩ سَمِعْنَا وَاطَعْنَا وُعُقْرَا نَكَ رَبِّنَا ىرُ لَا يُكِلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَ ك وَعَلَيْهَا مَا اكْتُسَيِّتُ مِ رَتَّنَهُ لْنَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا مِرَبِّنَا وَلَا يُحَمِّلُنَا قَةَ لَنَا بِهِ \* وَاعْفُ عَنَّا ﴿ وَاغْفِرُ لَنَا سِوَ

نَتَ مَوْلْسِنَا فَا نَصْرَنَاعَلَى الْقَوْمِ هِيَ إِيسُواللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ( المة إلَّاهُوَ الْحَيُّ الْقَبُّو مُرْ عَنْبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّ قَالِّمَا بِيْنَ يَدَيْ تَّـُوْرْ سِمَّ وَٱلْلاَيْجِيْلَ مِّ مِنْ قَبْلُ هُــدِّى لِّلْنَّـ 'ثُـزَلَ الْفُرْقَانَ مُلِكَ اللَّهِ يُنَ كَفَرُوْا بِالْبِتِ اللَّهِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزُذُوانَتِقَامِ أَإِنَّ اللَّهُ كُ شَيْءً فِي الْكَرْضِ وَكَافِي السَّمَاءِ فَهُوالَّا وِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ وَكَالِلْهُ إِلَّا هُوَا كِيْمُنُ هُوَالَّذِي آنْزَلَ عَلَيْكَ الْكُتْبَ مِنْهُ أَلْ كَمْتُ هُنَّ أُمُّ الْكِتْبِ وَأَخَرُ مُتَشْبِهُ لُوْبِهِمْزَيْخُ فَيَتَّبِعُوْنَمَاتَشَابُهُ مِذْ روثيله ، ومايع لفثنة وايتغاءت لرَّاسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ أَ عُلِّ مِّنْ عِنْدِ رَتِّنَا ، وَمَا يَذَّكُّرُ إِلَّا أُولُواالْأَ كاتُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَاذْ هَدَيْنَنَا وَهَبُ لَنَامِنْ تَدُنْكَ حْمَةً ﴿ إِنَّكَ آنْتَ الْوَهَّا بُ ﴿ رَبِّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّا

هِ وَإِنَّ اللَّهُ كُا لَّذِيْنَ كُفَرُوْالِّنْ تُغْنِي عَنْهُمْ آمُو الْهُمْ وَلَا آوُلَادُهُمْ نَ اللَّهِ شَيْئًا ﴿ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّهُ له ذاكة يُواب ر فِيرُعُوْنَ ﴿ وَالَّهِ يُنَ مِنْ قَبْرِ رِلْكَذِيْنَ كُفَرُوْ، سَتُغَلَّبُوْنَ وَيُحَشَّرُوْنَ إِلَى ئُس الْمِهَادُ وَقَدْكَانَ لَكُمْ أَيَّةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةً تُقَارِّلُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَٱخْدَى كَافِرَةٌ يَّرَوْ نَهُمْ مِّتْلَكِيهِ مُرَاْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُوَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَا إِنَّ فِيْ ذُلِكَ لَحِبْرَةً لِّأُولِي الأَبْسَادِ ﴿ زَبِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ لشَّهُو تِ مِنَ النِّسَاءِ وَالبِّنِينَ وَالْقَنَّ طِيْرِ الْمُقَنَّظُرَةِ نَ الذَّهِبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوِّمَةِ وَالْأَنْكَ وَالْكَرْثِ وَذَلِكَ مَتَاعُ الْكَيْوِقِ الدُّنْيَا ، وَاللَّهُ عِنْدَةً وَقُلْ اَوُ نَبِّئُكُمْ بِخَيْرِمِّنْ ذَٰ لِكُمْ لِلَّذِينَ تقواعندر بهمجنت تجريون تحته لِدِينَ فِيْهَا وَآزُواجُ مُّطَهَّرَةُ وَرِضُوانَ مِّنَ اللهِ

اَمَنَّا فَاغْفِرْلُنَا ذُنُوْبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ببرين والصّدِ قِينَ وَالْقُنِتِينَ وَالْقُنِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَ نَمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْأَسْحَارِي شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَّالْهُ وَلَّالْهُ وَلَّاهُو اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ نَئِكَةُ وَأُونُوا الْعِلْمِقَائِمُ إِلاَ قِسْطِ لَرَالْهَ إِلَّاهُو العَيزِيْرُ الْحَكِيْمُ مِنَ السِّرِيْنَ السِّرِيْنَ مِنْدَا بِلْهِ الْاسْلَامُ وَ انصف الْخُتَلَفَ الَّذِينَ أُوْتُواالْكِتْبَ الَّذِينَ بَعْدِمَاجَاءَهُمُ لْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكُفُرُ بِأَيْتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ بريْعُ الْحِسَابِ نَانَ حَآجُوْكَ فَقُلْ ٱسْلَمْتُ وَجُهِيَ هِ وَسَنِ اتَّبَعَن ، وَقُلْ لِلَّذِينَ أَوْتُو، الْكِنْبَ وَالْأُرْسِيْنَ استَمُ نَهُ إِفَانَ ٱسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدُوا وَرَانَ تَوَلَّوْا اِتْمَا عَنَيْكَ الْبَلْغُ وَاللَّهُ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِنِ إِنَّ الَّذِينَ عُفُرُونَ بِأَيْتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ حَقَّ: يَقْنُلُوْنَ الَّذِيْنَ يَا مُرْوُنَ بِالْقِسْطِونَ النَّاسِ بَشِّرْهُمْ يِعَذَابِ ٱلِيثِمِن أُولَئِكَ اللَّذِيْنَ حَبِطَتْ لُهُمْ فِي اللُّهُ نَيَّا وَالْآخِرَةِ، وَمَاكَهُمْ وِّن تَصِرِيْنَ كَمْ تَدَرِكَ اللَّهِ يُنَ أُوْتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتْبِ يُدْعَوْنَ لى كى شي الله لى كى كَمْ بَيْنَهُمْ شَمَّ يَتُولُ فَرِيقٌ رِيْنُ لِمُنْهُمْ

وَهُمْ مُعْرِضُونَ وَذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوالَنْ تَمَسَّنَ لنَّا رُاكًّا يَبًا مَّا مُّعُدُوْدُ بِ وَغَرَّهُ هُرِوْ مَّا كَانُوْ ا يَفْتَرُوْنَ ۞ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنُهُمْ لِيَوْمِ لَّا رَيْبَ فِيْهِ وَوُقِيِّتُ كُلِّ نَفْسٍ مَّاكَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ نَ قُلِ اللَّهُ مَّ ملِكَ الْمُلْكِ ثُوْرِقِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُو بْزِءُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّمَنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّمَنْ تَشَاءُ وبيدِكَ الْحَيْرُ واتَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ وتُولِحُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَ تُولِجُ النَّهَا رَفِي الَّيْهِ لِهِ وَيُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ : وَتَدْرُزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابِ لَا يَتَّخِذِا لَمُؤْمِنُوْنَ الْكَفِرِيْنَ ٲۉڸؾٵٓٶڽٛۮۉڹۣٵڷڡؙٷٛۄڹ<u>ؽ</u>ڹؾ؞ۅٙڡۜڽؾۜڡٛٛۼڷۮ۬ڸڰؘڡؘٚڵؽڛٙ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءِ إِلَّا آنَ تَتَّقُوْا مِنْهُ مُرَّتُقْسِقًا وَيُحَدِّرُكُ اللَّهُ نَفْسَهُ ﴿ وَإِلَّى اللَّهِ الْمَصِيْرُ ۞ قُلْ إِنْ تُخْفُوْا مَا فِي صُدُوْدِكُمْ آوْتُبُدُوْهُ يَعْلَمْ مُاللَّهُ ﴿ وَيَعْلَمُ مَا ) السَّمُونِ وَمَافِي الْأَرْضِ ، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيْرٌ يَوْمَ تَجِدُكُلُّ نَفْسٍ مَّاعَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ مُّحْضَرًا ﴿ وَمَا عَمِلَتُ مِنْ سُوْءٍ \* تَوَدُّلُوْ آنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ آصَدًا

ذِرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَ لُ إِنْ كُنْ تُمْ يُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُورِنِي يُحْإِ فِرْلَكُمْذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِبُمُ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِبُمُ وَ ىلەرالرَّسُول ، فيان تَوَلَّـوْا فيانَّ الله كا يُ كَفِرِيْنَ وَإِنَّا لِلَّهَ اصْطَفَى أَدْمَرَوْنُوْجًا وَّالَوابُوهِ لَ عِمْرُنَ عَلَى الْعُلَمِيْنَ نُ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ وَاذْ قَالَتِ امْرَاتُ عِمْرَنَ بِ اِنْيُ نَدَ دُتُ لَكَ مَا فِي بَطُنِي مُحَرِّرًا فَتَقَبَّ بْيْء إِنَّكَ آنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَلَكُمَّا وَ كَتُ رَبِّ إِنِّى وَضَعْتُمَا أَنْ فَي ﴿ وَاللَّهُ آعْلَمُ إِ ضَعَتُ وَلَيْسَ الذَّكُرُكُا لِأُنْتَى وَإِنَّى سَمَّيْتُهُ حَرَوَانِنْ ٱعِيدُهُا بِكَ وَذُرِّيَّتُهَا مِنَ الشِّي ﺮِّ ﺟﻴُﻮ۞ ﻓﺘﻘﺒّﻠَﻤﺎﺭﺑُّﻬﺎﺑﻘﺒُۉڸﺣﺴٙڹۣۊؖٱڽٛڹؾۿٵڹڹٲؾؖٵ حَسَنًا وْ كُفَّلُهَا زُكِرِيّا وكُلُّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زُكِرِيّا مِحْرَابِ وَجَدَعِنْدَهَا رِزْقًا ﴿ قَالَ لِمَرْيَهُ آنِّ لَا لمذاه قَالَتُ هُوَمِنْ عِنْدِ اللهِ وَإِنَّ اللَّهَ يَسْرُزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِحِسَا بِ٥هُنَا لِكَ دَعَا زَكْرِيّاً رَبِّكَ ، قَالَ

وإتارح

بِهِ هِ إِنْ مِنْ لَهُ نَكَ ذُرِّيَّةً طَبِّبًا لدُّعَاءِ ۞ فَنَا دَثُهُ الْمَلْئِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُّصَ مِحْرَابِ اللَّهُ اللَّهُ يُبَشِّرُكَ بِيَحْلِي مُصَدِّقًا وِّنَ اللَّهِ وَسَيْدًا وَّحَصُوْرًا وَ نَبِيًّا مِنَ الصَّلِحِينَ وَالْأَنِّ الصَّلِحِينَ وَالْ بِ آنَّى يَكُوْنُ لِي غُلْمُ وَقَدْ بَلَغَنِي الْكِبَرُوا صُرَاتِيْ عَاقِرُ وَ قَالَ كَذَٰ لِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۚ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ إِنَّ أَيْدًا فَأَلَ أَيْتُكَ ٱلَّا تُكَلِّمُ النَّاسَ ثَلْثَةً آيًّا مِرالًا رَصْرًا ﴿ وَاذْ كُرْرَّ بُّكَ كُنْ يُرَّا وَّسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ ادَاكْلَابْكَارِنُ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلْئِكَةُ يُمَرْيَهُ إِنَّ اللَّهَ صْطَفْىكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفْىكِ عَلَى نِسَآءِ الْعُلَمِيْنَ مَرْيَمُ اقْنُرِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِيْ وَازْكِعِيْ مَعَ الرَّاكِعِيْنَ لِكَ مِنْ آثْبَآءِ الْغَيْبِ نُوْجِيْهِ اِلْيُكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُوْنَ آفُلَامَهُمْ آيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَاكُنْتُ لَدَيْهِ مُراذً يَخْتُصِمُوْنَ ٥ إِذْ قَالَتِ الْمَلْمِكَةُ يْمَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَرِشِّرُ كِ بِكَلِّمَ فِي مِّنْكُ الْمُسْمُهُ الْمُسِيْحُ يسى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيْهًا فِ الدُّنْيَا وَا كُلْخِرَةِ وَمِنَ حُ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَحَهْلًا وَّمِنَ

لِحِيْنَ وَقَالَتُ رَبِّ آنَّى يَكُونُ لِي وَلَدُّ وَلَمْ يَهُ بَسْرٌ و قَالَ حَذْلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وإذَا قَيْ آصْرًا فَإِنَّمَا يَقُوْلُ لَكُكُنْ فَيَكُونُ ٥ يُعَلِّمُهُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةُ وَالتَّوْرُ لِهَ وَالْانْجِيْلَ ﴿ وَرَسُولُا إِلَّ بَيْنِي السراء يُلَهُ أَنِّنْ قَدْ جِئْتُكُمْ بِأَيْتِةٍ صِّنْ رُّبِّكُمْ النِّيْ آخُلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ وِيْبِهِ فَيَكُوْنُ طَيْرًا بِإِذْ نِ اللَّهِ \* وَٱبْرِئُ الْأَكْمَةُ وَالْأَبْرَضُ وَ أَحْيِ الْمَوْتِي بِإِذْنِ اللَّهِ \* وَأُنْتِ تُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا حَّخِرُوْنَ ، فِي بُيبُوتِكُمْ وَلِي فِي ذَٰلِكَ لَا يَتَ الْكُمُوانَ نَنْتُمْ شُؤُمِنِيْنَ ﴿ وَمُصَدِّ فَالِّمَا بَيْنَ يَدَيُّ مِنَ تَّوْرُ سِةِ وَكِلْحِلُ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَ ومُتُكُمْ بِالْبَيْةِ مِنْ رَبِّكُمْ لِهَا تَتَقُواا لِلْهَ وَاطِيعُونِ إِنَّ اللَّهَ رَبُّكُ وَرَبُّكُمْ فَا عُبُدُوْكُ الْمُسَدِّا صِرَاطُ آحس عِيْسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَقَالَ مَنْ مُّسْتَقِيْمُ فِلَمَّا أنْصار يَرْ إِلَى اللهِ عَالَ الْحَوَارِيُّونَ زَحْنُ أَنْصَارُا لِلهِ مَنَّا بِاللَّهِ • وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُوْنَ ﴿ رَبَّنَا اٰمَنَّا بِمَ نْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّهِدِينَ ٥٥

a) III

عَرَا للهُ وَاللَّهُ خَيْرُالْمَا كِرِيْنَ وَإِذْ قَ ي إني مُتَوقِيْكِ وَرَافِعُ كَفَرُوْا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ نذين كَفَرُوْالِلْ يَوْمِ الْقِيْمَةِ \* ثُمَّالِيٌّ مَرْ حْكُمُ بَيْنَكُمْ وَيْمَا كُنْ تُمْ وَيْهِ تَخْتَلِفُونَ ۞ فَأَمَّ ذِيْنَ كَفَرُوْا فَأَعَذِّ بُسُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَ رَقِ : وَمَا لَهُ مُرِّنَ تُصِرِينَ ۞ وَآمَّا الَّذِينَ الْمَنُو عَمِلُوا الصَّلِحْتِ فَيُورِّنْيُهِمْ أَجُورَهُمْ هُوَ اللَّهُ لَا يُحِبُّ لِمِينَ ﴿ ذَٰلِكَ نَتُلُوْهُ عَلَيْكَ مِنَ الْأَيْتِ وَالْذِكِمِ حَكِيْمِ إِنَّ مَثَلَ عِيْسَى عِنْدَ اللَّهِ كُمَثَلِ أَدَمَ اخَلَقَهُ شُمِّقًالَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ إِلْحَقَّ مِ لَا تَكُنْ مِّنَ الْمُمْتَرِيْنَ ﴿ فَمَنْ حَآجَكَ فِيْهِ مِنْ بَعْ كَا يَكُ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلُ تَعَا لَوْا نَدْعُ آبُنَا وَا ثِنَاءَكُمُ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمُ وَآنَفُسَنَا وَآنَفُسَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لِتَعْنَتَ اللهِ عَلَى الْكَذِيبِينَ ﴿ إِنَّ لَهُذَا هُوَالْقَصَصُ الْحَقُّ ، وَمَامِنُ إِلْهِ إِلَّا اللهُ ، وَإِنَّ اللَّهُ نهُوَالْحَزِيْزُالْحَكِيْمُ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيكً

يْنَ رُ قُلْ يَا هُلَ الْكِتْب شَيْعًا وَّلا يُتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا ٱرْبَابً تَوَكُّوا فَقُو لُوااشْهَدُ وَابِأَنَّا مُسْ تب لِمَ يُحَاجُونَ فِي ابْرِهِ بِمَرَومًا لةُ وَالْدِنْجِيْلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِ فِهِ اَفَلَا تَعْفِ تُهْمَّةُ لَاءِ حَاجَجُنُمُ فِيْمَالِكُمْ بِهِ عِلْمُّفَ تُحَاجُّوُنَ فِيْمَالَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِ لْمُودُ وَاللَّهُ يَعْد ــتُــمُلاتَعْلَمُون مَا كَانَ إِبْـرْهِــيْمُ يَـهُودِ يُّـا وَكَا ـرَانِيًّا وُّلْكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا ﴿ وَمَاكَانَ مِ شُركِيْنَ رَانَ آوْلَى النَّاسِ بِإِبْرُ هِنِمَ لَلَّذِي خَاالنَّبِيُّ وَالَّهِ يُنَ أَصَنُوْا وَاللَّهُ وَرِكِيًّا م وَدُّ ثُ طًا رِئِفَةٌ مِّنْ آهُلِ الْهُ للون إلاا نفسهه وم لَ الْكِتْبِ لِمَتَكُفُرُوْنَ بِ السا دُوْنَ ﴿ يُلَامُلُونُ الْكِتٰبِ لِمَ طِلِ وَتَكُتُمُونَ الْحَقِّ وَآنْ تُمْ تَعْلَمُونَ

. العمران

لتهاروا اللّهِ اللّهِ الْ يُبُولُ فِي آحَدُ مِنْ جُّوْكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ اقْلُ إِنَّ الْفَحْ يُـؤُرِّبُهِ مَنْ يَشَاءُ و وَاللَّهُ وَاسِمُ عَلِ من تشد امُودَا لِلْهُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِ مِنْ آهْلِ الْكِتْبِ مَنْ إِنْ تَامَنْهُ بِقِنْطَارِيُّ وَدِّهُ إِلَيْكَ زمِنْهُمْ مِّنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِيْنَا رِلَّا يُوَدِّهُ إِلَيْ دُمْتَ عَلَيْهِ قَآمِمًا ﴿ ذِلِكَ بِآثَّهُمْ قَالُوْ الَّيْسَ لُ ﴿ وَيَقُوْ لُوْنَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ راتًا لَّذِينَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهُ مَتًا قَلِيْلًا أُولِيْكَ لاَخَ كَلَّمُهُمُ اللَّهُ وَكَلَّ يَنْظَ بة وَكَمَا يُـزَكِّيْهِمْ - وَلَهُ

سَبُوْهُ مِنَ الْكِتْبِ وَمَا هُوَمِنَ ا يَقُوْلُوْنَ هُوَمِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَمِنْ عِ وَيَقُوْ لُوْنَ عَلَى اللهِ الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿ مَ كَا نَ لِبَشَرِ آنَ يُتُؤْرِنِيهُ اللّهُ الْكِتْبُ وَالْحُكْمَ وَ لَنُّ بُوَّةً نُكَّمَ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّنْ مِنْ دُونِ للهِ وَلْكِنْ كُوْنُوارَبّانِينَ بِمَاكُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ ڷڮٮٚڹۘڔؠؠٙٵۘڪؙڹؾؙۿڗۮۯڛۅٛؾڕٞۅٙڰٳۑٵۜڝؙڗڪۿ آنْ تَتَخِذُ واالْمَلْئِكَةَ وَالنَّبِينَ آزْبَا بِيَاءُ آبِنَا صُرُكُمْ الْكُفْرِ بَعْدَا ذُآنْتُمُ مُّسْلِمُونَ نُوَاذُ آخَـذَ للهُ مِيْنَاقَ النَّبِينَ لَمَا اتَيْتُكُمُ مِنْ كِ عُمَةِ ثُمَّجَآءَ عُمْرَسُولُ مُّصَدِّقُ لِّمَ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُ نَّهُ فَالَءَ آقُرَرُ ثُهُ وَلَحَذُ ثُهُ عَلْى ذَلِكُمْ إِصْرِي وَ قَالُوْ آ قَرَرْنَا وَ قَالَ فَاشْهَدُوْ وَٱنَّا مَعَكُمْ مِينَ الشَّهِدِينَ ۞ فَمَنْ تَوَكَّى بَعْدَ لِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفُسِقُونَ ﴿ ٱفْغَيْرُ دِينِ اللَّهِ بَبْغُوْنَ وَلَـهُ آسُلَمَ مَنْ فِي السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَّكُوْهًا وَّالَيْهِ يُرْجَعُوْنَ ۞ قُلُ أُمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَ

يْسَى وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَّبِّهِمْ مِكَلَّا نُفَرِّقُ بَـ نُهُمُ وَ نَحْنُ لَـ لَهُ مُسْلِمُونَ وَمَنْ يَبْتَعِ غَـيْرُ لَامِدِ بْنَّا فَلَنْ يُّقْبَلُ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ نَ الْحُسِرِينَ ﴿ كَيْفَ يَهْدِى اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُو هِ هُرَ رَشِهِ دُوْا آنَّ الرَّسُولَ حَقُّ، وَ كُ وَاللَّهُ كَلَّ يَهُدِى الْقَوْمَ الظَّرِ لئِكَ جَزَاةُ مُمْ مُآنَ عَلَيْهِ مُلَعْنَةَ اللهِ وَالْمَلْئِكَ يْنَ لِ خُلِدٍ يْنَ فِيْهَا ﴿ كَا يُخَفُّفُ الْعَدَابُ وَلَاهُمْ يُنْظُرُونَ إِلَّالَّذِينَ تَأْيُوا نُ بَعْدِ ذَٰ لِكَ وَآصُلَحُوا اللَّهِ عَالَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْدَا يُمَا نِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا لَّنْ تُقْبَلَ تَوْ بَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّاكُونَ ذِينَ كَفَرُوْا وَمَا تُوْا وَهُ مُكُفًّا رُفَكُنُ تُقْتَا لَ مُاكْارُضِ ذَهَبًا وَّلُوا فُتُكُدى بِهِ ا لئِكَ لَهُ هُ عَدَّابُ ٱللَّهُ مُ

الجزيا

ي ذ الق نيد ا د ةِفَاتُلُوْهُ يتُ ﴿ رُد مُهُ نَ ٥ قُلُ صَ 56 لثه 1:0 يْتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيْدُ عَ ڋٷؽۼڽڛؘۑؽ مُرتَصُ

خَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ يَا يُهَا الَّذِينَ امَ لَمْعُوْا فَرِيْقًامِّنَ اللَّذِينَ أُوْتُواالْكِتْبِ يَكُرُّ وْكُ غدايمانِكُمْ كُفِرِيْنَ ۞ وَكَيْفَ تَكُفُرُوْنَ وَأَنْ لى عَلَيْكُمْ الْيْتُ اللَّهِ وَفِيْكُمْ رَسُوْلَهُ وَمَنْ يَعْتَحِ للهِ فَقَدْ هُدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْدِ ۚ يَا يُّهَا الَّذِينَ مَنُوااتَّقُوا لِلَّهَ حَقَّ تُقْتِهِ وَكَلاتَمُوْتُنَّ إِلَّا وَآنَ لِمُوْنَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَ رَّ قُنُوا ﴿ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ ٱعْدَاءً فَٱلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهُ إِخْوَانًا ۚ وَكُنْتُمُ عَلَى شَفَاحُفُرَةٍ مِّنَ التَّارِفَٱنْقَذَكُمْ نْهَا ﴿ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ إِلْيَهِ لَكَلُّكُ هْتَدُون وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةً يَّذُعُون إِلَى الْحَيْ اْ مُرُوْنَ بِالْمَعْرُ وْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِى الْمُنْكَرِ ، وَأُولَيْكَ مُ الْمُفْلِحُوْنَ وَلَا تَكُوْ نُوْاكًا لَّهِ يُنَ تَفَرَّفُو اختكفة ارث بغيدماج آءَهُ مُ الْكِتَنْتُ ، وَأُولِمُ لِكُلَّا حَابُ عَظِيْمٌ ﴿ يَتُومُ تَبْيَضٌ وَجُوْكُ وَتُسُودٌ وَجُ

ىلەئىرىد كىلىماللىلىكىنىن دىلەمانى ٚڒۻ؞ۅٳڮٳٮڷؠؾؙۯڿۼۘٳڵٳ۠ڡٛۅٛۯڽؙڲٛڹؾؙۄٛڿؽۯ سِتَامُرُوْنَ بِ ن الْمُنْكُرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلَوْامَنَ يْرًالْهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفُ نْ يَّضُرُّ وْكُمْ إِلَّا أَذَّى ﴿ وَإِنْ يُّقَالِنَكُوْ كُمْ يُولُّو كُمُ ثُمَّ لَا يُنْصَدُونَ⊙ضُرِبَ فَضَبِ مِنْ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَذَ تَهُمْ كَا نُـوْايِكُفُرُوْنَ بِالْبِتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُوْنَ الْأَنْإِ قّ و ذلك بِمَا عَصَوْا وَّكَا نُـوْ إِيَعْتَدُوْنَ آءً ومِنْ آهُلِ الْكِتْبِ أُمَّةً قَالِمَةً يَتْلُونَ الْ

رَهُمْ مُرِيشَجُدُوْنَ <u>۞ يُـوَّم</u> ىنۇن باللوۋالىيۇد رؤيام مرون بالمعروف وينهون عن المنك ويُسَارِعُونَ فِي الْحَيْرَاتِ وَأُولَئِكُ مِنَ الصَّ مَا يَفْ عَلُوْ امِنْ خَيْرِ فَلَنْ يُكْفَرُوْهُ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ بِا إِنَّ الَّذِينَ كُفَرُوْا لَنْ تُغْنِي عَنْهُمُ آصُوَا لُهُمْ وَلَا صِّنَ اللَّهِ شَيْعًا ﴿ وَأُولَٰتِكَ ٱصْحُبُ النَّارِ \* هُـ هُ وَيْهَ لِلدُوْنَ مَنْلُمَا يُنْفِقُوْنَ فِيْ لَمْ ذِيهِ الْحَيْوِةِ الدُّنْيَ مَثُل دِيْحِ فِيْهَاصِرُّ أَصَا يَتْ حَرْثَ قَوْمِ ظُلَمُ بلمُوْنَ ﴿ يَا يُبُهَا الَّهِ يُنَ اٰمَنُوْا لَا تُتَّخِ نْ دُوْنِكُمْ لَا يَالُوْ نَكُمْ خَيَالًا وَدُّوْامًا عَنِيتُمْ وَ قُ تِ الْبَخْضَاءُمِنْ أَفْوَا هِهِمْ ﴿ وَمَا تُخْفِيْ صُدُوْرُهُ ْعُبَرُ وَ دُبَيَّنَّا لَكُمُ الْأَيْتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ ؙٮٛؾؙۿٲۅڵؖٵؿڿؾۘٷڹۿۿۅؘڵٳؽڿؾۘۊڹڴۿۄؾۘۅؙ<u>ۄ</u> لَكِتْبِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوْكُمْ قَالُوْا أَمَدُّ ضَّوْا عَلَيْكُمُ الْاَنَامِ لَ مِنَ الْغَيْظِ وَقُلْمُ وَتُوْا بِغَيْ

HE CALL دَ لِلْقِتَالِ ، كُمْ أَنْ تَفْشُ ئْدُونَ⊙رُلَقًا جُّ اللَّهُ عَالَّتُقُوا اللَّهُ لَعَ كَنْ تَكُفِيكُمْ أَنْ يُكُم

ربع

يِتْهِ مَافِ السَّمَوْتِ وَمَافِ الْأَرْضِ ، يَخْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ﴿ وَاللَّهُ غَفُوْ زُرِّحِيْمٌ ۚ فِي إِيُّهَا الَّذِينَ امِّنْوْالَاتَاكُلُواالِرِّبُوااضْعَافًامُّضْعَفَةً وَاتَّقُوا لِلّهَ لَعَلَكُمْ تُفلِحُونَ ﴿ وَاتَّقُوا النَّاكِ الَّذِينَ أَعِدَّ ثُولِلْكُفِدِينَ ا وَ ٱطِيْعُوا لِلَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَسَارِعُوْا الى مَغْفِرَةِ مِنْ رَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَٰوٰتُ وَالْأَرْضُ ٱعِـدَّ تُولِلْمُتَّقِيْنَ ﴿ الَّهِ يُنَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّا ٱكْظِمِينَ الْغَيْظُوالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِ مُحْسِنِيْنَ أَوَالَّا نِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْظُلُمُوْ غَسَهُ مُذَكِّرُوا لِلَّهُ فَاسْتَخْفَرُوْالِذِّنُوْ بِهِمْ وَمَنْ يَّغْفِرُ النَّذُ نُوْبِ إِلَّا اللَّهُ ﴿ وَكُمْ يُصِرُّوْا عَلَىمَا فَعَلُوْ ا وَ نْتُ تَجْرِيْمِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُ رُخْلِدِيْنَ فِيْهَا ، وَنِعْمَ آچـرُالْعِمِلِيْنَ وَكَذِيْخَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنِّنَ افْسِيْرُوْ فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوْاكَيْفَ كَانَ عَافِيَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ﴿ لَهُ الْمُكَذِّبِيْنَ ﴿ لَمَّ بيان لِّلنَّاس وَهُدًى وَمُوْعِظَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ

تَحْزَنُوْ اوَآنْتُوالْأَعْلَوْنَ انْكُنْ مُ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّتْلُ يْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ كَمْرْشُهُ حَاءً وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّيلِمِينَ ۗ وَلِيُمَجِّصَ اللَّهُ مُنُوا وَيُمْحَقُ الْكُفِرِيْنَ ۞ أَمْحُسِبْتُمُ أَنْ تُدُخُ جَنَّةً وَلَمَّا يَعُلِّمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُ وَامِنْكُمْ وَيَعْ لصّبريْن و كُلَّتُ دُكُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتُ مِنْ क्रान्य لْقَوْلُاء فَقَدْ رَآيْتُمُوْلُا وَآنَتُمُوْتُكُونَكُونَ ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ لَّا رَسُولُ، فَدْخَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ، أَفَائِنْ مَّا تُمْ عَلَى اعْقَا بِكُمْ وَمَنْ يُنْقَلِبُ عَ قِبَيْهِ فَكُنْ يَضُرًّا لِلَّهُ شَيْئًا ﴿ وَسَيَجْزِى اللَّهُ الشَّكِرِيْنَ كَانَ لِنَفْسِ آنْ تُمُوْتَ إِلَّا بِإِذْ فِ اللَّهِ كِتُبَّامُّ مَنْ يُسُرِدُ ثُوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا ۗ وَمَنْ يُبَرِدُ ثُوَا ئىھا ، وسَنجزى الشَّجِرِيْنَ وَكَايِّنْ ن تَيِيّ فُتَلَ، مَعَهُ رِبّيُّونَ كَثِيْرٌ ، فَمَا وَهُنُوالِمَ بَهُ مُ فِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ وَمَاضَعُفُوا وَمَاا شَتَكًا

مها

ىللهُ يُحِبُّ الصَّبِرِيْنَ ﴿ وَمَا كَانَ قُوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوْا إِبْنَا اغْفِرْكَنَا ذُنُوْبَنَا وَإِسْرَا فَنَا فِي آمْرِنَا وَ تَّحُدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَبْوْمِ الْكُفِرِيْنَ ۞ فَ ىلْكُ تُوَابَ الدُّ نْيَا وَحُسْنَ نَوَابِ الْأَخِدَةِ ﴿ وَاللَّهُ يُحِبُّ خسنيْن أَيْا يُهَا الَّذِينَ أَمَنُوْالِن تُطِيْعُوا الَّذِي فَكُوْايِرُدُّوْكُمْ عَلَى آعْقَا بِكُمْ فَتَنْقَلِيُوْ الْحَسِرِيْنَ رِبَا سته مؤلكم وهو خير النّصرين سنلقي في فكو النيزين كفرُواالرُّ عُبَ بِمَا ٱشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا a سُلْطنًا، وَمَا وْمِهُمُ النَّارُهُ وَبِئْسَ مَتْوَى ال لَقِيدُ صَدَ قَكُمُ اللَّهُ وَعُدَةً إِذْ تَكُسُّو نَهُمُ إِ كتى إِذَا فَشِلْتُهُ وَتَنَا زَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْهِ بَعْدِمَا ٱڒٮڴۿڴٲؾؙڿؾۘٞۏڹ؞ۄٮٛٛػٛۿڴؽڲۘڔؽٮ عُمْرَمِّنْ يُسُرِيدُ الْأَخِدَرَةَ ، ثُمِّرَصَرَفَ كُمْ، وَلَقَدْ عَفَاعَنْكُمْ، وَلَقَدْ عَفَاعَنْكُمْ، وَاللَّهُ ذُ يْنَ وَإِذْ تُصْعِدُ وْنَ وَلَا تَلُوْنَ عَلَى آحَدِ وَالرَّسُوْ دْ عُوْكُمْ فِي أَخْرِ كُمْ فَأَتَا تَكُمْ غَمَّا فَدّ

زنُوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلاَمَا أَصَا يَكُمْ وَاللَّهُ خَسِارًا لُوْنَ ۞ ثُمَّ ٱنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَيْرَ آمَنَةً لَّهُ ائِفَةً مِّنْكُمُ وَطَائِفَةٌ قَدْاَهُمَّتُهُ اللهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظُـنَّ الْجَاهِلِيَّةِ ، يَقُولُونَ ي تناصِى الأَمْرِمِنْ شَيْءٍ \* قُلْ إِنَّ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ \* قُلْ إِنَّ الْأَمْرِ كُلَّ لَّهِ وَيُخْفُونَ فِي ٱنْفُسِهِمْ مَّاكَا يُبْدُونَ لَكَ م يَقُوْلُوْنَ لَوْكَانَ لَنَامِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هٰهُنَا ، قُلُ لِّـُوكُنْ تُمْ فِيْ بُيُوْ يِنْكُمْ لَبَرَزَالِّـذِيْنَ عَكَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَّى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَّبْتَلِيَّ اللَّهُ مَا فِي دُ وْرِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِيْ قُلُوْ بِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ صُّدُوْدِ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوُ امِنْكُمْ يَوْمُ الْتَقَى الْجَمْحُنِ تَرَلُّهُمُ الشَّيْطِنُ بِيَعْضِ مَأْكَسَبُوْا ، وَلَقَدْعَفَا غَفُوْ زُحَلِيْمٌ أَي آيُّهَا الَّهٰ يُنَ أَمَنُوْالَّا تَكُوْ نُوْاكَالُّهُ يُنَكُفُرُوْاوَقَالُوْالِانْهُوارِيهِ إِنَّا خَسَرَبُوْ كُلَّ رُضِ اَوْكَا نُـوْاغُرُّى لِيُوْكَا نُـوْاعِنْدَ نَامَاماً تُـوْاوَمَ لَوْا وَلِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَٰ لِكَ حَسْرَةً فِيْ قُلُوْ بِهِ مْ وَاللَّهُ يَهُ

لُوْنَ بَصِيْرُ وَ لله أَوْمُ تُكَوْلَمُ خُفِرَةً مِّنَ اللَّهِ وَرُحْهَ عُوْنَ وَلَئِنْ مُّتَّمُ أَوْقُتِلْتُمْ كَالِكَ اللَّهِ تُحُ رَحْمَةِ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُ هُمْ وَلَـوُكُنْتَ فَظُّاعَ لْقُلْبِ لِا تَفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ وَشَا وِ رُهُ مُرِفِ الْأَمْرِ ، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتُوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ وَإِنَّا ىلَّهُ يُحِبُّ الْمُتَّوَجِّلِيْنَ ﴿ إِنْ يَّنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَاغَالِ كُمْ وَإِنْ يَخُذُ لُكُمْ فَمَنْ ذَالَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِّنَ بَعْدِهِ إعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ وَمَا كَانَ لِنَبِيّ ٱ يَّغُلُّ ﴿ وَمَنْ يَخُلُلْ يَاتِ بِمَا عَلَّ يَوْمَ الْقِيلِمَةِ ۚ ثُمَّ ثُوُّ عَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلُمُوْنَ إِفْمَنِ النَّبُحُ رِضُوا ، نفس ما ء بسخطِمِّنَ اللهِ وَمَا وْسَهُ جَهَنَّمُ وَهِ يُرُ ﴿ هُـُهُ دُرُجْتُ عِنْدُ اللّهِ ﴿ وَاللَّهُ بُصِ ِ لَقَدْمَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ بَعَثَ فِيْ لمۇن رَسُولًا مِّنَ ٱنْفُسِهِمْ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ الْبِيِّهِ وَيُرَو چِكْمَةَ عَوَانْ كَانْنُوْامِنْ قَبْ

کا الی الفِ اندہ نصف

ذِيْنَ نَا فَقُوْا ﴿ رَقِيْلَ لَهُمْ تَعَالَبُوا قَايِّلُوا فِي سَبِيْ للهِ أَوادُ فَعُوْا ﴿ قَالُوالُوْ نَعْ كُفْرِيَوْمَئِذِ آقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْايْمَ مْمَّاكَيْسَ فِيْ قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ ٱعْلَمْ بِمَ لَتُمُونَ ٥ كَذِيْنَ قَالُوار للهُوارِ نِهِمْ وَقَعَدُوا لَـ طَاعُوْ نَامًا قُتِلُوْا وقُلُ فَادْرَءُ وْاعَنَ ٱنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ و لا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُر ين ﴿ اللَّهِ يَنَ اسْتَحَ

دىم<sup>كال</sup>م كا

II

نْهُمُ وَاتَّقَوْا آجْ رَّعَظِيْمُ إِلَّا ذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْجَمَعُوالَكُمْ فَاخْشُوْ هُمْ فَزَادَ هُمْ إِيْمَا نَّالِ وَّ قَالُوْا حَسْنُنَا اللَّهُ وَيَعْمَ الْوَكِيْلُ ۞ فَانْقَلْبُوْ الْمِنْعُمَ مشهم سُوْءً واتَّبعُو ارضُوان اللَّهِ الله وَفَضْلِ لَّهُ يَهُسَّ وَا لِلْهُ ذُوْ فَضْلِ عَظِيْمِ إِنَّامَا ذَلِكُمُ الشَّيْطُنُ يُخَوِّفُ وُلِيّاءَ لَا مَا فَكُو هُـهُ وَخَا فُوْنِ إِنْ كُنْتُمْ مُّـؤُمِنِيْنَ كَا يَحْزُنْكَ الَّهِ بِنَ يُسَارِعُوْنَ فِي الْكُفْرِ وَاتَّهُمُ لَـنَ يَّضُرُّوا للهُ شَيْئًا ويُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُ مُحَظًّا فِي خِرَةِ ، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ رَاكًا لَّذِينَ اشْتَرُواالْكُفُرّ ﴿ يُمَانِ لَنْ يُضُرُّوا لِلَّهُ شَيْعًا وَلَهُمْ عَذَاكُ بَنَّ الَّهِ بِنُ كُفَرُوْ ا أَنَّمَانُمُ لِي لَهُمْ خَيْ إِنَّمَا نُمُلِي لَهُمُ لِيَزْدَادُ وْالِنْمًا، وَلَهُمْ عَذَابُ مُّهِ كَانَ اللَّهُ لِيِّذَ زَالْمُؤْمِنِينَ عَلَىمَا آنْتُمْ عَلَيْهِ حَ لْحَبِيْتُ مِنَ الطِّيِّبِ، وَمَاكَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعُكُمْ عَلَى الْخَيْبِ وَ ؽڗۘ*ۺؙڸ؋ڡ*ٙؽؾؘۺٙ

تعملون خسارة قَوْلَ اللَّهِ يُنَ قَالُوْ الِكَ اللَّهَ فَقِ سَنَكْتُكُ مَا قَالُهُ إِذَ قَتْلُفُهُ الْأَ لازم دفن الْحَريْق ﴿ ذٰلِكَ بِمَ كُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظُلًّا ارُوقُلْ قَدْحَاءَكُهُ دُسُ الذ بُوْكَ فَقَالًا يتنت والزُّبُروالكِتُب ا تُوقُّونَ أَجُوْ رَكُمْ يَا لتّارِواُ دُخِ

نْفُسِكُمْ مُو وَلَتُسْمُعُنَّ مِ ى اتىغ يْنَ أَوْ تُواالْه تُنِذِيْنَ ٱشْرَكُوْ ٱذَّى كَيْنِيْرًا وَإِ تَتَّقُوْ ا فَإِنَّ ذَٰ لِكُ مِنْ عَنْ مِرِ الْأُمُوْرِ ٥ وَإِذْ ٱخَذَ اللَّهُ خَاقَ اللَّذِينَ أُوتُوا لَكِتْبِ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّا تَكْتُمُوْنَهُ، فَنَبَذُ وْهُ وَرَآءَظُهُوْ رِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ لاً و فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿ لَا تَحْسَابُنَّ الَّهِ يُنَ فْرَكُوْنَ بِمَا آتُوْ اوَّ يُحِبُّوْنَ آنَ يُّحُمَّدُوْ ابِمُ تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَا زَوْقِنَ الْعَذَابِ، وَ لْكُ السَّمُونِ وَالْمَ رُضِ الْمَ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ فَدِيرٌ وَإِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَٰ وَتِ وَالْأَرْ النَّهَا دِكَالِبِ رِّكُا ولِي ا الثلرة فِيْ خَلْقِ السَّمَٰوْتِ وَالْا رُضِ، رَبُّنَا طِلَاه سُبُحْنَكَ فَقِناً عَذَابَ النَّارِ وَرَبَّنَا إِنَّكَ رَفَقَدْ آخْرَيْتُ مُنْ تُدْخِلِ النَّا

تناسمعنامناديايت كولاتُخذنابَهُ مَالُقل المُهُوْدُ لِيُهُمُ جَنْتِ تُجْرِيُمِنْ تَحْيَد دِاللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَةُ حُسْنُ النَّوابِ كفروافي البلا نُدِاللّهِ وَمَ اثلث

كانت واحدةً فلها النَّصْفُ نْهُمَا السُّهُ مُسْمِمًا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَ هُ وَلَدُ وَوَرَنَّهُ آبُولُا فَلِاصِّهِ خُوَةُ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِ ا آوْ دَيْنِ ﴿ اَبَا َّؤُكُمْ وَٱبْنَا َّؤُكُمْ كَا دُرُوْنَ آيُّهُمُ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا : فَرِيْضَةً مِّنَ للهِ وَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا وَلَكُمْ نِصْ مَا تَكِرُكَ ٱزْ وَاحُكُمْ إِنْ لَّـمْ يَكُنْ لَّهُ نَ وَكُ نَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَـدٌ فَلَكُمُ الرَّبُحُ مِمَّا تَكُرُكُنَ مِ ڝؾڿؿؖۉڝؽؽؠۿٵۯۮؽڽ؞ۅڶۿڽۧ١ڵڗؙۘڹۼۄڡڰٲؾڒ*ڴ* إِنْ لَيْمُ يَكُنُ لِّكُمْ وَلَـدُّ ، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَـدُّ فَلَهُنَّ ا تُمُرِّنُ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَا آوْدَيْنٍ. إِنْ كَانَ رَجُلُ يُبُورَثُ كُلْكَةً آوِامْرَآةٌ وَلَهُ ٱخُ اَخُ آوُاكُثُ جُلِّ رَاحِدِ مِّنْهُمَا الْسُّدُسُ، فَإِنْ كَانُـوْ الْكُثْرُونَ ذَ هُمْ شُركًا وُفِ الثَّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوطِي دَيْنِ، غَيْرُمُضَا رِّ، وَصِيَّةً مِّنَا للهِ ، وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَ

ك حُدُودُاللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهُ وَرَسُولَ لَهُ يُدْخِ هَا الْأَنْهُ رُخُلِدِيْنَ فِ وَمُنْ يُعْصِ اللَّهُ وَرُسُولُ دْخِلْهُ نَارًاخَالِدًا فِيْهَا ﴿ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِيْنُ نُ وَالَّهُ تِيْنَ الْفَاحِشَةُ مِنْ يِّسَأَئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ ؚؠۘڲڐٞڝۜڹٛڴؙۿۥڣٳڽۺۿۮۉٳڣٲڡٛڛڴۅۿڽؖڣۣٳڵڹۘؽ۪ۅٛؾ۪ػؾۨ وَقَيْهُنَّ الْمَوْتُ آدْيَجْعَلَ اللَّهُ لَهُ نَّ سَبِيْ لَأَن وَالَّذْنِ تِيلِنِهَامِنْكُمْ فَأَذُوْهُمَا، فَإِنْ تَابَاوَاصْلَحَافَا عَرِضُوا هُمَا ﴿ إِنَّا لِلَّهُ كَانَ تَوَّا بَّا رَّحِيْمًا ﴿ إِنَّمَا النَّوْبِةُ عَلَى اللَّهِ خِيْنَ يَحْمَلُوْنَ السَّوْءِ بِجَهَاكَةٍ ثُمَّيَتُوْ بُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ وَلَيْكَ يَتُوْبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ن لَيْسَتِ النَّوْبَـةُ لِلَّـذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السِّيِّاٰتِ، حَتَّى إِذَا حَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْطِيِّ وَلَا الَّهِ يُسِنَّ بِمُوْتُونَ وَهُمْ كُفًّا رَّا أُولَيْكَ آعْنَدُنَالَهُمْ عَذَابًا لِيْمًا ﴿ يَهُا الَّهِ يُنَ أَمُّنُوا لَا يُحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِنُوا سَاءُكُرُهًا وَلَا تَعْضُلُوْهُ تَالِتُذْ هَبُوْ ابِبَعْضِ مَا

يْتُمُوْ هُنَالًا آنَيَّاتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ، وَعَاشِرُوْ هُـ <u>ڡٛڒؙۉڣۥڣٳڽٛػڔۿؾؙۘۘۘؗؗؗڡٛۅۿڽۜڣۼۺؽٲڽؾڴڒۿۅٛٳۺؽؚڰ</u> يَجْعَلَ اللَّهُ فِيْهِ خَيْرًاكَنِيْرًا لِوَانَ آرَدْ تَكُمُ اسْتِبْدَالَ وْجِ مَّكَانَ زَوْجِ "وَأَتَيْتُمْ إِحْهُ لِهُنَّ قِنْطَا رَّا فَلَا خُذُوْامِنْهُ شَيْعًا ﴿ أَتَأْخُذُوْنَهُ بِهُنَا نَّا وَّإِنَّمُ مُّبِيْنًا ﴿ وَكَيْفَ تَأْخُذُ وْنَهُ وَقَدْ ٱفْطَى بَعْضُكُمْ إِلْى بَعْضِ وَّاحَذْنَ مِنْكُمْ مِّيْتُنَا قَاغَلِيْظًا ۞ وَلَا تَنْكِحُوْامَ تُكَحَ أَيَا ذُكُمْ صِّنَ البِنْسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلْفَ إِنَّهُ كَانَ حِشَةً وَّمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا كُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهُ تُكُمْ وبنتكثرواتكو تكثرو عمتكثر وخلتكثرو يَنْتُ الْأَخْتُ وَأُمُّهُ تُكُمُّ الَّتِي ٱرْضَعْنَكُمْ وَآخِهِ تُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهٰتُ نِسَآءِكُمْ وَرَبَآئِبُكُمُ الْبِيْ حُجُوْ رِكُمْ مِّنْ رِّسَا رَكُمُ الْيِيْ دَخَلَتُمْ بِهِيَّ وَ فَإِنْ لُّـمْ تَكُوْ نُـوْا دَخَلْتُمْ بِهِيَّ فَلَاجُنَاحٌ عَلَيْكُمْ: وَحَا كُمُ اللَّهِ يُنَ مِنْ أَصْلًا بِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بُيْنَ خْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهُ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمً

نتِ غُيْرُمُسُهُ

- المحاج

 عَنْكُمْ ﴿ وَخُلِقَ الْانْسَانُ
عَنْكُمْ ﴿ وَخُلِقَ الْانْسَانُ ٥ يَهَا يُهَا الُّهِ يُنَ أَمُّنُوْ الْاتَا **ڪُلُوااَمُوالُكُمْ بَيْنَا** طِلِ إِلَّا آنْ تَكُوْنَ تِجَادَةً عَنْ تَرَاضِ مِّ وْ اا نْفُسَكُمْ وَقَالِلْهِ كَانَ بِكُمْرَجِيْمًا وَمُنْ يَنْفَعَلْا ذُلِكَ عُدُوانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيْهِ نَارًا وَكَانَ ذُلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيْرًا ٥ إِنْ تَجْتَنِبُوْ ٱكْلِيْرُمَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكُفِّرْ عَنْكُمْ سَيّاً تِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ شُدْخَلّا 'تَتَمَنَّوُامَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلْ بَعْضِ ولِلرِّجَالِ سنكِ مِمَّا اكْتُسَبُوا ، وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبُ مِمَّا اكْتَسَبُن ، وَسْعَلُوا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ كَانَ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيْمًا كُلِّ جَعَلْنَامُ وَإِلَى مِمَّا تَرَكَ الْوَالِـ ذِن وَالْاَقْرَبُونَ. الَّذِيْنَ عَفَدَتْ آيْمَا نُكُمْ فَأَتُّوْهُ مُ نَصِيْبَهُمْ وإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدًا أَ ٱلبِّرْجَالَ فَوَّامُونَ عَلَى النِّسَ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَّبِمَا ٱنْفَقُوْا مِنْ ٱصْوَالِهِ وْ فَالصَّالِحْتُ قَنِتْتُ حُفِظتُ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَ تِى تَخَافُونَ نُشُوزُهُنَّ فَعِظُوهُ هُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ

وسلوا بےانف

۲

جع دَاضْرِ بُوْ هُنَّ \* فَإِنْ ٱطْعُنَكُمْ فَلَا لَا اللَّهُ اللَّهُ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا ﴿ وَإِنْ كَا فَابْعَتُوا حَكُمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكُمًا مِنْ المُلِهَا وَانْ يُرِيدُ الصَلَاحًا يُتُوفِقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا واتَّ ته كان عَلِيْمًا خَبِيْرًا ٥ وَاعْبُدُ وااللَّهُ وَلَا تُشْرَكُوْابِ يئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبِي وَالْيَتْلِي مَسْكِيْنِ وَالْجَارِذِي الْقُرْبِي وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِدِ ُجَنْب وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ آيْمَا نُكُمْ وَلَّ اللَّهَ حِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا لِ إِلَّا ذِيْنَ يَبْخَلُونَ وَ مُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ رَيَكُنُّمُوْنَ مَا أَتْنَهُمُ اللَّهُ مِنْ لِهِ ﴿ وَآعْتُدُ نَالِلْكُفِرِيْنَ عَنَابًا مُّهِيْنًا ﴿ وَالَّـٰذِيْنَ فِقُوْنَ آمُوا لَهُ هُ رِئَآءً النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللَّهِ وَلَا يَوْمِ الْأَخِيرِ • وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطُنُ لَـ هُ قَرِيْنًا فَسَ رِيْنًا ۞ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْاصَنُوْابِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِيرَ فَقُوْامِمّاً زُزُقَهُمُ اللَّهُ ﴿ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيْمًا ثْقَالَ ذَرِّةِ \* وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً

4

لُّـدُ نُـهُ آجُرًا عَظِيْمًا ۞ فَكَيْفَ إِذَاجِئُنَا مِنْ كُلِّ وَدُّالَّذِينَ كَفَرُوْا وَعَصُواالرَّ سُوْلَ لَوْ تُسَوِّى بِهِ الأرْضُ • وَلَا يَكْتُمُونَ اللهَ حَدِيْثًا لِ إِنَّا يُكُا الَّهِ إِنَّا رُفَّ اللَّهِ اللَّهِ إِن اْمَنُوْاكَ تَقْرَبُواالصَّلُوةَ وَآنَتُمْ سُكَا لِي حَتَّى تَعْلَمُوْامَا نَقُوْ لُوْنَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَا بِرِيْ سَبِيْلِ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ﴿ وَ نْ كُنْ نُكُومًا وْخِي اوْ عَلْى سَفَرا وْجَاءَ احْدُ مِّنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ لْمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ رَبِّحِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا بِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْ هِكُمْ وَآيْدِ يُكُمْ وَاتَّ اللَّهُ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا ٥ كَمْ تَرَاكَ الَّذِيْنَ أَوْ تُوْانَصِيْبًا مِّنَ الْكُتٰبِ يَشْتُرُوْنَ الظَّلْلَةَ وَيُرِيْدُوْنَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيْلَ لِ اللهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَ آرَئِكُمْ وَكُفِّي بِاللَّهِ وَلِيًّا وْزَّكُفِّي بِاللَّهِ صِيْرًا ٥ مِنَ اللَّذِيْنَ هَا دُوْايُحَرِّ فُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ متواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واشمغ غيرمهم وّرَاحِنَالَيُّابِالْسِنَتِهِمُ وَطَعْنَافِي الدِّينِ وَلَوْاتَّهُمْ قَالُوْ سَمِعْنَا وَاطْعُنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَاكَكَانَ خَيْرًالَّهُمْ وَٱقْدُومَ

ىلە كۇرھىم قىلا يۇر ل أَنْ نَظْمِسٌ وُجُوْهُ هُ لعنهم كمالعتا أضحت كَانَ آمْرُا لِلَّهِ مَفْعُوْكًا ٥ إِنَّا لِلَّهَ لَا يَغُفِ وَيَغْفِرُمَا دُوْنَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يُشَ ىلە فقد ا فى ترتى ا فى ما عظيما اكثر تراكى الله فى حُّوْ نَا نَفْسَهُمْ وَبِلِ اللَّهُ يُزَرِّنَ مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُوْنَ ىْلارانْظُرْكَيْفَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ مُّبِيْنًا كَاكُمْ تَكُولِكَ الَّهِ يُنَ ٱوْتُوانَصِيْبً ﯘ ﻣِﻨُﻮٛﻥ ﺑﺎﻟْﺠِﺒٛټﯘ ﺍﻟﻄَّﺎﻏُـﻮٛټﯘ ﻳﻘّﻮﻟُ خِيْنَ كَفَرُوْا هُوَّ لَاءِ آهُـ لَى مِنَ اللَّذِيْنَ أَمَنُوْا سَيدُ لْئِكُ اللَّهِ يُنَ لَحَنَّهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يُلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ يَج نَصِيْرًا ﴿ آمُ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّنَ الْمُ يُـؤُ تُـوْنَ النَّاسَ نَقِيْرًا لِ آمْرِيحُسُدُوْنَ النَّاسَ مهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضَلِهِ، فَقَدْ أَتَيْنَا أَلَ إِبْرُهِيمُ الْ

٨

نَهُمُ مُلكًا عَظِيد ايتناسوف نصلهم لَوْ دُهُمْ بِدَّ لَنْهُمْ حُلُودًا غَيْرَهَ إِلَيَّ تُ الله كان عَزِيزًا حَكِيمًا ٥ أثهر خلدين فيهاآب وَانِ مُّطَهَّرَةٌ لِوَّنُدُ خِلُهُمْ ظِلَّا ظَلِيلًا ٥ إِنَّ اللّهُ مُرُكُمْ آنْ تُوَدُّوااكُمْ مُنْتِ إِلَى آهْلِهَا ﴿ وَإِذَا كُكُمْ تُمْ سِ أَنْ تَحْكُمُوْ ا بِالْعَبْدُ لِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ نِعِ ٩٠١نَّ اللَّهُ كَانَ سَمِيْطًا بَصِيْرًا ﴿ يَا يُهَا الَّهِ يُهُ نَوْا أَطِيْحُواا بِلَّهَ وَٱطِيْعُواالِرَّ سُوْلَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْ تُمْ رِفِيْ شَيْءٍ فَكُرَّدُ وَهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ نَوْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِيرِ ﴿ ذَٰ لِكَ خَيْرٌ وَّ ويلاح المترالى الذين يزعمون مَنُوْابِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِي

<u>۸</u>

كَمُوْالِكَ الطَّاعُوْتِ وَقَدْ أُمِرُوْا أَنْ يَكُفُرُوا بِهِ، ئُ أَنْ يُّضِ هُ تَعَاكُوْ اللَّهِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ دَأَيْتَ يْنَ يَصُدُّونَ عَنْكُ صُدُوْدًا ﴿ فَكُيْفَ إِذَا اصَا ةُ بِمَا قَدَّمَتَ آيْدِيْهِمْ ثُمَّجَاءُ وْكَيْحُلِفُونَ للهران آرَدْ نَالِ كَلْ اِحْسَانًا وَّتُوْفِيْقًا ﴿ أُولِيْكَ الَّهِ يُنَ لَمُ اللَّهُ مَا فِيْ قُلُوْ بِهِمْ افَاعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا يَلِيْغًا ﴿ وَمَا آرْسَلْنَامِ لِيُطاعَ بِإِذْنِ اللهِ وَلَوْاتَهُمُ اذْظَّلَمُوْا أَنْفُسَ ستخفروا لله واستغفركه مالرسو <u>ڲۮۅ۩ٮڷٚڮڗۊۜٳۑٵڗۧڿؽڡۘٵ۞ڣؘڵٳۘٷڒؾڬڵٳۑٷٛڝڹ۫ۄٛڹػڠۨ</u> نينهم ثُمَّلًا رگامها قضنت ویس پيهم أن ا قُتُلُوا اَ نَفُسَكُمْ آوِ اخْرُجُوْ امِنْ دِيارِكُمْ مَّا تَحَلُّوهُ إِلَّا قَلِيْلُ مِّنْهُمْ وَلَوْا تَهُمْ فَعَلُوْا مَا يُوْ عَظُوْ نَ 4 لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدُّ تَتُ

آجُرًّا عَظِيْمً ای م ن يُطِع اللَّهُ وَال نَ النّبيّنَ وَا ) ذلك سرناو للهِ عَلِيْمًا كَيْا يُهَا الَّذِينَ أَمَنُوْا. رُوْا ثُبُاتِ آوِا نُفِرُوْا جَمِيْعًا < وَإِنَّامِ ئَنَّ، فَانْ رَصَا كَتُكُمْ مُّصِيْحَةٌ قَالَ قَدْ آزُ لَيَّ إِذْ لَـمُ ٱكُنْ مُّعَهُمُ شَهِبُدًا ﴿ وَلَـٰنُ ٱ قَوْلَتَّ كَأَنْ لَـٰمُ تُكُنُّ } م مرم شرون اجرًا عَظِيماً ذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبِّنَا آخُرِجْنَامِنْ لَمْ بخالظًا لنَّامِنْ لَّـدُنْكُ وَلِسَّاءٌ وَ

الرع

الله والبذين كفروايقات لون في سب لَوْا ٱوْلِيَاءَ الشَّيْطِنِ وَاتَّاكَيْبُ وَالشَّيْطِنِ كَانَ ضَعِيْفًا ﴿ نَهُ تَكُرُ إِلَى اللَّهِ يُنَ قِيْلَ لَهُ هُ كُفُّوا آيْدٍ يَكُمْ وَأَقِيْمُو للوةً وَأَتُواالزَّكُونَاء فَلَمَّاكُتِبُ عَلَيْهُمُ الْقِتَالَ إِذَ ؽۊؙڝۜڹۿؙۿڔؽٛڞۅٛؽٳڵٵۜڛػڿۺٛؽڿٳٮڷٚٚٚ؋ٳۉٲۺڐڿۺٛؽ مُكْتَبْتُ عَلَيْنَا الْقِتَالَ ، لَوْ لَا ٱخَّـرْتَنَارِ ل قَبِرِيْبِ ﴿ قُلُمُتَاعُ اللَّهُ نُبِياً قَلِيْكُ ۚ وَالَّاخِدِ مَنِ اتَّ فَي دَوَلَا تُظُلُّمُوْنَ فَتِيْلًا ﴾ آيْنَ مَا تَكُوْ نُـوْ ا كُمُ الْمَوْتُ وَلَوْكُنْ تُمْ فِيْ بُرُوجٍ مُّشَيِّدَةٍ ﴿ وَإِنْ هْ حَسَنَةُ يَّقُوْ لُوْا هٰ ذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ، وَإِنْ تَصِبْهُ لَوْا هٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، قُلْكُلُّ مِّنْ عِ زُءِ الْقُوْمِ لَا يُكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ حَـ ك مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ: وَمَا أَصَا بَكَ مِ ﯩﯔ ؞ ڎ ٱڒٛ سَلْنْكَ بِلنَّاسِ رَسُوْلًا ، وَكُفِي هيْدًا ﴿ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاءَ اللَّهَ ، وَمَنْ تُولَىٰ

دِكَ بَيْتَ طُ تَوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ وَكُفِّيا للَّهِ وَكِيْلًا وَ اَفَلَايَتُ قُدُانَ ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَ اء هُــُواَهُــُ وَقِ لَا فَاكَتِٰ يُرًا ۞ وَإِذَا جَ آذَاعُوْ إِبِهِ ﴿ وَلَوْ رُدُّوْ هُ إِلَّى الأشرمنهم لعلمه النبين يستنا < فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ فَالَّا يْنَ ، عَسَى اللَّهُ أَنْ تَكُفُّ إِ عَفَرُوا ﴿ وَاللَّهُ ٱللَّهُ مَا لَكُ مُ 131 شفاعة حسنة تك ال عَةً سُتَّكَةً تِكُنَّ فَعُ شَفًا نَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِينًا نْهَآاَوْرُدُّوْهَا ﴿ إِنَّا لِلَّهُ

ئى برخسىنىيان الله لآيا =0=0 ولأوالوت لواف نكة وا لەن م م موموم مرم ه ت صدورهمان به ق مه مدول ش 200 م مقا

اراكى الْيف

المارة المحالية

جَعَلْنَالَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطِنَّا مُّبِيْنًا } وَمَاحًا قَ لِمُؤْمِ آن يَّقْتُلُ مُؤْمِنًا إِلَّاخَطَأَ ، وَمَنْ قَتَلُ مُؤْمِنًا خَطَ جِ مُّؤُمِنَةٍ وَّدِيةٌ مُّسَلَّمَةُ إِلٰى اَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدُّ قُوْا فَإِنْ كَانَ مِنْ فَهُ وِمِعَدُ وِ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَتَحْرِيُهِ رَقَبَةٍ مُّؤُمِنَةٍ ﴿ وَإِنْ كَا نَامِنْ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَكُمْ وَبَيْنَكُمْ وَبَيْنَكُمْ مِّيْنَا قُ فَدِيةً مُّسَلَّمَةً إِلَى آهْلِهِ وَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ وَّمِنَةِ ، فَمَنْ لَـٰهُ يَجِدُ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ ، تَـوْ بَــةً مِّنَ اللّٰهِ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿ وَمَنْ بْقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُ لَا جَهَنَّهُ خَالِدًا فِيْهَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَّهُ وَاعَدَّلَهُ عَذَايًا عَظِيمًا ٱيُّهَا الَّـذِيْنَ أَمَنُوْا إِذَاضَرَ بْـتُمْ فِيْ سَبِيلِ اللَّهُ تَبَيِّنُوْا وَلَا تَقُوْلُوْ الِمَنْ ٱلْفِي إِلَيْكُمُ السَّلْمَ لَسُتَ مُؤْمِنًا \* تَبْتَغُوْنَ عَرَضَ الْحَلِوةِ الدُّ ثَيَا ، فَعِنْ ىلەمخانە كنىدرة كخىلاك كىنىدۇق قىل قىمى ىللهُ عَلَيْكُمْ فَتُبَيِّنُوْ وَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

وىالقاعد دُن w 2 لُقْعِدِيْنَ أَجْرًا عَظِيْمً 100-72 57 1866 وي انفسه ف ذِينَ تُوفُّهُمُا تُمُو قَالَوْا لَهُاآ 3 نَّ وَدُرًا ىلەكارسى حد وافد ىلەرغ كان١ رُهُ عَلَى اللهِ وَكَانَ

نْدَ عَلَيْكُمْ حُنَاحُ أَنْ تَقْصُرُوْامِنَ الصَّ تُمْ أَنْ يَكْفُتُنَكُمُ الَّهِ نِينَ كُفُرُ وَا اِنَّ الْكُفِرِينَ } نكُمْ عَـ دُوَّامُّ مِنْنَا ٥ وَإِذَاكُنْتَ فِيْهِمْ فَأَقَمْ وة فَلْتَقُمْ طَائِفَةً مِّنْهُمْ مِّعَكَ وَ لِحَتَّهُمْ مِ فَإِذَا سَجَدُوْا فَلْبَكُوْ نُوْاصِنْ وَكَابِ للُّوافَلْتُصَلَّوْامَعَكَ ب طَابَعُةُ أُخُدُى كُمْ يُصَ ذُرُهُ مُ وَٱسْلِحَتَهُمْ وَدَّالُّهِ يُنَكِّفَ لَوْنَ عَنْ ٱسْلِحَتِكُمْ وَٱمْتَعَتَّكُمْ فَدَ دَةَ ﴿ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ ٱذَّى مِّنْ مُّطَ تَوْمَّ رُضَى أَنْ تَضَعُوْا ٱسْلِحَتَّكُمْ وَخُدُوْا للهُ أَعَدُّ لِلْكُلِفِرِيْنَ عَذَا بِّالْمُهِيْنَا } فَإِذَا قَضَيْتُ الصَّلُوةَ فَاذْكُرُوااللَّهَ قِيَّامًا وَّقَعُودًا وَّعَلَى جُنُوْبِ تُهْرُفَأُ قِيْمُواالصَّلُوةَ ۚ إِنَّ الصَّلُوةَ كَانَهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتْبًامَّوْ فُوْتًا ﴿ وَلَا تَهِنُوْ إِنِّ ابْتِخَا عَوْمِ ﴿ إِنْ تَكُوْ نُواتَا لَمُوْنَ فَإِنَّهُمْ يَالَمُونَ كَمَا تَالَمُونَ \* وَتَرْجُو وَصِنَ اللَّهِ مَا لَا يَسْرُجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيْمً

الثاآث كنالكيك اثبك آلىك الكه وكل را بلُّهُ وَانَّ اللَّهُ كَانَ غَفُوْ رَّا رَّحِيْهِ عُمْ اللَّهُ عُمْ اللَّهُ كان خوانًا أثيمًا مِفُوْنَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مُعَهُمُ إِذْ يُبُ لْقَوْلِ ﴿ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطًا ﴿ هَانْتُمْ لَحَيْوِةِ الدُّنْكَاتِهِ فَمَ ــتَوْعَنْهُمْ فِي بة آ مُمَّنْ تِكُونُ عَ لقلم ر سُوْءً أَوْ يَظْلَمْ نَفْسَ ىلەغفۇرًارجد لَّهُ عَلَيْمًا كُكُمْ اثُمَّ كُرُّم بِهِ كُرِثْعًا فُقَدِ ا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْهُ م ا هُمْ أَنْ تُصَلَّوْكَ وَمَا يُضِ يَضُرُّوْنَكُونَ شَيْءٍ ﴿ وَٱنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْ

700

ثمة وعلمك ماكمت كقةآؤم نْ يَّفْعَلْ ذَٰلِكَ ايْتِغَاءَ مُسْرَضً رًاعَظِيْمًا ۞ وَمَنْ يُشَانِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لى وَيَتَّبِعُ غَيْرَسَبِيْلِ أَءُتْ مُصِيْرًا رُانَّ اللَّهُ كُلَّا ىلەفقدى نِهُ إِلَّا انْتُكَا وَإِنْ يُكَدُّعُونَ إِلَّا شَيْدِ أتخذن مثعب فْدُوْضًا ۚ وَلَا مِن لتنفؤوكا 5 00 W W W يُعُبَيِّكُ فَا أَذَا نَ الْأَنْعَا مِ وَلَامُ النَّكُمُ فَلَا له، ومن تتخ لَنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللَّهِ فَقَ تًامُّىنْنَا) يَجِ اللَّاغُـرُوْرًا ٥ أُولِيُّكَ مَ

ارومن أشدت <u>ۿ</u>ؘڝؚڽٛۮٷڹ۩ڷڮٷڸؾؖٵۊؖڵ لصَّلِحُت مِنْ ذَكِراً وْأُ دْ خُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيرًا سَّمُوتِ رَمَا فِي الْأَرْضِ ﴿ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ النِّسَ وَكُونُكُ فِي النِّسَ ، عَلَيْكُمْ فِي الْكِتْبِ فِي يَتْمَى تِبُ لَهُنَّ وَتُرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِ عَفِيْنَ مِنَ الْوِلْدَانِ ، وَأَنْ تَقُوْهُ مُوالِ ، وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ اللَّهُ كَانَ بِهِ عَلِيْهِ فَ بَعْلِهَا نُشُوْزًا ٱ وَإِعْرَاضً وَإِنِ امْرَا لَّهُ خَافَتُ مِ

100

آنٌ تُصْلِحًا تَنْنَهُمَا صُلْطًا الْكَانْفُسُ الشَّحِّ، وَإِنْ تُكْ تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ٥ وَكُنْ تَا ڪان بم اء وَلَوْ كَرَصْ المُعَلَّقَةِ وَإِنْ تَصْ لَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُّوْهَا كَ نَتُّقُوْا فَإِنَّا لِلْهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيْمًا ۞ رَانَ يَّتَفَرَّقَا غُن اللهُ كُلِّرِ مِنْ سَعَتِهِ ﴿ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعً حَكِيْمًا ۞ وَيِلْهِ مَا فِي السَّمُونِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ، وَلَقَـدْ صَّيْنَا اللَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَٰتِ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّا كُمْ اَن تَّقُوا اللّٰهَ ﴿ وَإِنْ تَكُفُرُوْا فَإِنَّ لِلْهِ مَا فِي السَّمُوٰتِ وَمَ الْأَرْضِ، وَكَانَ اللَّهُ غَنِيتًا حَمِيْدًا ٥ وَيِثْهِ مَا فِي السَّمَٰوْتِ وَمُا فِي الأَرْضِ وَكُفِّي بِاللَّهِ وَكِيْلًا وَإِنْ يُشَايُهُ تِ بِاٰخَيرِيْنَ ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذُلِكَ قَدِيرًا ۞ مَنْ كَانَ يُبِرِيْدُ ثُوابَ الدُّنْيَ أَفِعِنْدَا للهِ ثُوابُ وَاكْلَخِرَةِ ﴿ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيْعًا بَصِيرًا ٥ يَايُّهَ خِيْنَ أَمَنُوْا كُوْ نُوْا قَوْا مِنْ بِالْقِسْدِ

هُ أَوِالْوَالِسِدَيْنِ وَالْحُ يْنَ ، إِنْ يَكُنْ لْوُاا وْتُحْرِضُوْا فَإِنَّ اللَّهُ كَانَ بِـمَـ سكرًا عِلَا يُهَا الَّهِ يُنَ أَصَنُوا أَمِ ڪِتْب اللَّذِيْ نَرَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَا لُ، وَمَنْ يُكَفِّرُ بِاللَّهِ وَمَ تُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِفَقَدْ ضَلَّ ضَلْلًا بَعِيْدًا ﴿ الَّذِينَ أَمَنُوا ثُمَّكَفَرُ وَاثُمَّ أَمَنُوا ثُمَّ كَامُنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ زْدَادُ وَاكْفُرًا لَّـ مْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَلَهُمْ وَكَا لِيَهْدِ يَهُمْ شِّ الْمُنْفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَا بِالْكِمَارُ إِلَّذِينَ ذُوْنَ الْكُفِرِيْنَ آوْلِيَآءَمِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ آيَبْتَغُوْنَ حِزَّةَ فَإِنَّ الْعِـزَّةَ بِلَّهِ جَمِيعًا أُو تَـدُنَزُّ لَ تُمُالتِ اللَّهِ يُـ بآثراذا سيمث هُمْ كُنِّي كُنُّو ضُوْافِي كُ ڹٚۜۄؘڮۄؽػٵڽٳڷٙڋؚؽؽؾۘؾڒؠۜٞڞۅٛؽؠػؙۿ

كُمْ فَتُحُ مِّنَ اللَّهِ قَالُوْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ نَصِيْتُ، قَالَوْاالَّمْنَسْتَهُ يْنَ، فَاللَّهُ يَحْكُمُ مُنْنَكُمُ مُ كمفرين على المُؤو خدِعُوْنَ اللّهُ وَهُ وَخَادِعُهُمْ، مُوْالِكَ الصَّلُوقِ قَامُواكُسَالَى ايُرَاءُ وْنَ النَّاسُ وَلَا ذْكُرُون اللّه اللَّه وَلِي لَا حُسنَة بُدَ بِينَ بَيْنَ وَيُ لَى هُوُلِاءِ وَلَا إِلَى هُولُاءِ . وَمَنْ يُضَلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِ بيُلًا يَايُهَا الَّذِينَ أَمَ ڽۮٷڽٵڷڡٛٷٛڡڹؽڹٵؾؙڔؽڂۉؽٲڽڗڿػڶۉٳۑڐ يْنًا ٥ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي ال أَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ، وَلَـنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا رَّالَّالَّا تَأْبُوْا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِ ٔمُؤْمِنِیْنَ ، وَسَوْفَ یُـ مُوَّمِنِيْنَ آجُرًا عَظِيْمًا ۞ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِ إِنْ شَكَرْتُمْ وَامَنْ تُمْء وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيْ

الجز

وَكَانَ اللَّهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا ﴿ إِنْ تُبُدُّوْ يُرًّا أَوْتُخُفُوهُ أَوْتَعُفُوا عَنْ سُوعِ فَإِنَّ اللَّهُ وَّا فَحِ يُـرَّا ۞ إِنَّ الَّـٰخِيْنَ يَكُفُرُوْنَ بِ كُوْنَ أَنْ يُنْفَرِّقُ وَا بَـيْنَ اللَّهِ ھُولُون نُـؤُمِنُ بِبَغِضِ وَّنَكُفُرُبِبَعْضِ وَّيُرِيدُونَ آنْ ذَوْ ابَيْنَ ذَٰ لِكَ سَبِيْلًا " أُولَئِكَ هُمُ الْكُفِرُونَ حَقًّا دْنَالِلْكُفِرِيْنَ عَذَابًامُّهِيْنًا وَالَّذِيْنَ امَنُوْ للهِ وَرُسُلِهِ وَلَـمْ يُفَرِّقُوا بَـيْنَ آحَدِ مِّنْهُمْ أُ وْفَ بُؤْتِهُ هُ أَجُورُهُ هُ ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِ عَلُكَ آهُلُ الْكِتٰبِ آنْ تُنَزِّلُ عَلَيْهِمْ كِتٰبًا مِّنَ السَّمَا قَدْسَالُوْامُوْسَى ٱكْبَرُمِنْ ذَٰلِكَ فَقَالُوْ الْرِنَا اللَّهَ جَهْرَ ذَتْهُمُ الصِّعِقَةُ بِظُلِّمِهِمْ قُرِّاتُّكَذُواالْعِهُ نْ بَعْدِ مُاجَاءَ تُهُمُ الْبَيِّنْتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَٰلِكَ وَ تَيْنَا مُوْسَى سُلْطِنَامُّبِيْنًا ﴿ وَرَفَعْنَا فَوْ قَهُمُ الطُّورَ يْتَاقِهِمْ وَقُلْنَاكُهُمُ إِدْخُلُوا الْبَابِ سُجَّدًا وَّقُلْنَا

تَعُدُّ وُ إِنِي السَّبْتِ : وَٱخَدْنُا مَانَقْضِهِمْ مِّنْتَا قُهُمْ وَكُ دْلِهِمْ قُلُوْمُنَاغُلْفً. "نْبِيَاءُ بِغَيْرِحَقّ وَّقَ فره مُروَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَهُ بُهُتَا نَّاعَظِيْهُ قۇلھىڭداتاقتىلىناالكىسىى چىسىابى مىزىكىركسۇك اللهِ \* وَمَا قَتَلُوْ لُا وَمَا صَلَيُوْ لُا وَلِكِنْ شُتِهَ لَهُمْ وَالْكِنْ شُتِهَ لَهُمْ وَ إِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلُفُوْ افِيْدِ لَفِيْ شَلِيٍّ مِّنْهُ، مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ إِلَّا رِتِّبَاعَ الظِّنِّ وَمَاقَتَلُوْ لُا يَقِينُا **رَّفَعَ**هُ اللّٰهُ وَلَيْهِ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ٥ وَإِنْ مِّ آهُل الْكِتْبِ اللَّالَيُ وُمِ نَتَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ \* وَيَـوْمَ الْقِيْسَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا أَ فَبِظُلُمِ مِنَ الَّهِ يُنَ دُوْا حَرِّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبْتِ أُحِ عَنْ سَبِيْلِ اللَّهِ كَتِيْرًا ٥ وَّٱخْدِهِمُ الرَّبُواوَقَدْنُهُوْا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِ الباطيل وأغتذك كَفِرِيْنَ مِنْهُمْ عَنْ أَبَّا ٱلِيْمًا ۞ لَكِنِ الرَّاسِخُوْنَ فِي

الله واليتؤمرا كأخ نون پ 4 عظنما أرادكمننا الثك ڽ بَحْدِ ٢٠ وَآوْ حَيْنَا إِلَى إِبْ لَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَ وكان الله عزيزًا

اللهقدض

فأواوظك

وكان ذيك عكى الله يسبران يَايُّهَا النَّاسُ عَدْجَ لْحَقّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَأَمِنُوْا خَبُرًالَّكُ تَربِلهِ مَا فِي السَّمَٰوْتِ وَالْأَرْضِ ا March Lâte لمج والاالكق وانتما المسثع عثسة لِلْ مَرْيَهُ وَرُوْحُ مِيِّ لمُتُهُ ﴿ القَّلَهُ ال بلور رُسُلِهِ وَكُلاتَقُو لُـوْاتُلْتُـةُ وَلَا تَقُو لُـوْاتُلْتُـةُ وَا الماتكا الله والمكاورة ۵ مَا فِي السَّمَا فِي رَمَا فِي الْأَرْضِ وَكُفِي بِهِ ن يَسْتَنْكِفَ الْمُسِيْحُ آنْ يَكُونَ عَبْدًا لِللَّهِ وَلَا مُقَرِّبُوْنَ ﴿ وَمَنْ يَسْتَنْكِفَ عَنْ عِبُ فأمّاالَّذ وَقِيْهِمْ أَجُوْرُهُ بله ، وَأَمَّا الَّهِ نِنَ اسْتَنَّا تنكاروا فك عَذَابًا رَلِيْمًا ﴿ وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُوْنِ ال لانصيرُ إِلَي لِنَاكُمُ النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَا كُمِّ وَيُ

مُ فَوْرًا مُّبِينًا 1 20 2 10 10 بة إن امْرُوُّاهَلُّا كَمْ فِي ، فَانْ كَانَتَ ك ﴿ وَإِنْ كَانُوْ إِلْهُ وَاقْ رِجَا لاونس حظالانتيين، لَوْا ﴿ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ يْنَ امَنُوْا آوْفُوا بِا كُوْمَايُرِيْدُ لؤاشعائة اللهوكلا 1:0 هِمْ وَرِضْوَا تُلَا وَإِذَا حَلَ

دُوْا وَلَا يَجْرِمُنَّكُمْ شَنَّا جدالكرام أن تعتدو رِّ وَالتَّلَقُوٰ ي م وَلَا تَحَا وَنُهُوا عَلَى الْإِنْ شِم وَا إِذَا تُنْفُوا اللَّهُ مُراتًا اللَّهُ شَيد بُيدُ الْحِقَا لْمَنْتَهُ وَالدِّ مُرَكَحُمُ الْحِنْزِيْرِوَمَ هَـُةُ وَالْمَوْقُوذَةُ قُورًا لُمُ لةُ وَمَا آكُلُ السَّبُعُ الَّا مَا ذَكُّ التَّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوْا بِالْأَزْكَامِ فَلِهِ ۉڡٙڔؾؠؙۺٵڷؖڂ۪ؽؽٙػڡۜۯۉٳڡؽۮؽڹػؙۿؚ**ڡ**ؘڵٳ لْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَا كماكلشلامرد ويشقكة تك مكاذاك مُنتُمْرِ مِن الْجَوَارِج مُكَلِّهِ مُوْنَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ، فَكُلُوْ امِمَّا آمُسَ يْكُمْ وَاذْ كُرُواا شَمَا لِلْهِ عَلَيْهِ مِوَاتَّكُواا لِلْهَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

ب ) أَلْيَوْ مَرَابُطِلُّ لَكُمُ الطَّ ذِيْنَ أُوْتُواالْكِتْبِ حِلَّا ذِيْنَ أُوْتُواالْكِنْبِ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا أَتَبْنُمُوْهُ يْنَ غَيْرَمُسَا فِحِيْنَ وَلَا مُتَّخَ لَايْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ: وَهُوَفِي الْأَخِيرَةِ مِنَ خُسِرِيْنَ أَيَّايُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْالِذَا قُمْتُمْ إِلَّالصَّا لُوْا وُجُوْ هَكُمْ وَآيْدِيكُمْ إِلَّ الْمَرَافِقِ وَامْسَكُوْ رُءُوْ سِكُمْ وَٱرْجُلُكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ \* وَإِنْ كُنْتُمْ جُنْبً هُرُوْا ﴿ وَإِنْ كُنْ تُمُرِّمُ رُضِّي ٱوْعَلَى سَفَراَوْجَاءَاكَدُّ مِّنْ أبط أؤلم شتم التس آءَ فَـلَمْ تَج دًّا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْھِ هُ ، مُا يُريْدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَ رَجِ وَّلْكِنْ يُّرِيْكُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُ لَنْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۞ وَاذْكُرُوْانِحْمَةُ اللِّهِ عَلَيْهِ وَمِيْنَا قَدُ الَّذِي وَا ثَقَكُمْ بِهِ وَإِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَاطَحْ

٥٥٠

الم

تَّقُوا لِلْكَ وَإِنَّ اللَّهُ عَلِيْرٌ بِذَاتِ الصَّ مَنَّهُ اكُو نُهُ ا قَوَّامِ يُنَ لِلَّهِ شَهَدَاءً بِ سَانُ قَوْمِ عَلَى ٱلْاتَعْدِ لُوْ الراعْدِ لُوْا سُمُواَ قُرَبُ تَّقُوا لِلْهُ وَإِنَّ اللَّهُ خَبِيْزُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ وَعَدَا لَهُ مُ شَغْفِرُةً وَّاجْرًا ننُوْا وَ عَمِلُوا الصَّالِحُتِ بيْمُ ، وَالَّهِ يُنَ كَفَرُوْا وَكُذَّا بُوْا بِالْيَةِ حُبُ الْجَحِيْمِ ﴿ يَا يُنْهَا الَّذِينَ أَمَنُوا اذْ كُرُوا مَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمُ أَنْ يَبْسُطُوْ الْكِيكُ دِيهُمْ فَكُفُّ آيْدِيهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ للهِ فَلْيَتُوكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَقَدْ آخَذَا لِلْهُمِ نهم أنني عشر نقث لُو يَّا وَأَتَيْثُ وْهُمْ وَٱقْدَفْ تُوُاللَّهُ قَارَضًا حَسَ تِكُمْ وَلَا كَا خِلْتُ هُ أُ قَمَنْ كَفَرَبَعْدُدْ مَا نَقْضِهِمْ مِّيْتًا قَهُمْ لَعَتْهُمْ وَجَعَ

ُذَكِّرُوْا بِهِ وَلَا تَـزَالَ تَطَ هُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهُ يُح يْنَ ﴿ وَمِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْ إِنَّا نَصْرَى آخَذُنَّا مِبْنَا سُوْاحَظَّامِّ مَّاذُكِّرُوْا بِهِ ۖ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ ءَ إِلَّى يَـوْمِرالْقِيلُـمَةِ ۚ وَسَوْفَ يُنَدُّ كَانُـوْايَصْنَعُـوْنَ لِيَاهُـلَ الْكِتْبِ قَدْجَاءً كُمْرَسُولُنَايُبُ عُمْ كَنْ إِرَّامِّمًا كُنْ تُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتْبِ وَيَحْفُوا عَ تنيره قد جآء كُمْرِق اللهِ نُوْرُوِّكِتُكِ مُبِينَ لُ يَهْدِي ـ و اللهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلْمِرُ يُخْرِجُهُ نَ الظُّلُمْتِ إِلَى النُّبُورِ بِإِذْ نِهِ وَيَهْدِ يُرِهِ مُراِلْ وكقذكفرالخين قاكؤاراتا اللكهوالمسي بْنُ مَرْيَدَ، قُلُ فَمَنْ يَهْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْعًا إِنْ أَرَا ذَا ثُ سِيْحَ ابْنَ مَرْيَهُ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيْعً يِتْهِ مُلْكُ السَّمَوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا زِيْخُلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ وَقَالَتِ الْيَهُوْ دُوَ النَّصْرَى نَحْنُ

رع

لسَّمُوتِ وَالأرْضِ وَ هَلَ الْكِتْبِ قَدْجَآءً كُمْرُسُولُكُ عَلَى فَتَرَقِ مِّنَ الرَّسُلِ أَنْ تَفُوْلُوْا مَا نَزِيرٍ نَفَقَدْ جَاءًكُمْ بَشِيْرٌ وَّنَزِيْرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ رُزِدْ قَالَ مُوْسَى لِقُوْمِ لِيقَوْمِ اذْكُرُوْ انْحُمَةُ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَالَم لَ فِيْكُمْ آنَابِيٓ آءَ وَجَعَلَكُمْ مُّلُوَّكًا وَّاتِٰكُمْ مَّاكُمْ يُبُوُّهِ دًامِّنَ الْعُلَمِينَ مَ لِقَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُ بِتِيْ كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَـرْتَـدُّ وْاعَلْى آدْبَأْ رِكُمْ فَتَنْقَا سِرِيْنَ وَقَالُوْا لِيمُوْسَى إِنَّ فِيْهَا قَوْمًا جَبًّا رِيْنَ ﴿ اتَّاكَنُ تَكْخُلُهَا حَتَّى يَخُرُجُوْ امِنْهَا \* فَإِنْ يُخُرُجُو هَا فَإِنَّا دَاخِلُوْنَ ﴿ قَالَ رَجُلُنِ مِنَ الَّذِيْنَ يَخَافُوْ ٱنْعَمَّاللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُواعَلَيْهُمُ الْبَابِ ، فَإِذَا ذَخَلَتُمُوْ فَإِنَّكُمْ غَلِبُونَ مَّ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُومُّ وُمِنِ قَالُوْالِمُوْسَى إِنَّاكُنْ تَكْفُلُهَا آبَدًامَّا كَامُوْافِيْهَا

تِلْآنَّ اقاعد ون قا قەشى ك نَفْسِي وَأَرْخِي فَا لَ فَإِنَّهَا مُحَدَّمَةً عَ ابْنِيُّ أَدُّ مُرْبِ وَلَهْ يُتَقَبِّلُ مِنَ الْأَخَدِ قَالَ لَا قَتُ الله من المُتَّقَانَ سِط يُسْدِ يَالَيْدُ 5 يْنَ (إِنْيُ أُرِيُهِ عَيْفَ يُوارِيْ سُوْأَةُ أَخِيْ تُ أَنْ أَكُ بُحَ مِنَ النِّ مع ويك أتهة نْ قَتْلَ

فِي الْكَرْضِ فَكَانُّكَا تُتَكَالَتُكَ النَّهُ فكأتمأتهاالة يسُوْلَهُ وَيُشْعُوْنَ غُرِرُوْا عَلَيْهِ اللهِ اللهِ يُنَ كُفُرُوْ الْهُوْآنُ لَهُمْ مَا فِي يْمُرْ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَ فَا قُطَعُوْا آيْد

اللهِ وَاللَّهُ عَزِيْزُ ظُلْمِهِ وَآصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهُ يَتُوْبُ عَفُورٌ رِّحِيْمُ المُرْتَحْلَمُ آنَّ اللهَ لَهُ مُونِ وَالْأَرْضِ ، يُكِذِّبُ مَنْ يُشَآءُ وَيَغْفِ آمُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لِيَأَيُّهَا الرَّسُولُ كَ اللَّهِ يُنَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِمِنَ اللَّهِ يُنَ اَمَنَّا بِأَفْوَا هِهِمْ وَلَمْ نُنَّةً مِنْ قُلُو بُهُمْ \* وَمِنَ دُوْا ﴿ سُمِّعُوْنَ لِلْكَذِبِ سُمِّعُوْنَ لِلْقَوْمِ خرين ، لَمْ يَاتُوكَ ، يُحَرِّفُونَ الْكِ يَقُوْلُوْنَ إِنْ أَوْتِيْتُمْ هُدَا فَخُهُ حُدَّرُوْا ﴿ وَمَنْ يُرْوِاللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِ للهِ شَيْئًا، أو لَيْكَ اللَّهِ يَنَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ آنَ هُمْ لَهُمْ فِي اللَّهُ نْيَاخِزْيُ ﴿ وَلَهُمْ فِ بُ عَظِيْمُ ﴿ سَمُّعُونَ لِلْكَذِبِ أَضَّلُونَ حُڪُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ آغير ض ت، فَانْ جَـ أمُ وُنكَ فَ ہُمْ \* وَإِنْ تُعْرِفْ عَنْهُمْ فَكُنْ يَكُ

، وعنْدَهُ مُ التَّوْلِيةَ فِيْهَ ىٰ بَعْدِ ذَٰلِكَ ﴿ وَمَا أُولَٰئِكَ إِ تتورْنة فيهاهُدّى وَنُورْه ذِيْنَ ٱسْلَمُوالِلَّذِيْنَ هَا دُوْا وَالرَّبَّانِيُّو كَمْبَا رُبِمَا اسْتُحْفِظُوْ امِنْ كِتْبِ اللَّهِ وَكَانُو اعْلَيْهِ لَا يَخْشُوا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَكَلَّا تَشْتُرُوْا ثَمَنًا قَلِيْلًا وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا ٱنْزَلَ اللَّهُ فَأُو هَاآنً النَّفْسَ هُمُ الْحُفِرُوْنَ ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْ الْعَيْنِ وَالْكَنْفَ بِالْآنْفِ وَالْأُذُ كْكُذُنِ وَالسِّتِّ بِالسِّنِّ " وَالْجُـرُوْحَ قِصَ تَصَدُّقَ بِهِ فَهُوَكُفًّا رَةٌ لَـهُ وَمَنْ لَـمْ يَحْكُمْ بِمَ كَهُمُ الظّلِمُوْنَ ﴿ وَقَفَّيْنَ مَرْيَحُمُصَدِّقَالِّمَا بَيْنَ يَـ نَ التَّوْرُ سِنْ وَأَتَيْنُهُ الْكِرْنِجِيْلَ فِيْهِ هُدَّى وَّنُورٌ

وليحكماها القرقة يقُواالْخَيْرَتِ وإلَى اللهِ مَرْجِ بعُ آهُواءَهُ اللهُ أَنْ يَصِ

ا اا دقفلازم

: ى الْقُوْمُ الظَّلِ رَضٌ يُسَارِعُونَ فِيْهِمْ يَقُوْلُونَ زَ ئِسرَةً، فَحَسَى اللَّهُ أَنْ يَبَالِنَ بِالفَّتُ دِهٖ فَيُصْبِحُوْا عَلَى مَا ٱسَرُّوْا فِي ٱنْفُسِ يْنَ أَمُنُوا آهَ وُلاَءِ اللَّهِ يُنَ آقَ يْمَانِهِهُ وَاتَّهُمْ لَمَعَكُمُ وَجِبِطَتُ آعُمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خسرين يَأَيُّهَا الَّهِ بْنَ أَمَنُوا مَنْ يَكْرَتُ لَّا مِنْكُمْ عَنْ ۇ**َ كَالِى اللَّهُ بِـ قُوْمِ** يُّحِ ٷٛ**ڡڹ**ؽٛڹٲ؏ڗۜٚۼۣۼڷٵڷڬڣڔؽڹڲڿٵۿۮۮؽڔڣٛ بِ وَلَا يَخَا فَوْنَ لَـوْمَـةَ لَا رَبِمِ اذْلِكَ فَضْلُ اللَّا للَّهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ انَّمَا وَلِبُّكُمُ زَّكُولَا وَهُ مُرَاكِعُونَ، وَمَنْ يَّتَوَلَّ اللَّهُ وَ 4 وَالَّذِيْنَ أَمَنُّوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَلِبُونَ 5 هُزُوًا وَلَحِبًا مِنَ اللَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتْبُ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ

الح

كُفًّا رَآ وُلِيكَ أَيْ وَاتَّتَقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْ نُكُمْ مُّ وُمِنِينَ ٥ وَ إِذَا نَا كَيْتُمُ إِلَى الصَّلُوعَ اتَّخَذُ وْهَا هُذُوًّا وَّلَحِبًّا ا ذُلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُوْنَ قُلْ يَاهْلَ الْكِتْبِ هَلْ تَنْقِمُوْنَ مِنَّ آلِكُ آنُ أُمِّنًا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَ مَا ٱنْزِلَ مِنْ قَبْلُ · وَآتَ ٱكْثَرَكُمْ فْسِقُوْنَ · قُلْ هَلْ ٱنْبِّعُ كُمْ بِشَرِّمِّنَ ذَٰ لِكَ مَثُوْبَةً عِنْدَ اللّٰهِ امَنْ لَعَنَهُ للُّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيبَ عَبُدَالطَّاغُوْتَ وَلَوْكَ شَرُّمَّكَانًا وَّآضَلُّ عَنْ سَوْآء لسّبيْلِ () رَادَاجَآءُوْكُمْ قَالُوْاامَنَّا وَقَـدُدُّ خَلُوْا لْكُفُروَهُمْ قَدْ خَرَجُوْ الله وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا يَكْتُمُونَ ٥ وَتَرَى كَتِٰ يُرًا مِنْ هُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْكَارْشِمِ لَحْدُ وَانِ وَٱكْلِهِمُ السُّحْتَ الْبِئْسَ مَاكُانُوْ ايَحْمَلُوْنَ كُوْلَا يَنْهُمُ هُمُ الرَّبَّ الْإِنْيُوْنَ وَالْأَكْبَ أَرْعَنْ قَوْلِهِمُ الْلاشْمَ وَٱكْلِهِمُ السُّحْتَ وَلِبِئُسَ مَا كَانُوْ ايَصْنَعُوْنَ وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ يَكُاللّٰهِ مَغْلُوْلَةً عُلَّتُ آيْدِيْهِمْ وَلُحِنُوْا مَا قَالُوْا مِبْلُ يَهِ لا كُمْبُسُوْطُ أَنِ ، يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ وَ إِرْسِ

النائع و

نكأ يَبِثُنَّهُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَ جَرْبِ أَطْفًا هَا اللَّهُ أَدَّاء وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُقْسِدِيْنَ · امنوا واشقوا كعقرن نْهُمْ جَنْتِ النَّحِيْمِ وَلَوْاَنَّهُمْ اَقَامُواالتَّوْدُ ن وَمَا أَنْزِلُ إِلَيْهِمْ مِنْ رَّيِهِمْ لَا كَ ؞ٛۄ؞ۄ؆ نۿمامةمقت اءَ مَا يَعْمَلُونَ ﴿ يَا يُكُهَا الرَّسُولَ لَهُ لَا يَدُّ كُمْ تَفْعُلُ فَمَا بُلَّغْتُ رِلَّا النَّكَاسِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكُفِرِيْنَ ۞ قُلْ يَاكَمْ تُمْعَلَىٰ شَيْءِ حَتَّى تُقِيْمُواالتَّوْرُكَ أَانُ ذَا لَالْكُمُ مِّنْ رَّبِّكُمُ وَلَيَزِيْدَ تَّكَيْرُامِّنْ زل إلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْيِكَانُا وَّكُفُرًا، فَ لَقَوْمِ الْحُفِيرِيْنَ وَإِنَّ الَّذِينَ أَمَنُوْا وَالَّذِينَ هَا دُوْا أبِسُون وَالنَّصْرَى مَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْبَوْمِ الْأَخِيرِةِ

فَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ خَذْنَامِيْنَاقَ بَيِنِي اسْرَاءِ يُلَ وَآرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُ كُلُّمَا جَآءَهُ مُرَسُولُ بِمَالًا تَهُوَّى ٱنْفُسُهُمْ فَرِيقًا رَفَرِيْقَايَّقْتُلُوْنَ <رَحَسِبُوْا ٱلْأَتَكُوْنَ فِتْنَ صَمُّواتُ مَّ نَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرُمِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيْرٌ بِمَا يَعْمَلُوْنَ ۞ لَقَدْ كَفَرَالَّذِيْنَ قَالُوْالِكَ للَّهُ هُوَالْمُسِيْحُ ا بْنُ مَسْ رَيْعُ ، وَقَالَ الْمَسِيْحُ لِبَينِيْ رَآءِ يُلَ اعْبُدُوا اللّه رَبِّنَ وَرَبِّكُمْ مِاتَّهُ مَنْ يُشُوك للوفقذ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوْسُهُ النَّارُ • وَمُأ ظَّلِمِیْنَ مِنْ ٱنْصَارِ لَقَدْكَفَرَالَّذِیْنَ قَالُوْالِتَّ اللَّهُ تَالِثُ ثَلْثَةِ ، وَمَامِنُ الْهِ الْأَرِلْهُ وَّاحِدٌ ، وَإِنْ لَهُ يَنْتَهُوْ ا عَمّا يَقُوْ لُوْنَ لَيَمَسَّنَّ الَّهِ يُنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ يْمُرُ) أَفَلَا يَتُوْبُوْنَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغُوْرُوْنَهُ وَاللَّهُ غُورٌ رِّحِيْمٌ مَا الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّارَسُولَ، قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّ فَصِدِّ يُقَدُّ كَا لطَّعَامَ النَّظُرْكَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْلاَيْتِ ثُمَّانظُرْاَ فَ

ومفلانم

، وَاللَّهُ هُوَالسَّمِيْعُ الْعَلِيمُ ( قُلْ يَا هُ كِتْبِ لَا تَخْلُوْ ارْفْ دِيْنِكُمْ غَيْرَالْحَقِّ وَلَا تُتَّبِعُوْا أَهْوَاءَ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَيْسِيْرًا وَّضَ سَوَّاءِ السَّبِيْلِ \* لُحِنَ اللَّذِيْنَ كُفُرُوْامِ لِسَانِ كَاوْدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَـرْيَهُ وَلِكَ بِمَاعَصُوْا نُـوْ ايَحْتَدُوْنَ ﴿ كَانْـوْالْا يَنْـنَا هَـوْنَ عَنْ مُّنْكُرِفَحَ كَانُوايَفْعَلُونَ تَرْيِكَتِيْرًامِّنْهُمْ يَ كَ إِنَّ كُفَرُوْا و لَبِئُسُ مَا قَدَّ مَتْ لَهُمْ اَنْفُسُ كَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خُلِكُ وْقَ <u>وَ وَلَـ</u>وْ اللهِ وَالنَّابِيِّ وَمَـ ذُوْهُ هُ أَوْلِيَ آءَ وَلَكِ تَكَيْبِيْرًا مِنْهُمْ فَسِ اسِ عَدَا وَقُالِّلُهُ نِينَ أَمَّ شُرَكُوْا ﴿ وَلَتَجِدُتُ اَقْدَادُ نُوا لُّهِ يْنَ قَالُوْ إِنَّا نَصْرُى ﴿ ذَٰلِكَ بِالَّ يْنَ وَرُهْبَا نَادَّاتُهُمْ كَا

كِنْ يُّهُ إِنْ ذُكُمْ بِمَاعَقَّدْ تُنُمُ الْأَيْمَانَ ، فَكُفَّارَتُ فَ

طْعَامُ عَشَرَةِ مُسْكِيْنَ مِنْ آوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ آهْلِيْكُمْ آوْ

سُوتُهُمْ اَوْتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ ا فَمَنْ لَّمْ يَجِدُ فَصِيَا مُ تَلْكَ

يَّامِ وَذِلِكَ كُفَّارَةُ آيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْ تُهُ وَاحْفَظَّهُ

يْمَانَكُمْ كُذْلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَيْتِهِ لَعَلَّكُ

الْاَنْصَابُ وَالْاَذْ لَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطِي فَاجْتَنِبُوْ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿ إِنَّمَا يُبِرِيدُ الشَّيْطُنُ أَنْ يُبُوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةً وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَصْرِوَ الْمَيْسِرِ وَيَصُدُّ كُمْعَنْ ذِكْرِاللَّهِ وَعَنِ الصَّلُوقِ، فَهَلْ ٱنْـتُمْمُّنْتَهُوْنَ وَوَاطِيْعُو الله وَاطِيْعُواالرَّسُولَ وَاحْدَرُوْا افْإِنْ تَوَلَّيْتُوفَاعْلُمُوْ ٱتَّمَاعَلُ رَسُولِنَا الْبَلْغُ الْمُبِيْنُ ۞ لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ أَمَنُوْا وَعَصِلُوا انْصَٰلِحُتِ جُنَّاحٌ فِيْمَاطِعِمُوْالِذَامَا اتَّـُقُوْا وَّ أَمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ ثُمَّا تَّقَوْا وَّا مَنُواثُمَّ اتَّقَوْا ا وَّآحُسَتُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ أَيْا يُّهَا الَّذِينَ امَنُوْ الْيَسْبِلُو تَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءِ مِن الصَّيْدِ تَنَالُكُ أَيْدِ يُكُمْ وَ ارِمَا حُكُمْ لِيَعْلَمُ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، فَمَنِ اعْتَلْمِ بَعْدَذُلِكَ فَلَهُ عَذَابُ ٱلِهِيْرُ لِيَاتُّهُا الَّذِيْنَ أَصُّنُوْا لَا نَقْتُلُوا الصَّيْدَوَا نَسْتُمْ هُرُمِّ وَمَنْ قَتَلَكُ مِنْكُمْ مُّتَعَمَّدُ فَجَذَا اللَّهُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّحَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَاعَدُ لِ مِّنْكُمْ هَدْيًّا لِبِلغَ الْكَعْبَةِ آوْكَفًّا رَةٌ طَعَامُ مُسْكِيْنَ آوْعَدْ لُ اذلِكَ صِيَامًالِيَّذُوْقَ وَبَالَ آمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلْفَ

مُاللُّكُ مِنْكُ وَال ڔۜٚۄٞۘۼڵؽػؙۿڝؽڎٳڬڹڗڡٵۮۿ تُحُشُّرُونَ ﴾ جَعَ حَرَامَ قِنْمًا لِّلنَّاسِ وَانشَّهُ وَالْحَرَامُ وَا ذُلِكَ لِتَعْلَمُوْااَتَّ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمُونِ وَمَ اللازض وأتّ الله بكل شيء علي يُرك إعلَمُواات الله شَرِيْدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهُ غَفُو زُرِّحِيْرُ رَ لرَّسُوْلِ إِلَّا لَبَسَلْخُ ﴿ وَاللَّٰذُ يَغْسَلُمْ صَاتُبُ مُوْنَ وَ قُلُ لَّا يَسْتَوِى الْخَبِيْثُ وَالطَّيِّبُ وَلَـوْ كَكُنْرُةُ الْخَسِيْنِ ۚ فَاتَّـٰقُوا لِلَّهُ يَا أُدِي لَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۚ يَا يُّهَا الَّذِيْنَ اسَنُوْ الْاتَسْ تشيراً عَان تُبُد لَكُمْ تَسْؤُكُمْ وَإِنْ تَسْعَلُوا نَزُّلُ الْقُدْانُ تُبْدَلَكُمْ عَفَا سِنَّهُ عَنْهَا وَاسْدُ اَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّا یگر و **ق**نگ سک اَجَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيْرَةٍ وَّ لَا وَلَادَ صِيْلَةٍ وَلَاحَامِ وَلَكِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَفْتُرُوْنَ

كالمالي

عَلَى اللهِ الْكَذِبِ وَأَكْثَرُهُ مُلاَيَعْقِلُوْنَ وَإِذَا قِيْلَ لَهُ مْ تَعَاكُوْ اللِّي مَا آنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُوْلِ قَالُوْ احَسْبُنَا كَا وَجُدِدُ نَاعَلَيْهِ أَبِياءً نَاءً أَوَلَوْ كَانَ أَبِيا وُهُمْ لَا لَـمُوْنَ شَيْعًا وَلا يَهْتَدُوْنَ ﴿ يَا يُهَا الَّـذِينَ ا مَـنُوْا كَيْكُوْانْفُسَكُمْ-لَا يَضُرُّكُمُ مِّنْ ضَلَّا إِذَا اهْتَكَ يُستُوْرِا كَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّتُكُمْ بِمَاكُنْ تُمْ تَعْمَلُوْنَ. يَايُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا شَهَا < لاَّ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَا كَدُكُمُ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ انْنَانِ ذَرًا عَدْ لِ مِّنْكُمْ أَوْ انحَـــ إِن مِنْ غَـــ يُرِكُــ هُراِثْ ٱنْـــ تُهُ ضَــرَ بْـــ تُـــ هُوفِ الْحَارُضِ فَأَصَا بَتْكُمْ مُّصِيْبَةُ الْمَوْتِ وَتَحْبِسُوْنَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلُوةِ فَيُهُفُسِمُنِ بِاللَّهِ إِنِ الْرَبُّبُ تُمْ لَا نَشْتَرِي بِــــ أَثُمَنًا وَّلَوْكَانَ ذَا قُرْ بِي وَلَا يَكُتُمُ شَهَادَةً اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْأَثِمِينَ ۞ فَإِنْ عُثِرَعَلَى ٱنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَأَخَرُنِ يَتِقُوْمُنِ مَقَامَهُمَامِنَ الَّذِيْنَ اسْتَحَقَّ عَلَيْ الْأَوْلَيْنِ فَيُتَقْسِمُنِ بِاللَّهِ لَشَهَا دَّنُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَا كَتِهِ مَا وَمَا اعْتَدَيْنَا ﴿ إِنَّا إِذَّا لَّهِ مِنَ الظَّلِمِينَ ٥ ذُلِكَ آدُنْ آن يَّا تُوْرِ بِالشَّهَا دَةِ عَلَى وَجُهِهَا آوْ يَخَافُوْا

53.52

دوسد

نْ تُرَدّاً يُمَانُ بَعْدا يُمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهُ وَاسْمُعُوا ا ىلَّدُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفُسِقِيْنَ \* يَـوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ قُوْلُ مَّاذَارُجِبْتُمْ قَالُوْالْإِعِلْمَلْنَا وَنَّكَ ٱنْتَ عَلَّامُ إِذْ قَالَ اللَّهُ يُعِيْسَى ابْنَ مَرْيَهُ اذْ كُرْ يُعِمَّةُ لَيْكَ وَعَلَى وَالِسِكَ تِلِكَ وَإِذْ ٱلبِّسِدُ تُلْكَ بِسرُوحِ الْقُدُسِ -تُكَلِّمُ التَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَمْتُكَ الْكِتْبَ لَحِكَمَةَ وَالتَّوْالِهَ وَالْانْجِيْلَ وَإِذْ تَخْلَقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِبِإِذْ نِنْ فَتَنْفُخُ فِيْهَافَتُكُونَ طَيْرًا إِذْ نِيْ وَتُنْبِرِئُ الْأَحْمَةُ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْ نِيْ ، وَإِذْ تُخْدِجُ مَوْ تَى بِإِذْ نِيْ - وَإِذْ كَفَقْتُ بَيِنَى إِنْسَرَاءِ يُبَلِّ عَنْكَ مِاذْ تَهُمُ بِالْبَيِّنْتِ فَقَالَ اللَّذِيْنَ كَفَرُ وْلِمِنْهُمْ إِنْ لِمُذَ رُقُبِيْنَ ﴿ وَإِذْ آ دُحَيْثُولِكَ الْحَوَارِبِّنَ آنَ أَصِنُوْ بِي وَبِرَسُولِ ، قَالُوْ الْمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ﴿ إِذَّ الْحَوَارِيُّونَ لِعِيْسَى ابْنَ مَرْيَهُ هَلْ يَسْتَطِيْعُ رَبُّكَ مَا رَسِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ ، قَالَ اتَّنَّةُ آنْ يَسْنَزُّلُ عَلَيْنَا كُنْ تُمْ شُؤُمِنِيْنَ ﴿ قَالُوا نُبِرِيْدُ أَنْ ثَاكُلُ مِنْهَا وَتَطْمَئِكُ قُلُوْ بُنَا وَنَعْلَمَ آنَ قَـذ صَـدَ قَتَنَا وَنَـكُوْ نَ عَلَيْهَا صِنَ

100

الشّهِدِيْنَ ۞ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْبَءَاللَّهُ مِّرَبَّنَاآنُورُ عَنَيْنَا مَا يَكُونُ السَّمَاءِ نَنكُونُ لَنَاعِيْدًا رِّهَ وَلِنَا خِرناوَا يَدَّ مِنْكَ، وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُالِرْ زِقِيْنَ ( قَالَ اللَّهُ إِنْ مُسَازِّلُهَا عَلَيْكُمَ فَمَنْ يَكُفُّرُ بَعْدُ مِنْكُمْ افَا إِنَّ أَعَدُّ بِنَهُ عَذَابًا لَّا أَعَدُّ بُنَا مَا كُمَّا عَدْ الْعَلْمِينَ وَلِذَ قَالَ اللَّهُ يُعِيْسَى ا بُنَ مَسْرَيْهُ ءَ ٱنْتَ قُلْتَ لِلنَّا اتَّخِذَ وْزِنْ وَٱرْحِيَ الْهَـيْنِ صِنْ دُوْنِ اللَّهِ عَالَ سُبُحْنَكَ <u>ٵۜؾػؙۅٛڽؙڔؖڹۘٵڽٛٵڠۘۅٛ</u>ڷڞٵٮؽڛڒڣ؞ؠػڣۜ؞ٳڽػؙؽٛٮڰ تُذُفَقَدْ عَلِمْتَهُ وَتَعْلَمُ مَا فِيْ نَفْسِيْ وَلَا آعْلُـمُ مَ يْ نَفْسِكُ وَإِنَّكَ ٱنْتَ عَلَّا مُوالْفُيُوبِ ﴿ مَا قُلُ هُمْ إِلَّا مَا آمَرْتَ نِيْ بِهِ آنِ اعْبُدُونِ لِلَّهُ رَبِّنْ وَرَبَّكُمْ كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُّ مْتُ وِيْهِمْ وَ فَلَمَّ ۅٙقّيْتَنِيْ كُنْتَ انْتَ الرّقِيْبَ عَلَيْهِمْ ﴿ وَٱنْتَ عَلَى كَلِّهِ شَيْءٍ شَهِيدٌ وإِنْ تُعَذِّبُهُ مْفَإِنَّهُ مِعِبَا دُكَ وَإِنْ تَخْفِرْلَهُمْ قَاتُّكَ أَنتَ الْعَيْرِيْرُ الْحَكِيْمُ وَقَالَ اللَّهُ لَهُذَ يَوْمُ يَنْفَعُ الصِّوقِينَ صِدْتُهُمْ الْهُمْجَنَّتُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ خُلِدِيْنَ فِيْهَا آبَدًا وَفِي اللَّهُ عَنْهُمْرَة

هُ وَذِلِكَ الْفَوْزُ الْحَصْدُ وَ يَنْهِ مُلْكُ السَّمُونَ لْآرْضِ وَمَا فِيْهِنَ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُنَ مَا عَلَى اللّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِيْنِ الرَّحِيْرِ الدهوالْ وَعُرْسَالًا مُدُيِثُهِ اللَّهِ يُ خَلِّقَ الشَّمُوتِ وَالْأَذْفُ وَجَعَلًا من وَالنُّهُورَة شُرُّ اللَّهِ بُنَ كَفَرُوْ بِرَبِّهِ دِلُوْنَ ﴾ هُوَاللِّذِي خَلْقُكُمْ مِنْ طِيْنِ ثُمَّ قَضَى آجَلًا، لْ مُّسَمَّى عِنْدَكُ ثُمَّانُ تُمُوتُمْ تَرُوْنَ ﴿ وَهُواللَّهُ فِي السَّمُوْتِ وَفِي الْآرْضِ مِيَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ ٵؾػڛؠؙۅٛڹ⊙ۏڝؘٲؾٵؾؽؠؠۿڞؚۮٲۑڿۣڝٚڽٵۑۻڗؾ۪ۿڡۄٳڵٳ كَانَوْاعَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ﴿ فَقَدْكَذَّ بُوْابِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمُ وْقَ يَاتِيهُمُ ٱنْبُواْ مَا كَانُوْابِهِ يَسْتَهْزِءُوْنَ نَ ه يرواكم آهلكنامِن قبلهِ هُرِقِنْ قَرْنِ مُّكَّنُّهُمْ ذِ كَهُ نُمُكِّنَ لِّكُمْ وَآرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِبْدُرَارًا أنهرتجريم فأختهم فأ ذُنُوبِهِمْ وَآنشَاناً مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اخْرِيْنَ ٥٠ اعَلَيْكَ كِتْبًا فِي قِـرْطَاسِ فُلُمَسُوهُ إِ خِيْنَ كُفَرُوْالِ وَ هُذَّالِالْآسِحُرُمُّبِيْنَ ٥ قَالُوالَوْ

لَ عَلَيْهِ مَلَكُ وَلَوْآنُزَلْنَا مَلَكًا لِتَقْضِي الْآمُرُثُ 'يُنْظَرُوْنَ وَلَوْجَعَلْنُهُ مَلَكًا لَيْحَكُلْنُهُ رَكُ نَاعَلَيْهِمُ مُّايَلِيسُوْنَ ﴿ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ إِ بِذِيْنَ سَيْدِ ايستَهْزِءُ وْنَ مُ قُلْ سِيْرُوْا فِي الْأَرْضِ ثُمَّا نَظُرُوا بِينَ ﴿ قُلْ لِمَنْ مَّا فِي ال كُرْضِ ﴿ قُلْ لِلَّهِ ا كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ﴿ مَعَنَّكُمْ إِلَّ يَـوْمِ الْقِيْمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهِ وَ مْرِفَهُمْ لَا يُـوُّمِنُوْنَ وَلَهُمَا يُبِلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَالسَّمِيْحُ الْحَلِيْمُ ( فُلُ اَغَيْرَا بِلَّهِ ذُ وَلِيًّا فَأَطِرِ الشَّمُونِ وَالْأَرْضِ وَهُوَيُطَ مُ و فُلُ إِنَّ أُمِ رُتُ آنَ أَكُونَ آوَّلَ مَنْ آ كُوْنَى مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۞ قُلْ إِنَّ ٱخَافُ إِنْ عَصَ ذَابَ يَـوْمِرعَظِيْمِ ﴿ مَنْ يُصْرَفُ عَ دْرَحِمَهُ وَذَٰلِكَ الْفَوْزَالْمُبِينُ ﴿ وَإِنْ يَبَمُ هُ بِضُرِّفَلًا كَاشِفَ لَـفَالَّاهُوَ وَإِنْ يَتَمْسَش هُوَ عَلَي كُلِّ شَيْءِ قَدِيْرٌ ﴿ وَهُ وَالْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ﴿

يُوُ\ قُلُ أَيُّ شَيْءٍ أَ نَكُمْ وَأُوْحِيَا خَ الْبُرِّكُمْ لَتَشْهَدُوْنَ لِهَ مَا أَخُرِي وَكُلُ لِآلَا شُهَدُ \* قُلُ اتَّمَا هُهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ڔؽۦٛٞؠۜڡۜٵؾؙۺٛڔػؙۅٛڹ۞ڷٙڿؽڹٲؾؽ ۵ كُمَايَعْرِفُوْنَ ٱبْنَاءَهُـمْ غُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ } وَمَنْ أَظَّ مُوْنَ ﴿ رَيُوْ مُرَكِثُمُ الْمُهُمْ جَمِيْكًا ثُمَّ نَقُهُ لَ رَكَا وُّكُمُ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَدْعُ نَتُهُ مُراكُّاكَ قَالُوْا وَاللَّهِ رَبِّنَ اكانُوْايَفْتَرُوْنَ وَمِنْهُمْ مِّنْ يَّسْتَمِعُ إِ لُـوْ بِهِـمُ ٱكِنَّـةً ٱنْ يَّفْقَهُوْ هُ وَفِيْ أَذَا نِهِمْ وَإِنْ يَتَرَوْاكُلُّ أَيَةٍ لَّا يُبؤُمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَاجًا دِلُوْنَكَ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْالِ ثَ هُ وهُــمُ يَنْهُوْنَ عَنْهُ وَيَنْتُوْنَ عَنْ

دفعك

لكُوْنَ الْكُا اَنْفُسَهُمْ وَمَا بَشْعُرُوْنَ ﴿ وَلَوْ تَلْمَا إِذَّ هُواعَلَى النَّارِفَقَالُوْ اللَّيْتَنَا نُرَدُّولًا نُكُذِّبَ بِـ اَ وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ يَلُ بَكَ الْهُمْرَمُّ نُهُ النَّحْفُهُ تَ مِنْ قَبْلُ ﴿ وَلَهُ زُدُّ وَالْحَادُ وَالْحَادُ وَالِمَ عَنْهُ وَرِنَّهُمْ لَكُذِبُونَ وَقَالُوْ الدُّوكِ الْكَاحَيَاتُكَ ادَمَا زَحْنُ بِصَبْعُوْ رِنْيُنَ ، وَلَوْ تَرْى رِاذْ وُقِفُهُ . رَبِّهِمْ وَالْأَلْيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ فَالْوُا بَلِّي وَرَّبِّنَا إِقَالَ فَذُوتُوا لَعَدَابَ بِمَا كُنْ تُوتَكُفُرُونَ } قَدْ خَسِد بِذِيْنَ كُنَّ بُوْ ابِلِقَاءِ اللهِ ، حَتَّى إِذَا جَاءَتُهُمُ السَّاعَةُ غْتَةً قَالُو إِحَسْرَتَنَاعَلِي مَا فَرَّطْنَا فِيْهَا ﴿ وَهُمْ نَحْمِلُونَ آوْزَارَهُ مُعَلَىٰ ظَهُوْ رِهِمْ الْكَاسَاءَ مَا يَبِرْرُوْنَ رِوْمَ لعِب وَنَهُوْءُ وَلَكُمُّ ازُالَاحُ ب قالد نساالا بذين يَشْقُونَ ﴿ أَفُلَا تَخْفِلُونَ ﴿ فَكُلُّمُ إِنَّا فُلَا يَكُونُنُا وْنَ فَيَا نَّهُم لَا يُكُذِّ بُوْنَكَ وَلَكِنَّ الظَّ يَجْحَدُوْنَ، وَلَقَلْاكَذِّبِتُ رُسُلُ مِّنْ قَدُ اكُذِّبُوْ، وَأُوْذُوْا حَتَّى ٱللَّهُمْ نَصْرُنَا 

نَ ﴿ وَإِنْ كَانُ كُنُّرُ عَلَيْهُ نْ تَيْتَنِي نَفَقًا فِي الْأَرْضِ ية ﴿ وَكُوْ شُ نُـزِّلَ عَلَيْهِ البَّهُ مِّن رَّبِّ لي آن يُّ نَزِّلُ أَيْكًا وَّلْكِنَّ أَكْثَرُ هُـ هُ لَا يَعْ لُڪُمُ ﴿ مَا فَرَّ طُنَا فِي الْكِتْبِ مِنْ شَيْءٍ ثُ من ، مَنْ يَشَاا لِلَّهُ يُضْلِلُهُ وَمَنْ يَتَ ﺮَﺍ ﻄِـُّهُ شَـُتَـقِيْمِ نِ قُلْ اَرَّ أَيْتُــُ لِّهِ أَوْا تُتُكُمُ السَّاعَةُ أَغَاثُرَا لِلّهِ يَلُ إِيَّا لَا تَكُونَ فَيَكُشِفُ سَوْنَ مَا تُشْرِكُوْنَ 5ُولَعَ

تُ قُلْهُ بُهُ هُ وَزَيِّنَ لَوْنَ ( فَلَمَّا نَسُوْا مَ المؤوايم ، كُلِّ شَيْءِ حَتَّى إِذَا فَرِحُـوْا بِمَا ٱوْتُوااً. تَنَةً فَإِذَا هُمْ مُّيْلِسُوْنَ وَفَقِطِعَ ذَا بِرُالْقَوْمِ دُيلّهِ رَبِّ الْعُلْمِينَ ﴿ قُلْ أَدَّ يُد كُهْ وَآيْصَارَكُمْ وَخَتَمَعَلِ كَمْرِبِهِ ﴿ أَنْظُرْكَيْفَ نُصَدِّفُ الْأَلْتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِ فُونَ وَثُلْ أَرَءٌ يُتَكُمُّ إِنْ ٱتْكُمْ عِنْ لْ يُهْلَكُ إِلَّا لَقَهُ مُرالظّ يْنَ الْأَمُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ \* فَمَنْ أَمَنَ لَهُمُ وَلَاهُمُ رَحُوزَتُونَ كمُ عِنْدِيْ خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا اَعْلَمُ الْغَيْد التُولُ لَكُمْ إِنَّ مَلَكُ ﴿ إِنْ اتَّبِعُ إِلَّا مَا يُو لمى دَالْبَصِيْرُ افْكَا لَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ آنَ يُكُسُّرُوْ المُمْرِضَ دُوْنِهِ وَلِيٌّ وَّلَا شَفِ

يَن يَـدْعُوْنَ رَبُّهُمْ بِـ الغذوقاوا كَ مِنْ حِسَا بِهِمْ رَمِّنْ شَيْءِ وَّمَا مِنْ حِسَ شَيْءِ فَتَطْرُدُ هُـ مُرفَتَكُوْنَ مِنَ الظِّهِ بَعْضَهُمْ بِبَحْضِ لِّيَقُوْلُوْا أَهْؤُلَاءِمَنَّ اللَّهُ ٥ؙؠؽننا ۱٠ لَيْسَ اللَّهُ بِاعْلُمُ بِالشَّكِرِيْنَ ) وَإِذَا ءَكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِأَيْتِنَا فَقُلْ سَ ڵڐۼڷؽڴۿػۺ رِّحْمَةُ ﴿ أَنَّكُ مَنْ عَمِلَ مِ ثَمَّ تَابُونُ بَعْدِ هِ وَآصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُوْ رُرِّحِيْمُ ٥ لتشتبثن س كَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ ﴿ المُ أَنْ آ ٱتَّبِعُ ٱهْوَآءُ كُهُ اللَّهُ لُتُ إِذًا وَّ صَا ؾ۫ؽۊؚڡۣۧؽڗۜۑۨؽۯػ ١٤٦٤ عندىم كَمْ وَاللَّهُ آعُلُهُ م 4 لقضى الأمْرُكُ لَمُهَارِلًا هُوَ وَيَعْلَمُ مَ ؠٙڒۣڎٵڷڔؘۘڞڔ؞ۉڝؘ عُطُمِثُ وَّرَقَيْةِ إِلَّا يَعْ اتش

الهوا

الَّذِي يَنَّوَ فَعَكُمْ بِاللَّيْلِ وَ تَمْ بِالنَّمَا، نَا تَا يَبْعَثُكُمْ فِبْ لِينْ قَضَى آجَ كُوْتُ مَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَاكُثْتُهُ تَخْمَ د با رُيُــ ( سِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَ ءَآحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلْنَا وَهُمُ لَا يُفَرِّطُونَ ( مَّرُدُّ وْالِكَ اللَّهِ مَوْلْمُهُمُ الْحَقِّ وَالَّالْمُ الْحُكُمُ وَ اَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ وَقُلْ مَن يُنجِيْكُمْ وَقُنْ ظُلُمْتِ لْبَحْرِتَدْ عُهُ نَتُ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ۚ لَـٰ إِنْ ٱنْجِسْنَا مِنْ له إِن اللَّهُ مِنَ الشُّكِرِينَ ۞ قُبِلِ اللَّهُ يُنَجِّيْكُمْ مِّنْهَ وَمِنْ كُلِّ كُرْبِ شُمَّ اَنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ وَقُلْ هُوَالْقَادِ رُعَلِ تُ يَّبُعَتُ عَلَيْكُمْ عَذَا بِالصِّنْ فَوْقِكُمْ ٱوْمِنْ تَحْ سَكُمْ شِيْحًا وَّ بُذِيْقَ بَعْضَكُمْ بَ نْظُرْكَيْفَ نُصَرِّفُ الْأَيْتِ لَحَلَّهُ مْرَيْفَقَهُوْنَ ﴿ وَكُذَّبَ كَ وَهُوَ الْكَتُّ • قُلُ يزُه وَ سَنُوفَ تَعْلَمُونَ ٥ وَإِذَا رَآيْتَ الَّذِينَ كُوْضُوْنَ رِفِيْ ايْتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ *هُ* 

ۻۣۼٙؽڔ؋٠٥١ڞٵؽڹٛڛڬتَ بهِ هُرِمِّنْ شَيْءِ وَ لَكِنْ يِذِكُ وَذَرِ اللَّهِ يُنَ اتَّخَذُوْ إِذِ يُنَ وَّغَدَّ تُهُمُ الْحَيْوِةُ الدُّنْيَ لكَ وَ لَكُ اللَّهُ فنعُ وَإِنْ تَعْدِلُ كُلِّ عَدْلِ لَّا يُوْخَذُ لَوْ ابِمَا كُسَبُوْا ۗ لَهُمْ شَرَا بُ يْمُ بِمَا كَانُـوْا يَكُـفُرُوْنَ } قُـ بِ اللّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُ الله كالله رْضِ حَـيْرَانَ عِلَـهُ أَصْحُتُ يَبُدُعُوْنَهُ إِلَى ىلەھۇالھ مِيْنَ ٥ُ وَأَنْ أَقِيْمُوا الصَّلْوِ قَا وَاتَّفَوْ لَا وَهُ و هُوَالُّذِي خُلُقَ ا شرون

٤ هُ وَالْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ٥ وَإِذْ قَالَ إِبْرُ هِ رَأَتُرَّخُذُ أَصْنَامًا الهَدَّ الْذِي ٱلْمِكَ وَقَوْمَ يْنِ ﴿ وَكُذَٰ لِكَ نُبِرِيْ إِبْلَاهِ يُمَرِّمَلُكُوْتَ السَّمُورِ أَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْتِنِيْنَ ﴿ فَلَمَّاجَتَّ عَلَيْهِ ليُّنكُ رَا كَوْكُبًّا ، قَالَ هٰذَارَبِّنْ ، فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ مَ أُحِبُ الْأُفِلِينَ ( فَلَمَّا رُأَ الْقَمَرُ يَأْ زِغَّا قَا رَبِيْ - فَلَمَّا ٱفَلَ قَالَ لَئِنْ لَّهْ يَهْدِ نِيْ رَبِّيْ لَآكُونَنَّ وَ فَلَمَّا رَا الشَّمْسَ بِإِذِغَهِ قُالًا فْذَارَبِيْ هٰذَ ٱكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يْقُوْمِ إِنِّي بَرِيَّ عُ حَّا تُشْرِكُوْنَ ﴿ إِنِّنِ وَجَّهْتُ وَجُهِى لِلَّذِيْ فَطَرَالسَّمُونِ وَّمَا ٱنَامِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ثُ وَحَاجَةً قَهُ مُهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَقَدْ هَد آخاف مَا تُشُرُ كُوْنَ بِهُ إِلَّا آنَ يَشَاءَ رَبِّيْ شَيْعًا ﴿ وَيِد رُ بِّيْ كُلِّ شَيْءٍ ۽ ٤ أَفُلَا تُتَذَكَّرُوْنَ ٥ وَكَيْفَ آخَافُ ٱشْرَكْتُمْ وَلَاتِكَا فُوْنَ أَنَّكُمْ ٱشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ لَزَّلْ بِهِ عَلَيْكُمُ سُلُطْنًا ﴿ فَأَيُّ الْفَرِيْقَيْنِ آحَتَّى بِ ٳڽٛػؙڹٛؾؙٛۿڗؾڂۘڶڡؙۉڹ٥ٲڷۧڿؽؽٵڡڹؙۉ١ٷڷۿڲڷؠؚۺۅۤٳٳؽڡٵؾۿۿ

وتغلاذ

ن تَشَاءُ اللَّهُ رَبُّكَ حَكِيْرٌ عَ ڪُلَّا هَـدَيْنَا ۗ وَنُوعًا هَـدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَ ن ذُرِيَّنِهِ كَاوُ دَ وَسُلَيْهُ نَ وَآيُّو بَ وَيُوسُفَ وَ مُوْسَى وَهِـرُوْنَ ﴿ وَكَـذَٰ لِلْكَ نَجْرِي الْمُحْسِنِيْنَ ۗ ۗ , وَ زُكْرِيَّا وَيَحْلِي وَعِيْسِي وَإِنْيَاسَ عُلُوِّنَ الصَّلِحِيْنَ أَ يْلَ وَالْيَسَعَ وَيُهُ نُسَ وَلُوْطًا ﴿ وَكُلَّا فَضَّلْنَاعَلَ آئِهِمْ وَذُرِّ يَّتِهِمْ وَإِنْهُوَ انِهِمْ وَ ك يُنْهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مَّسْتَقِيْمِ وَ هُدَى اللهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِ لا ، وَكُوْ شَرَكُوالَحَبِطَ عَنْهُمْمَّا كَانُوايَعْمَلُونَ ٥ أُولَئِكَ خِ يْنَ أَتَيْنُهُمُ الْكِتْبُ وَالْكُكُمُ وَالنَّبُةُ قَ مَا لاء فَقَدْ وَكُلْنَا بِهَا قَدْمًا لَّيْسُدُ الِمُ كُيفريْنَ ۞ أُولَيْنَكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُ لَا سُهُمُ ا قَتَدِهُ وَ قُلُ لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ آجُرًا وإِنْ هُوَالَّاذِكُونِ حَقَّ قَدْرِ ﴾ إذْ قَا لُـوْا يْنَ حُ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ

اللهُ عَلَى بَشَرِقِ نَ شَيْءٍ ، قُلُ مَن أَنْزَلَ الْكِتْ ذِيْ جَاءَ بِهِ مُوْسَى نُـوْرًا وَّهُدًى لِّلْنَّاسِ نَجْحَ ۑؽۺڗۘڹۮٷؾۿٵٷؾؙڿٛڡؙٚۅٛؽػۧؿؽڒؖٳ؞ۅؘۼؙڸؖٚۮ تُنْهُ وَلَا ابْنَاوُكُمْ فُيلِ اللَّهُ اللَّهُ مُرَّدِّ رُهُمْ فَي لَعَبُوْنَ ٥ وَهٰذَاكِتْبُ ٱثْرَلْنُهُمُ دِّقُ اللَّذِي بَيْنَ يَكَ يُهِ وَلِنُنْذِرَا مُّالُقُ إِي أ و النزين يُومِنُون بِالْآخِرَةِ يُؤُمِنُونَ هُ مُعَلَى صَلَا تِبِهِ مُرْيُحًا فِظُوْنَ ﴿ وَمَنْ أَظُلَّا فَتَرَى عَلَى اللّهِ كَنْ بِالْأَوْقَالَ أُوْحِيَ إِلَيَّ وَكُنْ مُهُوْحُوا نَّىُ ءٌ وَّ مَنْ قَالَ سَأْنُولُ مِثْلَ مَا آنُوزَلَ اللهُ وَكُوتُونَ لَى مُوْنَ فِيْ غَمَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلْئِكَةُ بَاسِطُ هِمْ ۚ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ ٱلْكِوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَا بَ كُنْ تُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَا لُحَقَّ وَكُنْ تُمْ عَنْ أَيْتِهِ تُسْتَكِيرُوْنَ ﴿ وَلَقَدْجِئْتُمُوْنَا فُرَادًى كُمَّا كُمْآدِّلُ مَرَّةٍ وَّتَرَكْتُمُمَّا خَوَّ لَنْكُمْرُوَرَآءَظُهُ وُرِكُمْ وَمَا نَا مِ مَعَكُمْ شُفَعًا ۚ كُمُ الَّذِيْنَ زَعَمُ تُمْ اتَّهُ شُرَكُوُ اللَّهُ دُتَّقَطَّحَ بَيْنَكُمْ وَضَ

مُوْنَ أَرِانًا اللَّهَ فَلِقُ الْحَتِ وَالنَّاوْنِ الْحَرِجُ الْحَيِّ خْيرِجُ الْمَيْنِينِ مِنَ الحَيْءِ ذَيْكُمُ اللَّهُ فَأَكَّى عَالِيقُ الْاصْبَاحِ وَجَعَلَ اتَّيْلَ سَكَنَّا وَالشَّمْسَ ا ذلك تقديرُ العَزِيرِ الحَلِيْمِ وهُوَ لَ لَكُمُ الذَّجُوْمَ لِتَهْتَدُوْا بِهَا فِي ظَلَ ـ بَرِّرُوا لْبَحْدِرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْأَيْتِ لِقَوْمِ يَّعَلَّمُوْنَ ( وَالَّذِينَ ٱنْشَاكُمُ مِّنْ نَّفْسِ دًّا حِدَ فِي فَ مُسْتَوْدَءُ وَقَدْ فَصَّلْنَا الْأَيْتِ لِقَوْمِ يَّفْقَهُونَ ٥ وَهُوَ تَّذِيْ آنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ۚ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْ هُ تَحْضِرًا تُخْرِجُ مِنْ هُ حَبًّا مُّ أَرَاكِبًا ، لنَّخُل مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَتُ وَ جَ زِّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَّغَيْرَمُتَشَابِهِ مَرِهُ إِذَا ٱشْمَرَ وَيَنْعِهِ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لِّقَوْمِرِيُّوْمِنُوْنَ ۞ وَجَعَلُوْالِلَّهِ شُرَكًاءَا لَجِ قَهُمْ وَخَرَقُهُ اللَّهُ يَنِينَ وَبَنْنِ بِخَيْرِحِ لَى عَمَّا يَصِفُونَ ٥٠ بَدِيْعُ السَّمَوْتِ وَا فَّ يَكُوْنُ لَكُ وَلَدٌ وَّلَمْ تَكُنْ لَكُ صَاحِبَةً ۚ وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ ۗ

ピピハ

وَ لِكُمُ اللَّهُ وَيُّ كُوْكُهُ ۚ وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ وَّكِيدُ ارُ، وَهُوَ يُسْدُرِكُ الْأَبْصَ ءُكُمْ بَصَا ئِـرُمِنْ رَّبِّكُمْ ، فَمَنْ آيْمَ ٩٠٥مَنْ عَمِى فَعَلَيْهَا ، وَمَا آنَا عَلَـُكُمْ يَحَفَـُظِ صَرِّفُ الْأَيْتِ وَلِيَ قُوْلُـوْ ا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ مُوْنَ رَاتِّبِ مُمَا أُوْجِي إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ وَكُ هُوَ \* وَآعْرِ شْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ وَلَوْ شَآءً اللَّهُ مَا جَعَلَنْكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا \* وَمَ ج يُنَ يَكُ عُهُ نَ مِ وَأَقْسُمُو إِبِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَا نِهِمْ ل وقُلُاتُّمَ نُنَّ بِهَا ايُشْحِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَاجَاءَتُ لَا يُبُومِنُونَ وَنُقَلِّبُ أزهُـهْ ڪَمَ هُــهُ وَآبُصَـ رَّ ةِ دَّنَدَ رُهُ مُ فِيْ طُخْيَا نِهِ

ا خ خ خ خ خ عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُ کش نا نُوْالِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ و وَكَذْ لِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٌّ عَـدُوًّا لِيْنَ الانس وَالْجِنِّ يُـوْحِيْ بَحْضُهُمْ الْيَ بَحْخِ لْقَوْلِ غُرُورًا ﴿ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوْ هُ ذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ٥ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ ٱفْدِيَّ الْ بِ يُنَ كَلا يُوْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَ تَرَفُوْ ا صَاهُمْ مُّ قُتَرِفُوْنَ ٥ أَفَعَيْرًا للهِ تَبِغِيْ حَكِمًا وَهُوَاللَّهِ فِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتُب نَّذِيْنَ أَتَيْنُهُمُ الْكِتْبُ يَحْلُمُوْنَ , مِّنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُوْ نَنَّ مِنَ ٥ وَتُمَّتُ كُلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَّعَدْ رَّبِّ لِمُنِيهِ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيمُ وَإِنْ تَطِعُ مَنْ فِي الْكَارْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيْلِ اللَّهِ وَإِنْ بِعُوْنَ إِلَّا الظُّنَّ وَإِنْ هُمُ إِلَّا يَخْرُصُوْنَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُو عَنْ سَبِيْلِهِ ، وَهُوَاعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ٥

جوان ڪُذ ذُكِرًا شُمُ اللَّهِ عَلَيْهُ مَا لَكُمْ اللَّا تَاكُلُوْ المِمَّاذُ كِرَ وَاتَّ كَثِيرًا ٥ وَذَرُوْاظَ وَبِهَا طِنْهُ وَإِنَّ الَّهِ يُنَ يَسَكُسِبُوْنَ الْاشْهُرَ سَيْر كَانُوْ ا يَقْتَرِفُوْ نَ ٥ وَلَا تأكُلُوامِمَّ لَيْهِ وَإِنَّهُ لَفَسُ بةً، ﴿ وَإِنَّ السَّمَّ ادِ لَوْكُمْ وَاتْ آ كُمْ لَمُشْرِكُونَ أَ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَ شِيْ بِهِ فِي النَّهِ نْـهَا ، كَذَٰـل لَهُ نَ ٥ وَكُذَ لِكَ جَعَ بزمث أثفُسه نُ تُـ امَااُوْتِي رُسُد لُ اللَّهِ أَللُّهُ آعُكُمُ حَيْثُ يَ

1300

لَا مِلْمُ الرَّحُسَرُ ﴿يْتِ لِقَوْمِ يَدَّ كُورُنَ ﴿ لَهُمْدَا وَ هُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَ حَمِثَعًاهُ لُمُ وللعُمُومَةِ يُ وَيُذَ جِرُوْنَكُ ذَا وَ قَالُو اللَّهِ هُ نَاعَلَى آنفُسِنَا وَغَرَّتُهُمُ الْحَلُوةُ

ايغم 36 لَوْنَ ٥ بة دان تش ئش ب و و خَبريْنَ ٥ُ إِنَّ مَد X532 أتث ع لمؤاعل مكاتبة لْمُوْنَ مَنْ تَكُوْنُ لَهُ عَا قِيدًا مُوْنَ وَجَعَلُوْ الِلّهِ مِ غبل الظبل لأثعام نصثتافق ءًا لله م مُ دِيْنَهُ مُ وَ تَرُوْنَ ٥ وَكَالُوْ

كانتؤايف لاثعامكا اء وَا نُ تُكُنَّ مُ هم وصفه ما لَوْا ٱوْلَادَ هُـهُ سَفَ قَهُمُ اللَّهُ افْيِتِرْآءٌ عَلَى اللَّهِ ﴿ قَ دِيْنَ ٢ وَهُوَالَّذِينَ ٢ أَنْشَ لزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَا بِهِ وَكُلُوا مِنْ تُمَر هَ إِذَا ٱتُّمَ وَلَا تُشْرِفُوْا ﴿ إِنَّهُ لَا يُحِهِ مِحَمُوْلَةً وَّفَوْشًا رُ بِ الشَّيْطِنِ وإنَّهُ لَكُمْءَ زُوَا بِع ، رصنَ الضَّانِ يْنِ وَكُلُ اللَّهِ كَرَيْنِ حَرَّمَ إَمِرا كُلُّ نُشَيَّ

YOK)

القوم ذين أشركواكوشآء الله مأا <020€

نْ شَيْءِ ، كُذٰ لِكَ كُ تَّى ذَا قُهُ ا بَأَسَنَا ﴿ قُلُ هَ وْلُالْنَا ﴿إِنْ تَتَّبِعُوْنَ إِلَّا كُهُ آحْمَعِثُنَ ﴿ قُلُ هَ لُمَّ شُمُ وْنَ آنَّ اللَّهَ حَرَّمَ لهٰ ذَا ، قَإِنْ شَهِ لُّـذِيْنَ كَلايْتُؤْمِنُوْنَ بِ بُوْنَ أُ قُلُ تَعَاكُوْا أَثُلُ تُشُركُوا بِهِ شَيْعًا وَّ بِ لَاق انْحُنُ نَا أُفَّا فَوَاحِشَ مَاظُفَ مِنْفُ لِّتِيْ حَرَّمُ اللَّهُ الَّابِ وَلَا تَقْرَبُوْا مَ د د کاء واؤف لمُعُ آخِلُ یتی جی آخسد، کے الْقِسْطِ وَلَا نُكِلُّفُ يْزَانَ بِ وَإِذَا قُلْتُمْفَاعْدِ لُوْا وَلَوْكَانَ ذَا قُرْبِلَ وَ وَبِعَهُ

يَتِقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ ۚ وَلَا تُتَّبِعُوا لِسَّبُ له، ذٰلِكُوْ وَصَّبُ ق بكمُ عَنْ سَبِيْ ثُمَّراْتَيْنَا مُوْسَى الْكِتْبَ تَمَامًا تَفْصِيْلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَ هِمْ يُتُوْمِنُوْنَ ٥ وَهٰذَا كِنْكِ ٱ لْبِرَكُ فَاتَّبِعُوْلُا وَاتَّقُوْالْعَلَّكُمْ تُدْحَمُهُ نَانًا قُهْ لُـهُ إِلنَّا مَا أُنْزِلَ الْكِتْبُ عَلَى طَائِفَتَ يُنِ مِنْ قَبْلِنَا نْ كُنَّاعَنْ دِرَاسَتِيهِ مُلَخْفِلِيْنَ ٥ أَوْتَقُوْ لُوْالُوْا لُوْاتُّ زلَ عَلَيْنَا الْكِتْبُ لَكُنَّا آهُ لِأِي مِنْهُمْ • فَقَدْجَآءًكُ ئَةُ مِّنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَّرَحْمَةً \* فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّ الين الله وصدف عَنْهَا وسَنَجْزَى الَّذِينَ صُدِ فَوْنَ عَنْ الْمِتِنَا سُوْءًا لَعَذَا بِ بِمَ ظُرُوْنَ إِلَّانَ تُنَاتِيكُهُمُ الْمَلْيَكُةُ ٱوْ كَ أَوْيَا إِنَّ بَحْضُ أَيْتِ رَبِّكَ ﴿ يَهُ مَرِيَّا إِنَّ بَحْضُرُ ك لاينفع نفساريمانهاكم تكن امنت مِن لُ آوْکَسَبَتْ فِي ٓ إِيْمَا نِهَا خَيْرًا ﴿ قُلِ ا نُتَظِرُ وَ الِاتَّا

لَوْنَ مَنْ اء د 'يُظْلُمُهُ نَنَ قُلُ النَّبِي هَ يْمِ هْ دِيْنًا قِيْمًا مِثَلَّا مَمَارِنْ بِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ رْتُ وَٱنَاآوَّ لُ الْمُسُلِم بُغِيْ رَبُّاوُّ هُوَرَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ﴿ وَلَا تَكْسِ زرُ وَازِرَةً وِّ ذَرَ ٱخْسِرُ نتع کے د وهوالذي جعكك مخليف ں دَرَجْتِ رِّيَّ كَمْرَاتَ رَبُّكَ سَرِيْعُ الْحِقَابِ ﴿ وَإِنَّكُ بشيرانكوالتركمان الترج مُّصُ ٦ كِتُبُ ٱنْإِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ

الم نصد

بِهوَذِكُرٰی ڪُوُ مِّنُ رَّ بِّكُوْ وَكُا ا تَتَيعُوا مِنْ دُ · قَلْدُلَّا مَّا تَذَكِّدُونَ و وَكُمْرِمِّنَ قَدْرَيَ وَكَمَاءَهَا مَا سُنَا مُنَا تُنَا وَهُمُ هُ فَا مِلُوْنَ ٥ فَمَا كَانَ دَعُو مِهُ مُرِاذُ جَاءَهُ مُ بَأَسُنَا إِلَّا آنَ قَالُوْ تَّاكُتًا ظِلْمِيْنَ ﴿ فَكَنَّهُ شَكَلَتَ الَّذِيْنَ ٱرْسِلَ إِلَيْ كَنَسْعَلَقَ الْمُوْسَلِيْنَ لَنَقُصَّى عَلَيْهِمْ بِعِلْمِ كُنَّا غَالِبِينَ ٥ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِزِ إِلْكُقَّ لَتْ مُوَازِيْنُهُ فَأُولِئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ فَّتْ مُوَازِيْنُهُ فَأُولَٰ إِلَى الَّهِ اكائؤا بايتنا كُّنُّكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَا بِشَ وَقَلِدُ مَّا تَشْكُرُوْنَ ﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنْكُمْ ثُمِّ صَوَّرُ نْكُمْ ثُمَّ قُلْ بة اشجُدُوالِادَمَ ﴿ فَسَجَدُوا إِلَّا يُلِيْبُ كُنْ مِّنَ الشَّجِدِ يُنَ ٥ قَالُ مَا مُنَعَكَ ٱكُّ آمَرْ تُكَ وَاللَّهُ اَنَا خَبْرُ مِنْ مُ خَلَقْتِنِي مِنْ ثَارِ وَخَلَقْتُ مِنْ طِيْنِ وَقَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُوْنُ لَكَ آنْ تَتَكَبَّرُ

رُجُراتُكَ مِنَ الصِّغِرِيْنَ ۞ قَالَ ٱنْظِرْ لِيَّ إِ ى خَنُوْنَ ﴿ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ﴿ قَالَ فَهِ قُعُدَتَّ لَهُ مُصِرًا طُكَ الْمُسْتَةِ مِّنْ بَيْنِ آيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَ انِهِمْوَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُٱكْثَرُهُمْ شَكِرِيْنَ<sub>○</sub> ن اخْرُجُ مِنْهَا مَذْءُوْمًا مَّدْحُوْرًا وَلَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ نَّمُ مِنْكُمْ أَجْمَعِيْنَ ۞ وَيَهَا دُمُواسْكُنْ ٱ نُتَ الْجَنَّةَ فَكُلِّ مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هٰذِيهِ شَجَرَةً فَتَكُوْ نَامِنَ الظَّلِمِ بَنَ ۞ فَوَ سُوَ سَلَهُ مَا الشَّيْطُيُ بْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِي عَنْهُمَا مِنْ سَوْاتِهِمَا وَقَالَ مَـ كَمَارَبُّكُمَاعَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ اللَّاكَانَ تَكُوْنَا مَلَكَيْن تَكُوْنَامِنَ الْخُلِدِيْنَ ٥ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَصِنَ صِحِيْنَ ﴾ فَدَ لُنهُمَا بِخُرُوْدِ ۚ فَلَمَّا ذَا قَاا لِشَّجَرَ لَا دَ تُ لَهُمَا سَوْا تُهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفْنِ عَلَيْهِمَا مِنْ رَقِ الْجَنَّةِ ﴿ وَنَا لَا بِهُمَا رَبُّهُمَا ٱلَّمْ ٱنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمُ لشَّجَرَةِ وَٱقُلُ لَّكُمَا إِنَّ الشَّيْطِنَ لَكُمَا عَدُوٌ مُّبِينُ ﴿ قَالَارَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا

200

نَّ مِنَ الْخُوسِرِيْنَ O قَالَ اهْبِطُوْا بَعْضُ دُوَّ ﴿ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَدُّ وَّمَتَاعُ إِلَى حِ يَوْنَ وَفِيْهَا تُمُوْ تُوْنَ وَمِنْهَا تُخْ نَيْ أَدُمُ قَدْا نُدْ أَنْذَا عَلَيْكُمْ لِبُ وْاتِكُمْ وَرِيْشًا وَلِبَاسُ التَّقُوٰى ذَٰ لِكَ خَيْ عَ مِنَ ايْتِ اللّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّ خُّرُوْنَ وَيُبَنِّي أَدَهُ ُفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطُنُ كُمَا آخُرَجُ آبُوَيْكُمْ مِّنَ الْجَنَّ اَسَهُمَالِيُرِيَهُمَا سَوْارِيهِمَا اِتُّ لاسكُمْهُ وَقَبِيْلُهُ مِنْ حَيْثُ كَا تَسَرُوْنَهُمُ مِا تُنَّا فَعَلْنَا الشَّيْطِيْنَ آوُلِيكَآءُ لِلَّهِ يُنَ كَلَّ يُؤُمِنُوْنَ ٥ وَإِذَ فَعَلُوْا فَاحِشَةً قَالُوْا وَجَدْ نَاعَلَيْهَا أَبَاءَ نَا وَاللَّهُ آمَرَ نَا هَا وَكُلُواتُ اللَّهُ لَا يَامُرُبِالْفَحْشَاءِ ﴿ ٱتَّقُولُوْنَ عَلَى اللَّهِ مَالَا تَحْلَمُهُ نَ ٥ قُلْ آمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ \* وَآقِيْمُوْا جُوْهَكُمْ عِنْدَكِلِ مَسْجِدِ وَّادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ الْكُمَا بَدَاكُمْ تَعُوْدُ وْنَ ۞ فَرِيْقًا هَدِي وَ فَرِيْقًا كُونَّ عَلَيْهِمُ الضَّلْكُ وَاللَّهِمُ الشَّيْلِ آۋلىياً توڭ دۇپ دىلو كىكىسىدۇ ك

25 التعو ا علّه ا ق عَلَ هِيَ لِلَّهِ يُنَ أَصَنَوْا فِي الَّهِ ق كذلك ةً تُهُ وَ الْقِلْمُ دشم کا بطنوا لَهُ مُ وَلَكُلُّ أُمِّيةٍ لَوْاعَلَى اللهِ مَا لَا يُرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا ニゴゴニ ر سر کرم و و منگم ر س نی ادکرامی عَلَى اللَّهِ كَذِيًّا أَوْكُذُّبُ بِ تى إذَ اجَاءَ تُهُمْرُكُ يْبُهُمْ مِّنَ الْكِتْ لُوْ١ آيْنَ مَا كُنْتُمْرَتَ ڽۮؙۉڹۣۥٮؾ۠ۅ؞ڟۘ دْعُوْنَ مِ

وَشَهِدُ وَاعَلَى ٱنْفُسِهِمْ ٱنَّهُمْ كَانُوا كُفِيرِيْ قَالَ ادْخُلُو ا فِي أُمْ مِرْقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِّنَ الْجِ (نُسِ فِي النَّارِ وَكُلَّمَا دَخَلَتُ أُمَّاةً لَّحَنَتُ أُ. ذَا ادًّا رَكُو رِفِيْهَا جِمِيْعًا وَاكْتُ أَخُرُ بِهُمْ لِأَوْلُ هَوُكُ لَاءًا صَلَّوْ نَا فَأْرِيهِ مُعَذَا بِنَا ضِحْفًا مِّنَ النَّارِ وْقَ ڪُڵ ۻڠفُ وَّلٰكِؽ لَاتَعْلَمُوْنَ⊙وَقَالَتُ ٱوْلْمُهُمْلِا فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلِ فَذُوْقُواا لْعَذَابَ بِمَاكَنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ أَلِكَ الَّهِ يُنَ كُدٍّ بُوْ إِلَا يُنِنَا وَاسْتَكُبُرُوْ اعَنْهَا يَّحُ لَهُ مُا بُوَابُ السَّمَآءِ وَلَا يَهُ خُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتَّى لُ فِيْ سَرِّالْخِياَطِ • وَكَذَٰ لِكَ نَجْزِى الْمُجْرِمِيْنَ ۞ تُّمُ مِهَا دُّ وَّ مِنْ فَوْ قِهِ مُغَوَّ إِشْ ﴿ وَكُذَٰ لِكَ يْنَ ٥ وَالَّـذِيْنَ أَمَنُوا وَعَمِ وكتف تفسارالاؤشكهاداولع ى تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهِارُهُ وَقَالُهِ الْكِ لَّهِ الَّذِي هَـٰذُ مِنَا لِهٰذَا وَمَاكُنَّا لِنَهْتَدِي آن هَا سُلُهُ وَلَقَدُ جَ آءَت رُسُلُ رَبِّناً

غ م

لأى آشد عَدَنَادَتُنَد دَرُتُكُ حُفًّا وقَالُهُ إِنْعَهُ ۚ فَأَذَّ نَ مُ اللوعكاالظلم فِرُوْنَ ﴾ وَبَيْنَهُمَ ى يَّحْر فُوْنَ كُلَّا بِسِيْمْ لَهُمْ وَنَا خَلَمْ لَدُكُونِ لَـُو يَـ ) دھے ادھے ش ستلمه قاله ام لتَّاراَ صْحٰبَ لُجَنِّ بِي أَنْ ٱفِيْضُوا عَ رَزَقَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

IA

كُفِرِيْنَ لِ اللَّهِ بُنَ اتَّحَدُّ وَا دِ بُنَّهُ مُ وَّغَرِّتُهُمُ الْحَيْوِةُ الدُّنْيَا ، فَالْيَهَ نَسُوْالِقَاءَيَوْمِهِمُ هٰذَا وَمَاكَا نُوْابِ دُوْنَ وَلَقَدْ جِئْنُهُمْ بِكِتْبِ فَصَّلْنَهُ عَلَىء دًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمِ يُّـؤُمِنُوْنَ ○ هَـلُ يَـ ۿ ؞ يَوْ مَ يَا رِيْ تَا وِيْلُهُ يَقُولُ الَّذِيْنَ نَسُوْهُ مِنْ قَبْلُ فَكْ جَاءَتُ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ، فَهَلُ لَّنَا مِنْ شُفَعَآءً فَيَشْفَعُوا لَنَا آوْنُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَالَّذِي كُنَّا لُ ، قَدْ خَسِرُوْا آنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْ يَفْتُرُوْنَ أَرِانَّ رَبِّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَا فِي وَالْأَرْضَ فِيْ سِتَّةِ آيَّا مِرْثُمَّا سُتَوى عَلَى الْحَدْ شِ سَيُخْشِي الْيَلْ رَيُطُلُبُهُ كَجُنْتُا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالتَّجُوْ أَصْرِهِ ﴿ أَكُا لَكُ الْخَلْقُ وَالْأَصْرُ ﴿ تَسَلِّمَ لَكَ رَبُّ الْعُلَمِيْنَ ۞ أَدْعُوارَبِّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً نَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ٥ وَكَلَّ تُفْسِدُ وَا فِي اكْ أَرْضِ حْدَرِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْقًا وَّطْمَعًا ﴿ إِنَّ رَحْمَتَ ىڭە قىرىب مِن الْمُحْسِنِيْنَ وَهُوَالَّذِي يُرْسِ

چُرُوْنَ 🔾 وَا ٢٠ وَالَّـذِي خَ ١ و حَذْ لِلْكَ نُصَرِّفُ الْأَلْمَ الى قدة مه هِ غَيْرُهُ ﴿ إِنَّىٰ آخَا قَالَ الْمَ نِّی رَسُولُ مِّنْ دَّت نُوْا قَوْمًا عَصِيْنَ ﴾ وَإِلَى عَادٍ ٱخَا

In

دُ وااللَّهُ مَا لَكُمْ مِّنْ إ تَنَقُهُ نَ ﴿ قَالَ الْمَلَا الَّذِينَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِ نَزْمِكَ فِيْ سَفَاهَةٍ وَّرَاتَاكَنَظُنَّكَ مِنَ الْكَ لَ يُقَوْمِ لَيْسَ بِيْ سَفَاهَ لَأُ وَّلْكِنِّيْ رَسُولُ مِّنْ رَبِّ يْنَ ﴿ ٱبَلِّغُكُمْ رِسُلْتِ رَبِّيْ وَٱنَّالَكُمْ نَاصٍ ئُمْ آنْ جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُ عْذِرَكُمْ وَاذْكُرُوْالِاذْ جَعَلَكُمْ خُلَفً دِ قَوْمِ نُوْجٍ وَ زَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصَّطَةً ، فَا وَاللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ لِ قَا لُوْا أَجِئْتُنَا لِنَعْبُدَا لِلَّهُ نَـذُرُ مَاكَانَ يَعْبُدُا بَا رُنَا \* فَأَتِنَا مِمُ دُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِ قِيْنَ ﴿ قَالَ قَدْ وَقَعَ نٛ رَّيِّكُمْ رِجُسُ وَّغَضَبُ ﴿ ٱتُجَادِ لُـوْ نَـنِيْ هُمُ صٰلِكًا مِقَالَ لِلْقُوْمِ اعْبُدُ و ١١ بِلَّهُ مَا

و ۱۲ الا

ؽۯٷۥۊۮڮ قَةُ اللّهِ لَكُمْ ا سَّوْ هَا بِسُوْءٍ فَيَ كُرُوْالِ ذَ جَعَلَكُمْ خُلَ خَوْنَهِ تُوْنَ الْجِبَالَ بُيُوْتًا ﴿ فَاذْ كُرُوْا الَّاءَ اللَّهِ وَ نْ قَنْ مِهِ لِكُنِّ بْنَ اسْتُضْعِفُو الِمَ مُوْنَ آنَّ صُلِحًا مُّرْسَلُ مِّنْ رَبِّهِ عَلَا رْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُوْنَ وَ قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْ تَمْ بِهِ كُفِرُوْنَ ٥ فَعَقَرُوالنَّا كؤايطيلح ائبتنابها تعدأ ـرزيهـ فأخذ ثهمال هِمْجُتُمِيْنَ نَفْتُو لَغْتُكُمْ رِسًا لَـةً رُبِّنْ وُنَصَحْتُ لَكُمْ بُّوْنَ النَّصِحِيْنَ هِ آتَا تُون الْفَاحِشَ

يُنَ رِاتُّكُمْ لَتُنَّا ن دُوْنِ النِّسَاءِ عِلْ ٱنْتُمْ قَوْمُرَّمُ سُرِفُوْنَ ٥ كَانَجُوابَ قَوْمِ مِ إِلَّانَ قَالُوْ الْخُرِجُهُ هُمْةٍ عُمْرًا تُهُمُانًا لَمُ إِلَّا مُرَاتَكُ : كَانَتْ مِنَ الْغَبِيرِيْنَ ﴿ وَآمُطَرْتَ مُ مَّطَرًا ، فَا نُظُرُكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِهِ وَإِلَّى مَدْ يَنَ آخَاهُمْ شُعَيْبًا وَقَالَ يُقَوْمِ اعْبُ ؽۯٷ؞ڡڎۘۘۮۘۘۻؖٳڗٛڰۿؠؾڹ لَ وَالْمِهِ يُزَانَ وَكُلَّ تُنْفِحُسُوا ءُ هُـُمُ وَكُلَّ تُفْسِدُ وَ إِنَّى الْكَرْضِ بَحْدَاِثُ كُمْ خَيْرٌ لِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْمُّ وُمِنِيْنَ ﴿ وَلَا تَقْعُ رَاطٍ تُوْعِدُوْنَ وَتَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللَّهُ مَنَ بِـهِ وَتَبْغُوْنَهَا عِـوَجُـ ا ﴿ وَاذْكُرُوْا إِذْ كُنْتُمْ رُ وُاكِنْفَ كَانَ عَاقِدَ سِدِيْنَ ٥ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةُ مِّنْكُ لْتُ بِهِ وَطَائِفَةً لَّمْ يُؤْمِنُوْا فَاصْبِرُوْ حَتَّى يَحْكُمُ اللَّهُ بَيْسَنَنَ

الجزء

و يسن استر بُ وَالَّذِ يُنَ أَمَنُوا مَحَ أَوْ لَتَعُوْدُنَّ رِفْ مِلْتِنْ مَا وَأَلَا وَالْمُ رِهِیْنَ ٥ قَدِا فُ تَرَیْدَ لَّتِكُمْ بَعْدَا ذُ نَجْد يَكُوْ نُ لَنَاأَنَ تَكُوْ دَ فِيْهَا إِلَّا أَنْ يَسَاءً اللَّهُ رَبُّنكا، وَسِعَ رَبُّنكا كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿ عَلَى اللَّهِ تَوَهِ بَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ فَوْمِنَا بِالْحَقِّ يْرُالْفَاتِحِيْنَ ٥ وَقَالَ الْمَلَا الَّهِ يُنَ حَفَرُوامِ لَـئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُحَيْبًا إِنَّكُمْ إِذَّا لَّخُسِ ذَّ بُوْا شُعَيْبًا كَأَنْ لَّمْ يَغْنَوْا فِيْهَا \* تَذِيْنَ كَذَّبُواشُكَيْبًا كَانُواهُمُ الْخَسِرِيْنَ ٥ ، عَنْهُمْ وَ قَالَ لِيقَهْ مِرْلَقَدْ ٱبْلُغْتُكُمْ دِلَّهُ آرْسَلْنَا رِفِي قَرْيَةٍ مِّنْ تَبِي إِلَّا أَخَ لَّهُ مُ يَضَّرُّعُوْنَ ٥ ثُمَّ يَـ لْبَاْ سَسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَ

11

نَ السَّيِّئَةِ الْحَسِّنَةَ حَتَّى عَفَوْ اوَّ قَالُوا فَدْ آءِ نَا الضِّرَّآءُ وَالسَّرَّآءُ فَأَخَذُ نَهُمْ بَخْتَةً رُوْنَ وَكُوْاَتُ آهُلَ الْقُرْى أَمَنُوْا وَاتَّقَوْ مْ بَرَكْتِ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْلاَرْضِ وَلْكِ ذُنْهُمْ بِمَا كَانُوْ ايْكُسِبُوْنَ ٥ لُ الْقُرْكَ آنْ يَالِمِيهُمْ بِأَسُنَا بِيَاتًا وَّهُمْ نِا لُ الْقُرْكُ أَنْ يَارِيهُمُ بُأْسُنَا بُهُنَ ٥ أَفَامِنُوْا مَكْرًا لِلهِ • فَلَا يَهُ سِرُوْنَ ٥ُ أَوَلَمْ يَهْدِلِلَّذِيْنَ يَ نُ يَحْدِ آهَلِهَا آنَ لَـوْنَشَـ هُ و نَطَّبُحُ عَلَى قُلُهُ بِ عُوْنَ ٥ يَتلكُ الْقُدِّى اء تُهُمُ وُسُلُهُمْ ب نُـوْ اللِّيهُ مِسنُوا بِمَا لْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوْبِ الْكُفِرِيْنَ ﴿ وَمَا حُرِمِّنْ عَهْدِ \* وَإِنْ وَجَدْنَاا كُثُرُهُ مُ لَفْسِ امِنُ يُحْدِ هِ هُرُقُو سَي بِ

ملائه الف ذائد

له فظلمها، إذَا هِيَ ثُغُبَا نُ مُ لأذ الم مي هٌ پُير لسَّحَرَةً فِرْعَهُ نَ قَا اآن تُه آنْ آلْق عَصَاكَ \* فَإِذَا هِيَ

ماوُد بالف

فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُو ايَعْمَلُونَ

بُوْاهُنَالِكَ وَانْقَلَبُوْاصِغِيرِيْنَ ﴿ وَٱلْقِيَ السَّحَ لُوْدَامَتَ ابرت الْعُلَمِيْنَ رُرِّ رَبِّ هُـرُدُنَ ۞ قَالَ فِرْعَوْنُ أَمَنْ تُمْرِبِهِ قَبْلَ أَنْ أَذَنَ لَـ إِنَّ هٰذَالْمَكُرُّمُّكُرْتُمُوْهُ فِي الْمَدِيْنَةِ لِتُخْ » فَسَوْفَ، تَعْلَمُوْنَ نَ كَلَّ قَطِّحَتَّ آيُد إِف نُمَّرِّلُ صَلِّبَتُّكُمْ آجُمَعِيْنَ أَ قَالُوْ اتَّآلِ لُى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ ﴿ وَمَا تَنْ حاء ثنكاء ربتنا أفرغ علين 15 بْنَ رُ وَقَالَ الْمَلَا يُمِنْ قَوْمِ فِرْعَوْ نَ اَتَ مُوْسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوْ الِي اكْلَارْضِ وَيَه لهَتُكُ ١ قَالَ سُنُقَةً وَإِنَّا فَوْ قَهُمْ قَا هِمْ وُنَّ نَ قَالَ مُوْ ىڭە دَا شبرُ دُاءاِتَّ الْاَرْضَ بِنْهِ مِنْ يُهُورِثُهَا مَنْ بَيْشَا لْمُتَّقِبُ ٥ قَالُوا أُوْذِيْنَ ن عِبَادِ لا ﴿ وَالْعَاقِمَ رتينا ومِنْ بَعْدِ مَا حِئْتَنَا ، قَالَ عَسْ نْ قَبْلِ آنْ تَأَ

رِبُّكُمْ آنَ يُهْلِكَ عَـدُوَّكُمْ وَيُسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْإَرْضِ

3

3030 لُوْنَ 5ُ وَلَقَدْ تطب الأوابمو ر م م عن <u>ڗڹٵؠ</u>ؠۄڽٵؽڿؚڒؖؾ م فَأَرْسَلْنَاءَ نُ وَالضَّفَادِعُ وَ دَّمَايْتِ مُّفَصَّلْتِ وَكَانُوْا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ نَ لِرِّجُزُقًا لُوْا يُمُوْسَى ادْعُ لَنَا رَبِّكَ بِ ت عَنَّا الرَّحُ إشراء يُسكُ أَ فَكُمُّ ل هُـُمْ بِـُالِخُـُوْ كُواذًا هُـُمْ يَهُ لتناؤكا نُوْاعَنْهَا نُوْايش أَرْضِ وَمَعَارِبَهَا الَّرِيْ لِيرَحْنَا

عَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلْى بَنِيْ إِسْرَاءِ يُسِلُّهُ إِبِمُ صَبُرُوْ١٠ وَدَ مَّدُنا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَـوْ يُ وَ قَوْمُهُ وَمَا كَانُو ا يَعْرِشُونَ ٥ وَجَاوَزْ نَا بِبَنِيْ إِسْرَآءِ يُلُ الْبَحْرَفَا تَوْاعَلَى قَوْمِ يَّعْكُفُوْنَ عَلَى صْنَامِ لَّهُمْ \* قَالُوْ اللَّهُ شَي اجْعَلْ لِّنَّا الْهَّاكُمَ هُمْ الهَافُ، قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمُ رَبُّهُ لُوْنَ ١٠ قَا هُؤُلًّا مُتَكِّرُ مَّا هُمْ فِيْهِ وَبِطِلُ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ نِ قَالَ آغَيْرَا لِلَّهِ يَغِيْكُمْ إِلْهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعُلَمِينَ وَإِذْا نَجَيْنُكُمْ مِّنَ الْ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْءَ الْعَذَابِ، يُقَبِّلُوْنَ آءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْ نَ نِسَاءَكُمْ ﴿ وَفِي ذَٰ لِكُمْ بِلَاءَ مِسْنَ رِّ بِتَكَمْرَ عَظِيْمٌ رَ وَعَدْنَا مُؤلِي ثَلْثِيْنَ لَيْكَةً وَّٱثْمَمْنَاهُ شْرِ فَتُمَّرِمِيْفًا تُ رَبِّهُ آرْبَحِيْنَ لَيْلَةً ، وَقَالَ مُولِي بِهُ خِيْدٍ هُرُوْنَ اخْلُفُنِيْ فِيْ قَوْمِيْ وَٱصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعُ بيْلُ الْمُفْسِدِيْنَ ٥ وَلَمَّاجَآءَمُوْسِي لِمِيْقَاتِنَا وَ عَلَّمَهُ رَبُّهُ \* قَالَ رَبِّ آرِنِي ٱنْظُرْ لِكِنكَ \* قَالَ لَنْ رْ رِنِيْ وَلْكِنِ ا نُظُرُ لِلَ الْجَبِلِ فَإِنِ اسْتَنْقَرَّمَكَا نَـهُ فَسَوْفَ تَلْرِيْ \* فَكُمَّا تَجَلَّى رَبُّ هُ لِلْجَبِّلِ جَعَلَهُ دَكًّ

المالية

فَلَمَّا أَفَاقَ قَا يْنَ ﴿ قَالَ لِيمُوْسَى إِنَّى اصْطَ نَ الشَّكِرِيْنَ ٥ وَ كَتُبْنَا لَهُ فِي الْأَلْهُ يْلًا لِّـكُلِّ شَيْءٍ، فَخُذْهَا بِفُ ر و مُوْعِظَةً و تَقْص اْخُدُ وَابِاَحْسَنِهَا ﴿ سَ مُرْقَوْمَكَ يَـ يُرِ الْحَقِّ ، وَإِنْ يَسْرَوْا كُلُّ أَ ٠٠ وَإِنْ يَبْرُوْا سَبِيْلَ الرُّشُو كَلايَتَّخِذُوْ نَ يَّرُوا سَبِيْلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُو اليتناركا نُواعَنْهَا غُف أيتناؤلقآء الأبخ ۮڞ

NOUN

وتغلانم

1000

ا وَيَخْفِرُ لَنَا كَنُكُوْ نَنَّ مِنَ الْحُسِرِيْنَ ن وْسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا ، قَالَ فْتُمُونِيْ مِنْ بَحْدِيْ ۗ أَعَجِ ڷۅؘٵڂٙۉٲڂۜۮٙؠڒٲڛٲڿؽڮؽۻڗۘٛ؋ؙٳڵؽڮۥڟ بْنَ أُمِّراتًا الْقَوْ مَراسْتَضْحَفُونِيْ وَكَادُوا يَنْقُتُ عُ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلُ بِي مَ بلمين ٥ قال رَبِّ اغْيفرُ لِي وَرُلا رَحْي وَ آدُ رَحْمَتِكَ ﴿ وَآنْتَ آرْحَمُ الرَّحِمِينَ كُراتُ الَّذِينَ اتَّحَذُ كَ نَجْزِى الْمُفْتَرِيْنَ ﴿ وَالَّذِيْنَ عَمِ لسَّيِّاتِ ثُمَّ تَا بُوْامِنْ بَحْدِهَا وَامَنُوا زِلِيَّ رَبُّكَ مِنْ حْدِ هَالْخَفُوْزُرِّحِيْمُ وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ شُوْ سَى الْخَضَبُ مْ يَدْ هَبُوْنَ ﴿ وَاخْتَا رُمُوْلِى قَ مِيْقَاتِنَا ۚ فَلُمَّا آخَذَ تُهُمُ الرَّجُفَةُ قَا وْشِئْتَ آهْلَڪُتَهُمْ مِّنْ قَبْلُ وَإِيَّا يَءَ ٱتُهْلِكُنَا بِمَ لَى السُّفَهَاءُ مِنْكَ وَنَ هِيَ إِلَّا فِنْ نَتُكَ، تُضِلُّ بِهَ

دى مَنْ تَشَاءُ ؞ ٱنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْف وَآنْتَ خَيْرُالْغَافِرِيْنَ ٥ وَاكْتُبُ لَنَافِيْ خِرَةِ إِنَّا هُدُنَّا اللَّهُ لّٰذِيْنَ هُـمْ ب کو ق وا بعُوْنَ الرَّسُولَ النَّبِيِّ اكْأُرِيِّيَّ الَّهِ هُ مُعَن الْمُنْكُرِ وَيُ رِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبْ نَتُ عَلَيْهِ مَ وَ رُوْلُاوَا تَشْبِيعُواالنُّوْرَا لحُوْنَ ﴾ قُلْ يَا يَّهُ رائم إلَّا هُوَيُحِي دَيُهُ اللّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُرْحِيِّ الَّذِي يُر للهِ وَكُلِمْتِهِ وَاتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ

1967

مُوسَى أُمَّةً يَهُدُ وْنَ بِالْحَقِّ رَبِهِ يَعْدِ لُوْنَ ٥ وَ هُمُ اثْنَتَىٰ عَشْرَةَ آسْبَا طًا أُمَمًّا ﴿ وَآوْ حَيْنَ حَجَرَ ۚ فَا نُبُجَسَتُ مِنْ هُ أَنْنَتَا عَشَرَةً عَيْنًا ، قَدْ لَّ أَنَا سِ مَّشْرَبُهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْخَمَامُ وَ زَ لْنَاعَلَيْهُمُ الْمَتَّ وَالسَّلُوٰى ﴿ كُلُوْامِنَ طَيِّبُتِ مَـ رَزَقَنْكُمْ وَمَاظَلُمُونَا وَلٰكِنْ كَانْوْا أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ٥ إِذْ قِيْلَ لَهُمُ اسْكُنُوْ الْهَٰذِي الْقَرْيَةَ وَ كُلُوا مِنْهَ تُمْوَ قُوْ لُوْ رِحِطَّةً وَّا دُخُلُو ١١ لَبَا بُ سُجِّدً طِيْنُرِيكُ الْمُحْسِنِينَ ٥ فَبَدَّ لَ السيزين ظلَمُوامِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَالُّذِي قِيسُلُ لَهُمْ رْسَلْنَاعَلَيْهِمْ رِجُزَّامِّنَ السَّمَّاءِ بِمَاكَانُوْ ايَظْلِمُوْنَ مُ لَهُمْ عَنِي الْقَرْيَةِ الَّذِي كَانَتْ حَاجِبًا قَالْمَهُ دُوْنَ فِ السَّبْتِ إِذْ تَاتِيْهِمْ حِيْتًا نُهُمْ يَهُ هُ شُرَّعًا وَّ يَوْمَلَا يَسْبِتُوْنَ ، كَا تَا تِيْهِمْ ؛ نصف كَذَلِكَ \* نَبْلُوْ هُمْ بِمَا كَانُوْ ا يَفْسُقُوْنَ ﴿ وَإِذْ قَالَتُ مَّ أُورِّ مِنْهُمْ لِكُرْتَحِظُوْنَ قَوْمَا لِاللَّهُ مُهْلِكُهُمُ ا

خِ بُهُمْ عَذَا بًا شَدِيدًا وَ قَالُوْا مَحْذِرَةً إِلَى رَبّ مُرِيَتُقُونَ ٥ فَكُمًّا نَسُوا مَ ذِيْنَ يَنْهُوْنَ عَنِ السَّوْرِ وَآخَذُ نَا الَّـذِيْنَ مُوْابِعَذَابِ بَئِيشِ بِمَاكَانُوْا يَفْسُ وْاعَنْ مَّا نُهُوْاعَنْهُ قُلْنَالَهُمْ كُوْ نُوْا قِرْدَةً سِيْنَ ٥ وَإِذْ تَاذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى الْقِيْلُ مَنْ يَكُومُ مُهُمْ مُسَوَّءَ الْحَذَابِ التَّارَبُّكَ سَرِيْحُ الْحِقَابِ ﴿ وَإِنَّهُ لَخُفُورٌ رَّحِيْمٌ ٥ وَقُطَّعُنْهُمْ ، رُضِ أُمَمًا · مِنْهُمُ الصِّ لِحُوْنَ وَمِنْهُمْ دُوْنَ ذَٰلِكَ ، كَوْ نْهُمْ بِالْحَسَنْتِ وَالسَّيَّاتِ لَحَ لْفُ وَرِثُوا لْكِتْبِ يَا خَاالْاَدْنِ وَيَقُوْلُوْنَ سَيُغَفُرُلُنَا ، وَإِنْ يَبْآتِهِ لُهُ يَانُحُذُ وَهُ الْمُ يُؤْخَذُ عَلَيْهِمْ مِّيْثَ جِتْبِ آنَ لا يَقُولُواعَلَ اللهِ إلا الْحَقّ وَدَرَسُوا هِ وَالدَّارُالْإِخِرَةُ خَيْرُتِلَّذِيْنَ يَتَّعُونَ ﴿ ٱ فَلَا عُقِلُوْنَ ٥ وَالَّذِيْنَ يُمَسِّكُوْنَ بِالْكِتْبِ وَآقَامُوا

بَلَ فَوْ قَهُمْ كَأَنَّكَ ظُلَّكُ وَظَ ذُوْا مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ فَوَ قِوْدًا ذُكُرُوْا مَا فِيْ لِهِ لَكَ تَتَقُوْنَ ٥ وَإِذْ ٱخَذَرَبُكَ مِنْ بَنِيَ أَدَمُمِنْ ظُهُوْرِدٍ هُمْ وَا شُهَدَهُ مُ مُلَا أَنْفُسِهِمْ السُّكُ بِرَبِّكُ لُوْابِلَى ﴿ شَهِدْنَا ﴿ آنَ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيلَ مَوْا كُنَّا عَنْ هٰذَا غُفِلْ بِنَ ۚ أَوْتَقُوْلُوْ إِنَّمَا ٱشْرَكَ أَبَا وُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّ يَتَدَّرِّنَ بَعْدِ هِمْ اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ لْمُيْطِلُونَ وَكُذِيكَ نُفَصِّلُ الْأَيْتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاً لَّذِيُّ اتَيْنُهُ أَيْتِنَا فَانْسَلَحَ مِنْهَا فَٱتْبَعَهُ الشَّيْطِنُ فَكَانَ مِنَ الْغِوِيْنَ ﴿ وَلَوْشِئْنَا لَرَفَعُنَّهُ بِهَا وَلٰكِنَّهُ ٱخْلَدَ إِلَّ الْأَرْضِ وَاتَّبُعَ هَوْ لَهُ ، فَمَ ثُلُّهُ حَمَثُلِ الْكَلْبِ وَنَ تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثُ ٱوْتَـثُرُكُهُ بَلْهَتْ وَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّ بُوْا بِ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ۞ سَاءَ مَثُلَّا الْقَوْدُ تَذِيْنَ كُذَّ بُوْرِ بِأَيْتِنَا وَآنْفُسَهُمْ كَانُوْرِ يَظْلِمُوْنَ ٥ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَالْمُهْتَدِيْ ﴿ وَمَنْ يَضَلِلْ فَأُولُولِكَ

هُمُ الْخُوسِرُوْنَ ٥ وَلَقَدْذَرَاْ نَا لِجَهَنَّمَ كُثِيرًا صِّنَ الْجِدِ

ى فَادْعُوْهُ بِهَ 10-1-أصّة يَّهُ نشتذرجهم هُمُ هُمَ مَثْ إِنَّ كُيْبُ لَةٍ وَإِنْ هُوَا لَّا جبهمققي شَيْءِ ﴿ وَّأَنْ عَسَى آنْ يَكُوْنَ قَدِا قُ <u>ذرم</u> وْ نَكُ عَنِ السَّ ايشعكة نك كأثلث

لازم رتف

ولكت آكتراك بلكُ لِنَفْسِيْ نَفْعًا وَّلَا ضَرَّا إِلَّا مَا شَاءً اللَّهُ اوْلَا نْتُ أَعْلُمُ الْحَيْبَ كَلَاسْتَكُ تَرْتُ مِنَ الْحَيْرِ مَسِّنِيَ السُّوْءَ ﴿ إِنْ آنَا إِلَّا نَذِ يُدُوِّ كَبِيْرِ ا زَوْجَهَا لِيَسْكُنِّ الْيُهَا \* فَلَمَّا خَفِيْفًا فَمُرَّتُ بِهِ ۚ فَلُمَّا دَّعَوَاا لِلْهَ رَبِّهُمَا لَـئِنْ أَتَيْبِ تَنَاصَا لِحًا لِّنَكُوْ نَنَّ مِنَ لشَّكِرِيْنَ ۞ فَكُمَّا أَتْمُهُمَاصَالِحًا جَعَلَا كُهُ شُرِّكَاءَ ٠ فَعُمُ اللهُ عُمَّا يُشْرِكُوْنَ () أَيُشْرِكُوْنَ لَهُمْ نَصْرًا وَّلَا اَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُوْنَ ٥ وَإِنْ تَـدْعُوْهُمْ مُوْكَمْ استواءً عَلَيْكُمْ اد مُرا نُستُمُ صَامِتُونَ وإِنَّ الَّهِ يُنَ للهِ عِبَادُا مُثَالُكُمْ فَادْ عُوْهُ ؽڔۣؾۜڹڟۺؙۉڹؠۿٵ؞ٵۿڷۿ

لَهُ مُاذَا نُ يَسْمَعُونَ بِهَا ، قُلِ ادْعُوْا شُرَكًا ، كُ مَّرِكِيْدُ وْ نِ فَلَا تُنْظِرُوْنِ وَإِنَّ وَلِيّ يَا لِلْهُ الْمَذِي و اللَّهُ وَ يَتُولَّ الصَّرِحِينَ ﴿ وَالَّهِ يُنَ نْ دُوْنِهِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَكُمْ وَلَا سَهُمْ يَنْصُرُونَ ﴿ وَإِنْ تَكْعُوهُ مُولِكَ الْهُلَّا يَكُ عُوْا ﴿ وَتَرْبِهُمْ يَنْظُرُوْنَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ غُوَوَا مُرْبِالْمُرْفِ وَآعْرِضْ عَنِ الْجِهِلِيْنَ ﴿ وَ نْزَغَتَّكَ مِنَ الشَّيْطِي نَزْغُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَإِنَّهُ سَمِيْحُ عَلِيْمُ وَإِنَّ الَّهِ يُنَ اتَّقَوْالِذَا مَسَّهُمْ طَبُفُ ىَ الشَّيْطِنِ تَذَكَّرُوْا فَإِذَا هُمْرُمُّ بُصِرُوْنَ ﴿ وَإِخْوَا نُهُمْ ــُّوْ نَهُمْ فِ الْغَيِّ ثُـُمَّلًا يُقْصِرُوْنَ نِ وَإِذَا لَـمْ تَـاْرِيهِـ جِ قَالُوْا لُوْلَا جُتَبَيْتُهَا ﴿ قُلُ إِنَّا آتِّبِحُ مَا يُوْ-ن رَبِّيْ وَ هٰذَ ابَصَ آئِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَكَمَدَةُ قَوْمِ يُكُومِنُونَ ٥ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْانُ فَاسْتَمِعُوا تُوالُحَلِّكُمْ ثُرْحُمُوْنَ ﴿ وَاذْكُرْ رَبِّكَ فِي سِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيْفَةً وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ لْغُدُرِةِ وَالْاصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغُولِ يُنَ وَإِنَّ

يُسَبِّحُونَ مُ وَلَهُ يَشْجُدُونَ رُ بىشىم الله الرَّحُمُنِ السَّرِحِيْمِ ( الرَّحِيْمِ ( الرَّحِيْمِ ( الرَّحِبُ شَعَلُوْ نَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ، قُلِ الْأَنْفَالُ بِلَّهِ وَالرَّسُولِ. تَّقُوااللّهُ وَأَصْلِحُوْاذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيْعُوااللّهُ وَ رَسُوْكَ وَلَ كُنُ تُنُومُ وَعِنِينَ ﴿ إِنَّا مَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ذَاذُكِرَا لِلْهُ وَجِلَتْ قُلُوْ بُهُ مُروَاذًا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ النهُ وَزَادَ تَهُمُ رِايْمَا نَا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ لِالَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلُوةَ وَمِمَّا رَزَقَنْهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ نَمُ الْمُؤُمِنُونَ حَقًّا الْهُمْ دَرَجِتُ عِنْدَرَبِهِمْ ۼٛڣڒڰؙٚڗۜ۫ڕۯٛۊؙػڔؽڴۯػڡۘٙٲٱڿٛڒڿڬڒؾؙ۠ڬڡؚؽۢؠؽؾڬ لْحَقِّرُ وَإِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكُرهُوْ نَ كُ يُجَادِلُوْنَكِ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيِّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُوْنَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ ٥ وَإِذْ يَجِدُكُمُ اللَّهُ إِلْكُ الْمُواحِدَى اَيْفَتُ يُنِ ٱتَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّ وْنَ ٱنَّ غَيْرَذَ ابِ لشَّوْكَةِ تَكُوْنُ لَكُمْرَكِيْرِيْدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ عَلِمْتِهِ وَيَقَطَعَ دَابِرَالْحُفِرِيْنَ ٥ لِيُحِقُّ الْحَقُّ وَ

لَ وَلَوْكُرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ أَرِاذُ تَ لَڪُمُ آتِنْ مُ كمائكالا عِيْمُ أَرادُ يُعَشِّدُ لَمْرِقِّنَ السَّمَ بِّتُوا لُّـذِيْنَ أَصَنُوْا ﴿ سَ نَ كَفَرُوا لِرُّعْبَ فَاضْرِ بُوْا فَوْقَ ا ڪُلَّ بَنَا نِ ۞ ذٰلِكَ بِـ ؞ۅۜٛڡۜڽٛؾؙۘۺٵۊؚؾ١ٮؾ٥ۘۘۅؙڒڛۘۅٛڶۮؘ**ڣ** ب ٥ ذيكُمْ فَذُوْقُوْهُ وَآتَ لِ Ũ فَكَ تُوكُو هُمُ هُولُاذَ بِأَ سَرَكُوا كُلَّا هُدَّ زَّا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِخَضَبِ مِّنَ اللهِ وَمَا وْسَهُ

و وه

هُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهُ ىتەسمىئە عَلِيْمُ ٥ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهُ مُوْ هِ لَكُفِرِيْنَ ٥ إِنْ تَسْتَفْتِحُوْا فَقَدْ جَآءُكُمُ الْفَتْحُ إِنْ تَنْتَهُوْا فَهُوَ خَيْرُلَّكُمْ وَإِنْ تَعُودُوْا نَعُدُهُ لَنْ تُخْنِي عَنْكُمْ فِئُتُكُمْ شَيْئًا وَّلَوْكُ تُرُتُ، وَآنَّا لِلَّهُ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ يَا يُهَا الَّذِينَ أَمَنُوْ الطِيعُوااللَّهُ وَرُسُولَهُ وَكُلَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَٱنْتُمْ تَسْمَعُوْنَ ﴿ وَكُلَّا كُوْنُوْاكَاتُّذِيْنَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَهُـمُ لَا يَسْمَعُونَ وَ تَ شَرًّا لِدُّوآ بِعِنْدًا لِتَّهِ الصُّمُّ الْبُحُمُ الَّا بَعْقِلُوْنَ ﴿ وَلُوْعَلِمَ اللَّهُ فِيْهِمْ خَسِيرًا كَمْ اَسْمَعَهُمْ وَلُا مَعَهُمْ لَتُوَلُّوْا وَّهُمْ مُرَّمُّعُرِضُوْنَ ۞ يَبَأَيُّهَا الَّذِينَ بنُواا سْتَجِيْبُوْالِلَّهِ وَلِلرَّسُوْلِ إِذَا دَعَا كُمْ لِكُ لَمُوْااَتُّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْرِ وَقَلْبِهِ ٱنَّهُ إِلَيْهِ تُحُشَرُونَ ۞ وَاتَّنَّقُوْ افِتُنَدُّ لَّا تُصِيبًا لَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَاصَّةً ، وَاعْلَمُوْااَتَّ اللَّهُ شَرِيكُ

حِقَابِ ٥ وَاذْ كُرُوْالِذْا نُتُمْ قَلِيْ الْآرْضِ تَخَافُوْنَ آنْ يَّتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَأُوْ سَكُمْ وَ يَّدَ كُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّ يُّهَا اللَّذِيْنَ أَمَنُوْالَا تَحُوْنُوا اللَّهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْ نْزِكُمْ وَٱنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٥ وَاعْلَمُوْا أَنَّمَ نَةُ وَآنَ الله عِنْدَ لَا آجُرُ عَظِيْمٌ يُ يُهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْلِ انْ تَتَّقُوا اللَّهُ يَجْهَ عُمْ فُوْقًا نُاوَّ يُحَقِّرُ عَنْكُمْ سَيِّا رَّكُمْ وَيَخْ كُمْ واللَّهُ ذُوا لَفَضْلِ الْعَظِيْمِ وَإِذْ يَهُكُ ك اللَّذِينَ كَفَرُوالِيُتَبِعُوكَ آوْ يَـقَعُلُوكَ أَ خَرِجُوْكَ وَيَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُا لِللهُ وَاللَّهُ خَيْرُ لَمَا كِرِيْنَ ٥ وَإِذَا تُتُلَى عَلَيْهِ مُالِئُنَا قَالُوْا دْسَمِعْنَا لَوْنَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ لَمُ ذَآ وَ انْ لَمُ خَا كُو وَلِيْنَ ﴾ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ عَانَ لَم ذَا هُوَا لَحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَ مُطِرْعَلَيْنَ حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِا ثُنِنَا بِحَذَا بِ ٱلِسِيْمِ وَمَاكَانَ اللَّهُ لِيُعَزِّبُهُ مُ وَا نُتَ فِيْهِمْ وَمَا

ذِّ بُهُمُ اللَّهُ وَهُمْ مُرِيصًدٌ وَنَ عَبِ الْ نُوْا أَوْلِيَاءَ لَا وَإِنَّ أَوْلِيَ مُتَّقُوْنَ وَلَكِتَّ ٱكْثَرَهُمْ مُلَا يَعْلَمُوْنَ ٥ وَمَ كَانَ صَلَا تُهُمْ عِنْدَا لَبَيْتِ إِلَّا مُكَاَّءً وَّتَصْدِينَةً ﴿ فَذُوْ قُوا الْعَذَابِ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُرُوْنَ مِاتَّ تَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُنْفِقُوْنَ أَمْوَا لَهُمْ لِيَصَدُّوْا عَنْ بيْلِ اللهِ و فَسَيُنْفِقُوْ نَهَا شُمَّرَكُوْ نُ عَلَيْهِ رَةً ثُمَّ يُخْلَبُونَ لَمْ وَالَّذِينَ كَفُرُوْا إِلَى جَهَ يْزَاللَّهُ الْحَبِيْثَ مِنَ الطَّيِّد ـرُوْنَ 🖔 لِلْيُحِـ ـهُ عَلَى بَعْضِ فَيَرْكُمَهُ جَمِيْ الخبثث يغض خُ فِيْ جَهَنَّمُ أُولَئِكَ هُـمُ الْخُسِرُوْنَ 6 قُـلُ رُوْارِنْ يَنْ تَهُوْا يُخْفُرُ لَهُمْ مَّا الن يَعُودُوا فَقَدْمَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ وَقَاتِلُوْ هُمُ ئة وَيَكُونَ الدِّينُ كُلَّهُ مِثْلَهِ فَإِن نْتَهُوْا فَإِنَّ اللَّهُ بِمَا يَحْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ٥ وَإِنْ تَوَلَّوُا عْلَمُوْا أَتَّ اللَّهُ مَوْلُكُمْ رَحْمَ الْمَوْلُ وَرَحْمَ النَّوسِيْرُ ٥

9

رست تائے دراز

واعتلموا

تَّمَا غَنِمْ تُمْ مِّنْ شَيْءِ فَا الجزء لِنِهِ يِ الْقُرْبِي وَالْيَتِيْمِي وَا ل دا ن كُنْ تُمُ أَمَنْ تُمُ بِ وْ مَرالْتُهُ، ١ ثفُ قا يه مرا َى شَيْءِ قَدِيْرٌ ﴿ إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدُ وَقِ ال دُوَةِ الْقُصُوٰى وَالرَّكِبُ ٱسْفَ عَدْ تُهُ لَاخْتَلَفْ لَّهُ آصُرًا كَانَ مَفْعُهُ لَا لِإِيَّهُ لك مَنْ هَلَا خَةٍ وَإِنَّ اللَّهُ لَسَ ر د ع ذَاتِ الصُّ دُ وُرِ وَاذَيُرِيْ لَّادَّىٰقَ 804 اللهُ أَمْرًا كَانَ مَفْحُو لَا وَإِلَّى اللَّهِ تُمْ فِئُدُّ فَا ذالقيه كُمْ تُفْلِحُوْ نَ ﴿ وَٱلِطِيْ بريه يمكم واضبرووا والتأ ۋا ۇت ھ

300

صبرين ٥ وَلَا رَكُو نُواكًا لَّـ طَرًا وَرِئَآ ءَالنَّاسِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْ ايَحْمَلُونَ مُحِيْطُن وَإِذْ زَيِّنَ لَهُمُ اكهُمْ وَقَالَ لَاغَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمُ مِنَ الثَّا ٱُلَّكُمْ عَلَمًّا تَرَاءَتِ الْفِئَةِنِ نَكُصَ عَلَى عَقِبَ الْنُ بَرِيْءَ مِنْكُولِنِي ٱلٰى مَا لَا تَرُوْنَ إِنَّى ٱخَافُ اللَّهُ ﴿ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْحِقَابِ أَرادْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فَ قُلُوْ بِهِمْ مُّرَضُ غَرَّهُ وُلَارِدِ يُنُهُمْ وَمَنْ يَّتُو كَلْ لَى اللَّهِ فَواتُ اللَّهُ عَبِرِيْزُحُكِيْمٌ ۞ وَلَوْ تَكْرِى إِذْ يَتَوَفَّ خِيْنَ كَفَرُوا الْمَلْيُحَةَ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَ هُمْ كَرُهُمُ هُوَ ذُوْقَوُا عَذَابَ الْحَرِيْقِ · ذَلِكَ بِمَ دَّ مَثُ أَيْدِيْكُمْ وَأَنَّ اللهَ لَيْسَ بِظَ حَ أَبِ أَلِ فِرْعَوْنَ وَالَّهِ يُنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكُفَرُوْا بِأَيْتِ ذُنُوْبِهِ مُرْ ﴿ إِنَّ اللَّهُ قَبِو يُّ شُ لْعِقَابِ وَذِلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا رِنَّعْمَةً ٱنْحَهُ حتى يُخَيِّرُوْا مَ يْكُرُّ كُدُ أَبِ أَلِ فِيرْعَوْكَ وَاللَّهِ يُنَ مِنْ قَيْدِ

رْيَمُوْنَ ، وَكُلَّ كَانُوْا ظُلِمِ بُنَ ٥ إِنَّ شَرَّاكِ 'كَتَّـ قُهُنَ ﴿ فَامَّا رُوْنَ ﴿ وَامَّا تَخَا فَدَّ، انَةً فَانْبِذُ إِلَيْهِمْ عَ بَنَّ الَّذِيْنَ كُفُرُوْ زُوْنَ ﴿ وَآعِدُّوْ الْهُمْمَّا ا نَ قُوَّةٍ وَّمِن رِّ بَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِ بُوْنَ بِهِ عَدُوَّا للهِ ھُوَاخُرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِهُ لَا خدوماً تُنبف قُوْاحِ مُوْنَ ٥ وَإِنْ جَنَحُ وَتُوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ وَإِنَّا هُوَ وَإِنْ يُبُرِيْدُ وَالنَّ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ كَ لله الهُ وَاللَّذِي آيَّكَ كَ بِنَصْرِهِ وَبِ هُ الْوُأَنْفَقْتُ مَا فِي اكْ

الله الله

2

مِهُ وَلَكِنَّ اللَّهُ يْمُن يَايُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُ يْنَ أَيْا يُهَا النَّبِيُّ حَرِّ ل ال ال تكن منكم ائتَـيْنِ ﴿ وَإِنْ يَّبُكُنُ مِّنُـ لْقَامِّنَ اللَّهِ يُنَ كَفَرُوْ إِبِأَ تَهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْ نَ نَ لَئْنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَيِلَمَ آتَ فِيْكُمْ ضَعْفًا فَإِ عُن مِّنْ كُمْ مِنَّاكَةً صَابِرَةً يَّغُلِبُوْ امِ نَ يَكُنُ مِّنْكُمُ ٱلْفُ يَخْلِبُوْ اٱلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللهِ ﴿ بِبِرِيْنَ ﴿ مَا كَانَ لِنَبِيَّ ٱنْ يُكُونَ لَ اللَّهُ يُرِيْكُ الْأَخِرَةُ ﴿ وَاللَّهُ عَزِيْهِ الله سبق لَمُسْكُمْ فِيْمَ مِّنَ الْاَسْزَى إِنْ يَكْسُلِمِ اللَّهُ فِي قُلُمُ يُرًّا مِّمَّا أَخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرُ لَهِ

00

يْمُن وَإِنْ يُسْرِيْهُ وْاخِيد لُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمُ مُ وَاللَّهُ منواؤهاجرواوج ڮ١ٮ<u>ڵۄؚ</u>ۉٳڷڂؽؽٵٚۉۉٳۊٙٛڹؘڝ را وُلِيَاءُ بَعْضِ ﴿ وَالَّذِينَ أَمَنُوا وَلَ ج يُن فَعَلَيْكُمُ النَّصْ بْشَاقُ ﴿ وَاللَّهُ بِـهُ ذِيْنَ كُفُرُوْا بَعْضُهُمْ آوْلِيّاءُ بَحْضِ لاً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادُكِبِيْرٌ ٥ُ وَالَّذِينَ هَدُوْ افِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَالنَّذِيْنَ أَوُوْ اذَّ نَصَرُوُ هُ مِنُوْنَ حَقًّا ﴿ لَ مُن وَالَّذِيْنَ أَمَنُوا مِنْ بَعُدُوهَ ڪُمْ وَأُولُواالًا تنب الله والله الله يكل شيء ورة التوبيج مدنينج وهي مائغ وتسبع وعش رَّاءَةً حِنَ اللَّهِ وَرَسُولِ آلِ اللَّهِ يَنَ عَا هَـ

الخار المارة

نَ ٥ُ فَسِيْحُوْا فِي ا مُوْااتَّكُمْ غَيْرُمُحْجِزِى اللهِ وَاتَّاللَّهُ مُخْرِزَى كَلِفْرِيْنَ ۞ وَٱذَانُ رَضْنَ اللَّهِ وَرَسُولِ آلِكَ النَّهِ يَوْمَالْحَجِّ الْآكَبِرِآنَّ اللهَ بَرِيْءَ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ الْمُشْرِكِيْنَ الْمُ وَرَسُوْلُهُ، فَإِنْ تُبُتُمُ فَهُوَ خَيْرٌ لِّكُمْ • وَإِنْ تَوَلِّيْ الْمُ فَاعْلُمُوااتَّكُمْ غَيْرُمُحُجِزِى اللهِ ﴿ وَبَشِرِالَّذِ يُنَ كَفَرُوْا بِعَذَابِ ٱلْكِيمِ قِيلًا لَّذِينَ عَا نَ الْمُشْرِكِيْنَ نُحَرِّلُهُ يَنْفُصُوْ كُمْ شَيْعًا وَّلَا يُظاهِرُوْاعَلَيْكُمْ آحَدًّا فَأَتِحُوْالِلَيْهِمْ عَهْدَهُ لى مُدَّرِيهِ مُراِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّبِقِبِينَ ۞ فَإِذَا انْسَلَ الأشهرا لكرم فا قُتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ دْ تُصُوهُ هُ وَخُدُ وَهُ هُ وَاحْصُرُوهُ هُ وَاحْصُرُوهُ هُ وَاقْعُدُو هُمْكُلُّ مَرْصَدِ ۚ فَإِنْ تَابُوْا وَٱقَّامُوا الصَّلُولَا وَأَتَّوُا يْلَهُمُ مُواتُ اللَّهُ غَفُوْ زُرِّ اِنْ آحَدُّ صِّنَا لَمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَ سْمَعَ كُلُّمُ اللَّهِ ثُمَّا بُلِغُهُ مَا مَنَهُ ، ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُ ا قَوْمُرِّلاً يَحْلَمُوْنَ كَكَيْفَ يَكُوْنُ إِ لمشرك

نْدَرُسُولِهِ إِلَّا الَّذِيْنَ عَا هَدْتُ حَرَامِ وَمَااسْتَقَامُوالَكُمْ فَاسْتَقِدُ مُ إِنَّ اللَّهُ يُحِتُّ الْمُتَّقِينَ وَكَيْفَ وَإِنْ يُظُ يَرْ قُبُوْ اِفِيْكُمْ اللَّا وَّلَاذِ مَّكَّ الْهُوْ نَكُمْ هُ وَ تَأْبِلُ قُلُوْ بُهُمْ وَأَكْثَرُهُمُ فَ ت الله تُمَنَّا قِلْهُ لَا فَصَدَّ وَاعَنْ سَبِيْا رَكَ يَكُونُ رِفْ مُ ٵػٵڹؙۉٳؽ**ڠ**ڝؘڶۉؽ وَّلَاذِ شَدَّ وَأُولِئِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ وَإِنْ تَا بُوْا وَاقَامُواالصَّلُوةَ وَأَتَوُا لِزَّكُوةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِالدِّيْنِ التالقة يَّعْلَمُوْ نَ ٥ وَإِنْ تَّكَثُ نَهُمْ مِّنْ بَعْدِ عَهْدِهِ مُ وَطَعَنُوْ افِي دِيْدِ لُوْا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُ مُلَّا أَيْمَا نَ لَهُ مُلْعَلَّهُ نَهُوْنَ وَ الْا تُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا تَكَثُوْا هَمُّوابِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُو كُمْ اَدُّ رِّقِ الْحُشُو نَهُمْ قَالِلُهُ أَحَقَّ أَنْ تَهُ مِنِيْنَ ﴿ قَاتِلُهُ هُـُهُ يُحَدُّ بُهُمُ اللَّهُ عُهُ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْ

ۊۣٞٙڡڹؽڽ٥۫ٷؽۮٛ<u>ۿ</u> نُنُوْ بُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ ﴿ وَاللَّهُ عَلِي بُرُحَجِ لتُمْرَانُ تُتُرَكُوْ اوَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ ُهَـدُوْامِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِ اللَّهِ وَكَا ِسُوْلِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِ بِنَ وَلِيْجَةً وَاللَّهُ خَبِيْرٌبِهُ عُ اتَحْمَلُوْنَ مُمَاكَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ أَنْ يَحْمُرُوْا مَسْجِ اللهِ شُهِدِينَ عَلَى ٱنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ الْرَلْئِكَ حَبِطَتَ ٱڠمَالُهُمْ حِوْفِ النَّارِهُ مُ خَلِدٌ وْنَ ٥ إِنَّمَا يَحْمُرُ سجدًا للهِ مَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْا قَامَ الصَّلُوةُ وَاٰ قُ الزَّاكُوةَ وَلَـمْ يَخْشَ الَّا اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا فَعَسَى أُولِعِكَ آنْ يَكُوْ نُـوْا مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ ٥ آجَعَلْ تُهُ لقَايَةً الْحَاجِ وَعِمَا رَقَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِكُمَنُ أَمَنَ للهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِوَجَا هَدَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَكَا يَسْتَوْنَ عِنْدَ اللَّهِ ﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّلِمِ يُنَ ٥ُ ذِيْنَ أَمَنُوْا وَهَا جَرُوْا وَجَاهَدُوْا فِي سَبِ تُوبِا مُوَالِهِمْ وَٱنْفُسِهِمْ اعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَابِتْهِ دَاُولِئِكَ هُـمُ الْفَائِزُوْنَ ﴿ يُبَيِّ

هَا ٱبْدُا وَإِنَّ اللَّهُ عِنْدُهُ ٱ نَوْاكُا تُتَّذِ كُمْ أَوْلِيَ آءً إِنِ اسْتَحَبُّواالْكُفْرَعَلَى الْ لَّهُمْ مِّنْكُمْ فَأُولِئِكَ هُمُ الظَّ لْ إِنْ كَانَ أَبَا وُكُمْ وَآبُنَا وُكُمْ وَإِنْكَا وُكُمْ وَإِخْوَا تُد يْرَتُكُمْرَدَا مُوَالُ الْقُتَرَفْتُمُوْهَا ارَةُ تَخْشُوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنُ تَرْضُوْنَهَا آحَبَّ لَيْكُمْ مِنَّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَا دِنِي سَبِيْلِهِ فَتَرَبُّصُ اُرِقَ اللَّهُ بِالْمُرِمْ ﴿ وَاللَّهُ كَلَّ يَهْدِي حُ لَقَدْ نُصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ وَ يْنِ وَاذْا عُجَدَ ثُكُوْ كُثُرُ تُكُمُ فَ عُمْ شَيْعًا وَّضَا قَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُدِ حُتُمْ شُدْ بِرِيْنَ ﴿ ثُرَّا نَزَلَ اللَّهُ سَكِيْ نَتَهُ لى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَٱنْزَلَ جُنُودًا لَّهُ تَرُوْهَا ﴿ وَعَذَّبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ﴿ وَذَٰ لِكَ جَ كفريْن ، ثُمَّ يَتُونِ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذُلِكَ عَ

1750

مُ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيْمُ لِياً يُّهَا تَمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجِسُ فَلَا يَقْرَبُوا الْمُشْرِ هِمْ هٰذَا ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةٌ فَسُوْفَ يُغْنِيُ ىلّەُمِنْ فَضْلِهَ إِنْ شَاءً وَانَّ اللّهُ عَلِيمٌ حَد قَاتِلُواالِّذِيْنَ كَايُؤْمِنُوْنَ بِاللَّهِ وَلَا بِ خِيرِوَلَا يُحَيِّرُمُوْنَ مَاحَرٌّ مَرَائِكُ وَرَسُوْ لُـهُ وَلَا دِيْنُونَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ اللَّهِ يُنَ أُوْتُوا الْكِتْبَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدْ وَّهُمْ صَاغِرُونَ 5 وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ عُرَيْرُ إِينُ اللَّهِ وَقَالَتِ التَّصْرَى مُسِيْحُ ابْنُ اللّهِ ﴿ ذَٰ لِكَ قُوْلُهُ مُرِباً فُوا هِمِهُمْ ا ضَاهِعُوْنَ قَوْلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ وَقَاتَلُهُهُ للهُ أَنَّى يُوْفَكُونَ ٥ إِتَّخَذُوْا آحْبَا رَهُمْ وَرُهْمَا تَهُ رُبَا بُامِّنُ دُوْنِ اللّهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَـرْيَهُ مَ وَمَ مِرُوْالِلْالِيَحْبُدُ وْالِلْهَا وَّاحِدًا ، كَلَالْكِ اللَّهُ الَّهُ بْلْحْنَهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ٥ يُرِيْدُوْنَ ١٠٥ يُطْفِعُوْ نَوْرَا لِلَّهِ بِالْخُواهِ هِمْ وَيَا بَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُسْتِمَّ ؖۊٛڒڰؙٷۘڷۉڰٮڔڰ١ؽڬڣۯ۠ۉڹ٥ۿۅٙٵڷؖڿٙؿٛٙٱۯڛٙڶڗۺۄٛۘۮ

٥

نصف

جِ يُنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّ يُ رة الْمُشْرِكُونَ ﴿ يَا يَّهُا الَّذِيْنَ أَمَ بْرًا مِنَ الْهَ حُبِياً رِوَالرُّهُبَانِ كُلُوْنَ أَمْوَالَ الْبَاطِلِ وَيُصُدُّونَ عَنْ سَبِ ذِيْنَ يَكُنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُهُ زَ يُل الله ، فَيُشِّرُ هُ حثربعنذًا بِ آرِل هَانِيْ نَارِجَهَنَّمُ فَتُكُوٰى بِهَاجِبًا هُ هُمْ وَظُهُوْ رُهُمْ مُ ﴿ لَمُ امَّا كُنُزْتُمْ لِا نَفُسِ ذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكُنِنُرُوْنَ ﴿ رِاتَّ عِ كاللها ثناً عَشَرَ شَهْرًاف كِتُب اللهِ نْهَا ٱرْبَعَةُ حُرُمُ اذٰلِكَ ملوت وَالْأَدُّضُ م يِّمُ لَا تَظْلِمُوْ إِفْهُ فِي ٱنْفُسَكُمْ وَقَارِنِكُ شْرِكَيْنَ كَا قُـدُّكُمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَا قُـدُو مُوْااَنَّ اللَّهُ مَعَ الْمُتَّقِيُّ لَ بِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُحِلُّهُ نَ وْنَهُ عَامًا لِّيهُوا طِعُوْاعِدٌ لَا مَا

يْيَةٌ يَّقُوْلُوْا قَدْ ٱخَذْنَا ٱصْرَنَا تَوَكُوْا وَّهُمْ فَرِحُوْنَ ) قُلُ لَّنَ يُصِيد هُوَ مَوْ لُسِنَا ﴿ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتُهُ ولتكأغتاه ئُوْنَ⊙ قُلْ هَ لَ تَكَرَبُّصُوْ قَ بِنَ عُمْران يُصِ يْنِ ، وَنَحْنُ نَـٰتُرُبُّصُ مِهِ ݚەۜٲۉؠٲؽڋؽڹٵٷ للَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِ كُمْ شُتَرَبِّصُوْنَ ۞ قُلْ ٱنْفِقُوْ اطَ ى يُتَقَبِّلُ مِنْكُمْ النَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا مَنَعَهُمُ أَنْ تُقْيَلَ مِنْهُمْ نَفَقْتُهُمْ الله وبرسوله وكايأ تُه ن الصّ ٥ وَلَا يُنْفِقُوْ نَ إِلَّا وَهُمْ هُكِرِهُوْ نَ مُوَلَّا ٱوْلَادُهُمُ مِانِّتُمَا يُبِرِيُهُ لكيوةالدث مُمَّنَّكُ لَوْ يَجِدُونَ مَ تۋاركىيە وھُمْرىجْمَحُوْنَ⊙ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَلْ

فَإِنْ أَعْطُهُ ا ىڭەۋرۇسۇك که و ک خاتآ للَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُهُ لُـ ۇن ئرانىما الصَّدَ فْتُ لِلْ فُقَرَاءِوَ لَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ دُونِ يْنَ عَلَيْهَا وَا يُبِلِ اللَّهِ وَا بُنِ السَّ يْنَ وَرِفِيْ سَرِ يْضَةً رِمِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِ بْمُ حَكِيْمُ ۞ وَ ؤُذُوْنَ النَّبِيِّ وَيَقُوْ لُوْنَ هُوَاُذُنَّ. **تُ** ِلْكُمْ يُوْصِنُ بِاللَّهِ وَيُوْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ ةُ لِلَّذِينَ أَ مَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّا لَهُمْ عَذَا بُ آلِ ئيرْضُوْكُمْ ﴿ وَاللَّهُ وَرَسُوْ لُـ ثلث نُوْا مُؤْمِنِيْنَ ۞ ٱكُمْ يَحْ فأذر اددالله ورسهك لَخِزْيُ الْعَظِيْمُ ۞ يَحْذُرُالُمُ تَئُهُمْ بِمَافِي قُلُو ئزُّلُ عَلَيْهِ هُسُوْرَةٌ تُنَّ

۵۵ ۱۴۷ يقفلانم

١١ سُتَهْزِءُ وَ١٥ إِنَّ اللَّهُ مُخْرِجُ مَّا تَهْذَرُونَ ٥ لْتَهُمْ لَيَنْقُوْ لُنَّ إِنَّا كُنًّا نَخُوْ ضُ وواليه ورسوله كنثم تشته ذِرُوْاقَدْ كَفَرْ تُـمْرِبُحُـدَايْمَ ، عَنْ طَارِيْفَ فِي رِمَّنْكُمْ نُعَدِّبُ طَأْرِيْفَةً بِأَنَّهُ كَانُوْا مُجْرِمِيْنَ } ٱلْمُنْفِقُوْنَ وَالْمُنْفِقْتُ بَعْضُهُ مِّنَ بَعْضِ مِيا مُرُوْنَ بِالْمُنْكِرِوَيَنْهَوْنَ عَالَمُنْكِرِوَيَنْهَوْنَ عَا ، وَيَقْبِضُونَ آيْدِ يَهُمْ مَ نَسُوااللّه فِقِيْنَ هُمُ الْفُسِقُونَ ٥ للهُ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقْتِ وَالْكُفَّارَ نَارَجَهَانَّهُ د يُنَ فِيُهَا ﴿ هِي حَسْبُهُ هُ وَلَحَنَهُ بُ مُنِفِيْمُ ﴿ كَالَّهِ يُن مِنْ قَبْلِكُمْ نْكُمْ قُوَّةً قُوّاً كُثْرًا مُوَالَّارَّا وُلَادًا تَعُوّا بِخَلَارِقِهِمْ فَا ن يُن مِنْ قَبْلِكُ خُضْتُمْكَالَّذِي خَاضُوْا ﴿ أُولَٰ لِكَ حَبِطَتْ آعُمَا لُهُ مُ فِ الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ \* وَأُولُوكَ هُـمُ الْخُوسِرُونَ ٥

مْرُولْكِنْ كَانْدُاا نُوْنَ وَالْمُ مُوْ كَ ٥ وَالْمَ مُسرُوْنَ ہِ وتفلاذم مُوْنَ الصَّلُوةُ وَيُه الله ورسو والم ڪ ة لُوْا وَمَا نَقَمُوْا إِلَّا اَنْ اَغْنُهُ

ن يَّتُو بُوايَكُ خَيْرًا دِّ بُهُمُ اللهُ عَذَا بَا ٱلِيُمَّاقِ ا رَةٍ \* وَمَا لَهُ مُنِ الْأَرْضِ مِنْ وَّلِيَّ وَلَا نَصِ نَهُمْ مَنْ عُهَدًا لِلَّهُ لَـنِنَ لَنُصَّدُّ قُتَّ وَلَنُكُوْ نَتَّ مِنَ الصَّـ نْ فَضْلِهِ بَخِلُوْا بِهِ وَتَوَكُّوْا وَّ هُـ مُّحْرِ ضُوْنَ مَ فَأَعْقَبَهُ مُ نِفَا قَافِيْ قُلُوْ بِهِ وْمِ يَلْقَوْنَكُ بِمَآ اَخْلَفُوا اللَّهُ مَا وَعَدُوْهُ وَ بِمَا وْايَكُذِ بُوْنَ الْكُرِيْخُلُمُوْاتَّ اللَّهُ يَكُ رَّهُ مُرَوَنَجُولُهُ مُ وَآنَ اللّهُ عَلَّامُ الْخُيُوبِ حِزُوْنَ الْمُطَّةِ عِنْ مِنَ الْمُ ذِيْنَ كَا يَجِدُونَ إِلَّا سَخِرَا لِلَّهُ مِنْهُ لأكهُ مُآوُلًا تَسُ رَّةٌ فَ ىلەۋرشۇلىد،ۋاىلە فَكُرُ وْا بِهِ لايهرى القؤم الفسق يْنَ 5 فَرِحَ ال

فَ رَسُوْلِ اللَّهِ وَ كَرِهُوْا ٱ شوالهم وأثفسهم للهِ وَقَالُوا كَا تَنْفِرُ وَا فِي الْحَرِّ فَلَ نَا لاُ كَدَّا ﴿ لَوْكَا نُـوْا يَفْقَهُوْنَ ۞ فَلْيَضْكَ يْكُوْا كَيْنَارًا \* جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ فَإِنْ جَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَآئِفَ فِي مِّنْهُمْ فَا شَتَأَذَ نُوْ كَ خُرُوْج فَقُلُ لَّنْ تَخْرُجُوْا صَعِى ٱبْدًا وَّكُنْ ثُقَاتِلُ مَعِي عَدُوًّا وَإِنَّكُمْ رَضِيْتُمْ بِالْقُحُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَا قُعُدُ وْا مَعَ الْخَالِفِيْنَ نِ وَكَا تُصَبِّ عَلَى آحَدٍ نَهُمْ مَّا كَ آبَكًا وَّلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ ﴿ إِنَّهُمْ عَفَرُوْ إِبِا لِلَّهِ وَرَسُوْلِهِ وَمَا تُوْا وَهُمْ فُسِقُوْنَ ٥ تُعْجِيْكَ آمُوا لُهُمْ وَآوُلَا دُهُمْ النَّمَا يُرِيْكُ خِ بَهُمْ بِهَافِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ ٱنْفُسُهُمْ وَهُمْ حُفِرُوْنَ وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُوْرَةً أَنْ أَصِنُوْ هِدُوْا صَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُوا الطُّوْلِ مِنْهُمْ وَقَا لُوْاذَرْنَا نَكُنْ مُّعَ الْقُحِدِ يُنَ ﴿ نِضُوْا بِاَنْ يَكُوْنُوْا مَعَ الْخَوَالِفِ وَكُبِعَ عَلْ

=09

فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ ٥ ذِيْنَ أَمَنُوْا مَعَهُ جَا هَدُوْا بِأَمْوَالِهِمْ وَٱنْفُسِهِمْ. وَلَعِكَ لَهُمُ الْحَيْرِاتُ رَوَا وَلَئِكَ هُمُ الْمُفْرِ نَّتِ تُجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَ ا ﴿ ذَٰ لِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۗ وَجَ مُعَذِّرُوْنَ مِنَ الْآعْرَابِ لِيُؤُذَّنَ لَهُمْ وَقَعَ ذِيْنَ كَذَبُوا اللّهُ وَرَسُوْلَهُ اللّهُ وَيُويُبُ كَفَرُوْا مِنْهُ مُ عَذَا بُ اَلِ لاَعَلَى الْمَرْضَى وَكَلْ عَلَى الَّهِ يُنَ كَلِّيجِدُوْنَ مَا كريخ إذانصحواربته ورسور حُسِنِيْنَ مِنْ سَبِيْلٍ ١٥٠ للَّهُ غَفُوْ زُرٍّ. إِلَّا عَلَى الَّهِ يُنَ إِذًا صَاأَتُوْ كَ لِتَحْمِ دُمَا آحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ حَتَوَلَوْ آوْآ نِيْشُ مِنَ الدَّ مُعِ حَزَنَا ٱلْايِجِدُوْا مَا يُذَ يْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَسْتَأَذِنُوْ نَلْ يَا أُو رَضُوْا بِأَنْ يَكُوْ نُوْا مَعَ ا وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوْ بِهِمْ فَهُمْ كَا الجزء

رُ وْ نَ رِاكِيْكُمْ إِذَا رَجَعْ تُمْ إِلَيْهُ تَعْتَذِ رُوْالُنْ نُـؤُمِنَ لَكُمْ قَـدْ نَبَّأَنَا خَيارِكُمْ وسَيَرَا لِلهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ ثُرَدُّ وْنَ إِلَى عٰلِمِ الْخَيْبِ وَالشَّهَا دَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَاكُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿ سَيَحْلِفُوْنَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْ تُمْ الَّهِ تنكرضُوا عَنْهُمْ لِمَا عَيْرِضُوا عَنْهُمُ لِإِنَّهُمْ رِجُسُ لِأَ أُولَهُ مُ جَهَنَّمُ ، جَزَّا إِبِمَا كَانُوا يَكُسِبُونَ وَيَحْلِفُوْ تُكُمْ لِـ تَرْضُوْا عَنْهُمْ قَوْلُ تَـرُضُوْا عَنْهُمْ قَوْلُ اللَّهُ لَا ضى عَنِ الْقَوْمِ الْفُسِقِيْنَ ﴿ ٱلْأَعْرَابُ ٱشَدَّكُفُرًا نِفَا قُاوَّا جُدَرُالَّا يَعْلَمُوا حُدُوْدَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى وْلِهِ، وَاللَّهُ عَلِيْمُ حَكِيْمٌ ۞ وَمِنَ الْأَعْرَابِ نَ يَتَخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا زَّيْتُرَبُّصُ بِكُ لدَّ وَآرِئر عَلَيْهِ هُ دَآرِئرةُ السَّوْء ، وَاللَّهُ سَمِيْ يْمُ ﴿ وَمِنَ اكْلَاعُرًا بِ مَنْ يُسُولُ مِنْ إِ يَـوْمِ الأخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْوِقُ قُرُلِتِ عِنْ لَوْتِ الرَّسُوْلِ ﴿ ٱلْآلِانَّهَا قُرْبَةٌ هُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ غَفْوَ

وَاخْرُوْنَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِا لِلْهِ إِمَّا يُعَرِّبُهُمْ وَرَمَّا يَتُو بُ

شهداتهمك حَقُّ أَنْ تَفُوْ مَرِفِيْ دِرِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَا واللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ ﴿ أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَا لَهُ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَا نِ خَيْرُا مُرَّمَّنُ السَّسَ بُنْيَا نَـهُ عَلَى شَفَا ، هَارِفَانُهَارَبِهِ فِي نَارِجَهَنَّمَ، وَاللَّهُ لَا يَـ لْقَوْ مَا لَظُّلِمِيْنَ ﴿ لَا يَزَالُ بُنْيَا نُهُمُ الَّا فِي قُلُوْ بِهِمْ إِلَّا آنْ تَقَطَّعَ قُلُوْ بُهُمْ وَاللَّهُ عَبِ أَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ، يُقَارِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ فَيَقَتُلُوْنَ لَ وَيُقْتَلُوْنَ وَعُدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرِ سِوِوَا لَا نَ لَقُرُانِ وَمَنَ آوُفَى بِعَهْدِ لا مِنَ اللَّهِ فَا سُتَبُشِ رُوْا كُمُ الَّذِيْ بَا يَحْتُمْ بِهِ • وَذَٰ لِكَ هُوَا لَفَوْزُا لَعَظِ رُبُهُوْنَ الْحَبِدُوْنَ الْحَامِدُوْنَ السَّآمِحُوْنَ الرَّاكِحُوْنَ

جِدُوْنَ الْأُمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّاهُوْنَ عَنِ المُنْكَرِدُ الْحَفِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللَّهِ وَبَشِرِ الْمُؤْمِنِ كَانَ لِلنَّبِيُّ وَالَّذِينَ أَصَنُوا آنَ يَسْتَغُفِرُوالِلْمُشَّ لَوْكَا نُوْا أُولِيْ قُرْبِي مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُمْ اتَّهُمْ آصَّا جَحِيْم ( وَمَا كَانَ اسْتِغْفَا رُايْرُ هِيْمَ لِلْإِبِيْهِ إِلَّاعَنْ وْعِدَةٍ وَّعَدَهَا رِيًّا هُ \* فَلَمًّا تَبَيِّنَ لَفَآتُهُ عَدُوُّ لللهُ بَرَّا مِنْدُ ﴿ إِنَّ إِبْرُهِ يَمَلُأُوًّا لَا حَلِيمٌ () وَمَا كَانَ اللَّهُ ىلَّ قُوْمًا بَعْدَ إِذْ هَـ ذُ سُهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَّا يَتَّقُوْنَ . إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيدُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمُو بِ وَ الأرْضِ ، يَحْي وَيُمِينَ ، وَمَالَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللَّهِ مِنْ رِّلِيَّ وَّلَا نَصِيْرِ ) لَقَدْ تَا بَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهْجِرِيْنَ لأنْصَادِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِيْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ كَادَيَزِيْخُ قُلُوْبُ فَرِيْقِ مِنْهُمْ ﴿ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِ مُ ٳؾۜۮؠڡۿڒؙٷڣڗۜڿؽٛۄؙؙٞۥٷۜۘٛۘڲڮٳڬۜڶڬڎٳڷٚڋؽؽڿڰڷڡ۠ۉٳۥ حَتِّ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمْ ٱنْفُسُهُمْ وَظُنَّوْا آنُ لَّا مَلْجَامِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّتًا بَ عَلَيْهِمْ لِيَتُو بُوْاء إِنَّ اللّٰهَ هُوَالتَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

يُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا الَّقُوا لِلْهَ وَكُوْ نُوْامَعَ ال كَانَ لِا هَلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ رَمِّنَ الْأَعْرَابِ لَّفُوْاعَنْ رُّسُوْلِ اللّهِ وَلَا يَكْخُبُوْلِ بِأَنْفُسِهِ ٱنَّهُ مُلَا يُصِيبُهُ مُظَمَّا وَّلَا نَصَبُ وَّلَا مَخْمَصَ يُلِ اللّهِ وَلَا يَطَنُّونَ مَوْطِئًا يَيْغِيْظُ الْكُفَّا رَوَلَا يَنَالُهُ كَ دُوِّ تَيْكُرُ إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلُ صَالِحُ وَإِنَّ اللَّهُ يْنَ ٰ وُلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةٌ صَغِيْرَةً يثغ آجرا لمُحُسِن يْرَةً وَكَا يَقْطَعُوْنَ وَادِيَّا إِلَّا كُنِتِ لَهُمْ بزيهُمُ اللهُ آخسَنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْ نَ ﴿ وَمَ نُوْنَ لِيَنْفِرُوْاكَا فَيَّا فَكُوْكَا لِيُنْفِرُوْاكَا فَكُوْكَا ن فِرْقَيةٍ مِّنْهُمُ طُلَّا يُفَدُّ لِيَنَفَقُّهُمْ الِقِ السِّدِينِ أَ ذِرُوْا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوْا إِكَيْهِمْ لَعَلَّهُ ذَرُوْنَ ﴾ يَهَا يُهَا الَّذِيْنَ ا صَنُوْا قَاتِلُواالُّه وْنَكُمْ رِسِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُ وْافِيْكُمْ خِلْظَةً ﴿ وَاعْلَمُو عَ الْمُتَّبِقِينَ ﴿ وَإِذَا مَا أُنْبِزِلْتُ سُوْرَةً | نْهُمْ مَّنْ يَتَّقُولُ آيُّكُمْ زَادَ ثُنَّهُ لِمَا يَكُمَّا نَّا ﴿ غَأَمَّا ذِينَ أَمَنُوْ افَزَادَ تُهُمْ إِيمَا تُاوَّهُ مُرِيسَتَبْ

3(30)

ريع

اللَّذِيْنَ فِي قُلُوْبِهِ مُمَّرَّضٌ فَزَادَ نَهُ مْرَمَا تُنُوا وَهُمْ كُفِرُونَ ١ وَلَا ه يُفْتَنُوْنَ فِي كُلِّ عَا مِمَّدٌّ فَأَ اَوْمَدَّتَيْنَ ثُمَّكُ ئَوْ بُوْ نَ وَكَا هُـمْ يَـذَّ حَكُرُوْنَ ﴿ وَإِذَا مَآ أَنُولَتُ سُو رَقُ نَظرَ بَحْضُ هُ مُرالَى بَعْضِ الْكُلُّ يُبِرُّكُ حَدِ ثُكِّرا نُصَرَفُوْا ﴿ صَرَفَ اللَّهُ قُلُوْ بُهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمُرُّلا يَفْقَهُوْنَ لَقَدْجَآءَكُمْرَسُوْلُ مِّنَ ٱنْفُسِكُمْ بِزِيْزُعَلَيْهِ مَاعَنِـتَّمْحَرِيْصُ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفُ رَّحِيْمُ نُوَا فَقُلُ حَسْبِيَ اللَّهُ ﴾ لَآراله الْكَاهُو عَلَيْهِ تُوَكَّلْتُ وَهُوَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ نُ مُعَانِّ يَنْ يَسْكِينَهُ السَّمِ اللَّهِ الرَّحْمِينِ الرَّحِيثِمِ المُعَالِّنَةُ الْمُعَالِّنَةُ المَّاكِةِ المُعَالِّنَةُ المُعَالِّنَةُ المَّاكِةِ المُعَالِّنَةُ المُعْلِقِيلِ المُعَالِّنِ المُعَالِقِ المُعَالِّنِ المُعَالِّنِ المُعَالِقِ المُعَلِّلِي المُعَلِّمِ المُعَلِّقِ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعْلِقِ المُعَلِّمِ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعِلِمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعْلِمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلَّمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ الْعِلْمُ المُعْلِمُ الْعِلْمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ الْعُلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ ا لِتُ الْكِتْبِ الْحَكِيْمِ ۞ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَيًّا أَنْ آدْ حَيْنَا إِلَى رَجُلِ مِّنْ هُمْ آنْ آنْ إِرِالنَّ يْشِرِ الَّذِيْنَ أَمَنُوْاً أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقِ عِ قَالَ الْكُفِرُوْنَ إِنَّ هُذَا لَسْجِرُ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ رَبُّكُمُ اللُّهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمُوٰتِ وَالْآرْضَ فِيْ سِتَّةِ آبِّكَامِ فُحَّا شَعُّوى عَلَى الْعَرْشِ ، يُسَدِّيِّرُ الْآصُرَ ، صَا

040

منزل

جِ إِذْ نِسِهِ ﴿ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُ مُ فَا ذَكُّرُوْنَ ۞ إِلَيْهِ مَرْجِعُ اِنَّهُ يَبُدُ وُلِالْخَلُقَ ثُدٌّ يُعِ ط ﴿ وَالَّذِينَ كُفَرُوْ الَّهُ ن حَصِيْمِرَةَ عَذَابُ ٱلِيثَمُّ بِمَاكُا نُوْ ايَكُ لَ الشُّمُسُ ضِياءً وَّالْقَيْمَةِ نُهُ رَّا وَّقَدَّدُهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُواعَدَ دَالسِّنِينَ وَالْحِسَابِ مَاخَلَقَ اللَّهُ ذُرِكِ إِلَّا بِالْحَقِّ ، يُفَصِّلُ الْأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُوْنَ ٥ إِنَّ فِ الْيُلِ وَالنُّهَا رِوَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّهُ وَتِ ؟ۯۻ؆۬ۑؾؚڸۨقۅٛڡؚؾۜؾۘڠۘۅٛڹ۞ٳؾۧ١ڷۜ؞ؚ۬ؽڹٙڵؾۯڿۅؽ رَضُوْ إِبِالْحَيْوِةِ الدُّنْيَا وَاطْمَا تُوْ إِبِهَ غْفِلُوْنَ ﴾ أوليك مَا وْسَهُمُ النَّارُي ڪسِبُوْنَ رَاتُ الَّذِيْنَ أَمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ انِهِ مُ الْجُرِي مِ تتهمه أفيد رُ دُ غُ جِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ

۱۱ یعتــذرون

لَهُمْ بِالْخَيْرِلَقُضِيَ الَّيْهِمْ آجَلُهُمْ افْنَ ذِيْنَ كُلْ يَـرُجُوْنَ لِقَاءَ نَارِفِي طُغْيَارِنِهِ مُ يَعْمَهُوْنَ 🔾 وَإِذَا مَسَّ الْا نُسَانَ الضُّرُّدَعَا نَالِجَنْبِهُ آوْقَاعِدٌ وْقَائِمًا وَ فَكُمَّا كُشُفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مُرَّكًا نُ لَّهُ يَهُ عُنَا إِلَى ضُرِرِ مُسَّهُ و كَذَٰ لِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِيْنَ مَاكَا نُوْا يَعْمَلُوْنَ ۞ وَكَقَدْ آهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ نْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوْا وَجَآءَ تُهُمْ رُسُلُهُ الْبَيِّنْتِ وَمَاكَا نُوْ الِيُوُمِ نُوْا ﴿ كَذَٰ لِكَ نَجْزِى لْقَوْمَ الْمُجْرِمِيْنَ ۞ ثُمَّ جَعَلْنُكُمْ خَ كَا رُضِ مِنْ بَعْدِ هِـمْ لِنَـنْظُرَكَيْفَ تَعْمَـلُوْنَ وَ ذَا تُعْلَى عَلَيْهِ مُا يَا تُنَابَيِّنْتِ وَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُهُ نَ عَآءَنَا ثَتِ بِقُرْانِ غَيْرِ هٰذَآوْبَدِ لُهُ، قُلْ مَا يَكُونُ بْ آنْ أَبِيدٌ لَـ هُ مِنْ رِنْكُفّا مُ نَفْسِيْ ﴿ إِنَّ اتَّبِهُ إِلَّا مَا يُوْلِمُ تَّ النِّنَ ٱخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّيْ عَذَاب يَوْمِ عَظِيْمٍ ، لَّوْ شَآءً اللَّهُ مَا تَسْلُوْ ثُنَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَا آذَرْ سَكُمْ بِهِ \* نَقَدْ لَبِنْتُ فِيْكُمْ عُمُرًا مِّنْ قَبْلِهِ ﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ فَمَنْ ٱطْلَمُ مِمِّنِ افْتَرْى عَلَى اللَّهِ كَذِبًّا ٱوْكُذَّتِ بِأَيْتِ

<u> بونس</u>

لْمُجْرِمُوْنَ ﴿ وَيَ لَا يَضُرُّهُمْ وَكَا يَنْفَعُهُمْ وَيَ شُفَعَا زُناعِنْدَ اللهِ عُلْ آتُنتِبُونَ اللهَ بِمَالا يَحْ السَّمُهُ بِ وَلَا فِي الْكَارُضِ ﴿ سُبُحْنَهُ وَتَعْلَى عَمَّا شَرِكُوْنَ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَّاحِدَةً فَاخْتَكَ وْلَاكَلِمَةُ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ **فِيْ**مَا فِيْ ۼٛؾؘڸڡؙؙۅٛؽ۞ۅٙؽڡؙۅٛڵۅٛ؈ڷۅٛڵؖٲڹٛڔڶۼڷؽۅٳؽؾؙؙۄؚۨڽڗؚۧؾ۪؋ راتَّمَا الْغَيْبُ رِلَّهِ فَا نُتَظِرُوْا ﴿ إِنِّي مَعَكُمْ صِّنَ مُنْتَظِرِيْنَ ﴾ وَإِذَا آذَ قُنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّنَّ بَعْرِ رّاء مستنه مراذاله ممكرن أياتنا ، قبل الله ىرَعُ مَكْرًا وَ وَسُلَنَا يَكْتُبُوْنَ مَا تَمْكُرُوْنَ مُو نِ يُ يُسَيِّرُكُ مُرِفِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ \* وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيْجٍ طَبِّبَةٍ وَفَرِحُوْ هَاجَآءَ تُهَارِيْحُ عَاصِفُ وَجَآءَ هُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانِ وَظَنُّوْا ٱنَّهُمْ أَحِيْطَ بِهِمْ وَحَوْدًا لِلَّهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَيِّنَ ٱلْجَيْنَا مِنْ لَمَٰذِهِ لَنَكُوْنَنَّ مِنَ شَكِرِيْنَ وَلَمَّا ٱنْجُهُمُ إِذَاهُمُ مَيَبُخُونَ فِي اكْ

والمال

يْئًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلِيْمٌ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ۞ وَمَا كَانَ هٰ نْقُدْ اَنْ آنْ يُنْفَتَرَى مِنْ دُوْنِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْ الْعُلَمِينَ أَ آهُ يَقُولُونَ افْتَرْسُهُ وَلُونَ افْتَرْسُهُ وَلُلْ فَأَنُّو 4 وَادْ عُوْامَن اسْتَطَهُ دِقِيْنَ ٥ بَلْكَذِّ بُوْرِبِمَا لَمْ يُحِيْ اُرْبِهِمْ تَارُو يُلُهُ وَكُذُرِكَ كَذَّبُ الَّذِينَ مِ مْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّلْمِ بْنَ نِ نْهُمُ مِنْكُنْ يُبُؤُمِنُ بِهِ رَمِنْهُمْ مِّنْ لِا يُؤْمِنُ بِهِۥ وَ الْمُفْسِدِينَ ٥ وَإِنْ كُذَّ بُوْكَ فَقُلْ لِنَ لَىْ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ۚ ٱنْـ تُمْ يَرِيْكُوْ نَ مِمَّا ٱعْمَـ حًا تَحْمَلُوْنَ ۞ رَمِنْهُ هُرَّنْ يُسْتَ فَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّوَلَوْكَا نُوْالَا يَعْفِ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَكُوْكَانُوْ رُوْنَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ كَلَّ يَظْلَمُ النَّكَ اسْ شَنْعًا وَّ لَك نْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُ

ذِيْنَ كَذَّ بُوْرِب سنّدِيْنَ ﴿ وَإِمَّا نُبِرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّـذِيْ نَعِي وَقَيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُ مُرْثُمَّا لِلَّهُ شَهِيدً عَ كُلِّ أُمَّةٍ رُّسُوْلٌ ۚ فَإِذَا جَ يَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَ هُـهْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۞ وَيَقُوْلُوْ نَ خَاالْهَ عُدُانَ كُنْتُمُ صِدِقِيْنَ ﴿ قُلُ لَا ٱ مُلِكُ ضَرًّا وُّلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءً اللَّهُ الْكُولَا أُمَّة خِرُوْنَ سَاعَةً وَ شتَقُدِ مُوْنَ⊙قُلُ آدَءَيْتُمُرانَ آتٰسكُمْ عَذَا بُهُ بَيّاتًا ُوْنَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُوْنَ oَ أَنُـمَّراذَا وَقَعَ امَنْ تُمْ بِهِ الْمُن وَقَدْ كُنْ تُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُوْنَ لَّذِيْنَ ظَلَمُواذُوْقُوْا عَذَا بَ ا قُلُ إِي وَرَبِّنَ إِنَّهُ لَحَتُّ اوَمَ ٥ وَكُوْاَتَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتُ مَارِف فْتَدَتْ بِهِ وَآسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَاوُا الْحَذَابِ ، ﯩﻨﻪﻡ ﺑﺎﺋﯘﺷﻮﯗﮪﯩﺪﮔﺎﻳﯩڟﻜﯘﯞﻥ⊙ٱﻟﺎﺭﺍﺕ*ﺩ*ﭘﻠﻪ

نَ ﴿ يَا يُنْهَا النَّاسُ قَدْجَاءَ تُكُمْ مُّوْ كُمْ وَشِفَاءَ لِمَا فِي الصُّدُودِة وَهُدَّى وَرَحْمَ خَيْرُمِّمَا يَجْمَعُوْنَ وَكُلْ آرَءَ يُتُمُّمُ لَ اللَّهُ لَكُمْ مِّنْ رِّزْقِ فَجَعَلْنُمْ مِّنْهُ حَرّامًا وَّحَلَّ تُلُ اللَّهُ آذِ قَ لَكُمْ آمْ عَلَى اللَّهِ تَفْ تَرُوْنَ ٥ وَ لَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ يَهُمَا تَّ اللَّهُ لَـذُوْ فَضُلِ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ ٱكْتُرَهُ هُلَا يَشْكُرُوْنَ ٥ وَمَا تَكُوْنُ فِيْ شَأْنِ وَّمَا تَتْلُوْا مِنْهُ مِنْ تَعْمَلُوْ نَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوْدًا ضُوْنَ فِيْهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَّبِّكَ مِنْ مِّثْقًا لِ ضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرُمِنْ ذَٰ لِكُ فِيْ كِتْبِ مُّبِيْنِ ) لَآرِاتُ آوْلِيَاءً اللهِ لَا لَيْهُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُوْنَ أَالَّذِيْنَ اصَنُواوَ كَانُوايَتَ قُونَ ٥ لَهُمُ الْبُشْرِي فِ الْحَيْوِةِ الدُّنيَا وَ

وتفكاغ

حُرْدِاتًا الْعِنَّا يَحُذُ ثُلُكُ قَدْ لُهُ يْعًا ﴿ هُوَ السَّمِيْعُ الْعُ وشُرَكَاء وان يَتَبعُون إلاالظّن ورن هُـها رًا وإنَّ رَفِي ذَرِلكَ مَعُوْنَ وَ قَالُوا اتَّخِذَا لِلَّهُ وَلَدًا سُرْخَةَ <u>ا فِي السَّمْوٰ بِ وَمَا فِي اكْمَا رُ</u> خدادا تَقُوْلُونَ عَلَى اللَّهِ مَالاً رات الني يَفْ تَرُونَ عَلَم الله ا لدُّنْيَا ثُمَّالِبُنَا امتياء في اب الشّديد يدرب لُ عَلَيْهِ مِ نَبَأَ نُوْجٍ مِ إِذْ قَا هَمْ مِرانَ كَانَ كَبُرَعَلَيْكُمْ مَّقَامِيْ وَتَسَذَّ لْمُتُ فَاحْمِعُهُ الْمُرَكَمْرُ ثُمَّ لَا يَكُنْ ٱ مُرُكُمْ

ع معنولانم ۱۴ تنگست جُبِرِ يَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ ﴿ وَأُمِرْ تُ أَنْ أَكُوْ نَ مِنَ تَ ﴿ فَكُذَّ بُوْهُ فَنَجَّيْنُهُ وَمَنْ مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ هْ خَلْمُفَ وَآغْرَ قُنَا الَّهٰ إِيْنَ كُذَّ بُوْا بِ رْكَيْفَ كَانَ عَاجِبَةُ الْمُنْذَ دِيْنَ ۞ ثُرَّبَعَثْنَ لَّالِ لَ قَوْمِهِ مُ فَجَاءُوْ هُـمُ ب فَمَا كَانُوْ الِيُوْمِنُوْ إِبِمَا كَذَّ بُوْ الِهِ مِنْ قَبْ ، نَطْبَعُ عَلَى قُلُوْبِ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ هُمُّو سَى وَ لَمْ رُوْنَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَا فَا شَتَكْبُرُوْا وَكَا نُـوْا قَوْمًا مُّجْرِمِ فِنَ وَلَكُمًّا لْحَقُّ مِنْ عِنْدِ نَا قَالُوْ اللَّهِ لَا لَمُ السِّحْرُمُّ بِيْنَ ﴿ قَا وْسِي ٱتَفُوْلُوْنَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَكُمُ وَأَسِحُكُمُ لَا مَ اَجِرُوْنَ⊙قَا لُوْا آجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ إِبَاءَ نَا وَتَكُوْنَ لَكُمَا الْكِبْرِيّ الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَقَالَ فِرْعَـوْنُ نُتُونِ بِكُلِّ سُجِرِ عَلِيْمِ نَلَمَّا جَآءً السَّحَرَّةُ قَالَ مْرَّهُ وْ سَى اَ لُقُوْا مَا اَنْ تُمْ مُّلْقُوْنَ ﴿ فَلَمَّا اَلْقَوْا قَالَ

ملا عم الضازائره

و يح عَلى خَيْوُ فِ قَة وَقَالُ مُوْسَى يِقَوْمِ ا قَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْ الدُّكُنُ تحنناء رتناك بدككم زخنا و تا لَحَيْوِ قِ ا ى دَّ عُو تُكُماً كَا سُتَ

402

ملائهم افزاره

فِرْعَوْنُ رَجُنُوْدُهُ بَغْيًّ تى إِذَا آذْرُكُ هُ الْغَرَقُ " قَالَ أَمَنْتُ ٱتَّ هُ لَا لِهِ إِ لَذِي امَنَتْ بِهِ بَنُوْالِ سُرَاءِيْلَ وَٱنَّامِنَ الْمُسْ لَّئِنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِ يُنَ ر لْيَوْمَ نُنْجَيْكَ بِبَدَ نِكَ لِتَكُوْنَ لِمَنْ خَلْفَكَ أَيْهً وَإِنَّ كُثِبِيْرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ الْبِينَا لَغُفِلُوْ نَ ٥ وَ لَقَدْ بَنِي اِسْرَاءِ يُلَ مُبَوّا صِدْ فِ وَرَزَ قُنْهُمْ مِنَ طِّيّبِ ، فَمَا اخْتَلَفُوْ احّتّى جَآءَ هُـمُ الْع رَبُّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيْمَةِ فِيْمَا كَانُوْ افِيْهِ تَىلِفُوْنَ ﴿ فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكِّيِّمُمَّا ٱنْزَلْنَا إِلَيْكَ ُ فَسَعَلِ الَّذِيْنَ يَقُرَّرُوْنَ الْكِتْبَ مِنْ قَبْلِكَ ، لَقَدْجَاءَ كَ حَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا تَكُوْ نَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ﴿ وَكَا كُهُ نَنَّ مِنَ الَّذِيْنَ كُذَّ بُهُ إِبِالِيتِ اللَّهِ فَتَكُوْنَ مِ خُسِرِيْنَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ 'يُـؤُمِنُوْنَ ٥ وَلَوْجَآءَ ثُهُـمُكُلُّ إِيِّجِكَ لْعَذَابَ الْأَلِيمُ ٥ فَلَوْكُ كَانَتْ قَرْيَ

ة بين يوسم 6 بين يوسم

نُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ المَّا اَمَنُهُ اكَّشَفْ بَ الْخِزْيِ فِي الْحَيْوِةِ الدُّنْيَارَ مَتَّعْنَهُ يْنِ ﴿ وَكُوْ شَاءَ رَبُّكَ كُلُّ مَنَ مَنْ فِي الْحَا مِيْعًا ﴿ آفَانُتَ ثُكُرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُوْ نُوْامُوْمِ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ آنَ تُـؤُمِنَ إِنَّا بِإِذْ نِ اللَّهِ ﴿ وَيَجْعَ رِّجْسَ عَلَى الَّهِ يُنَ لَا يَعْقِلُوْنَ ۞ فَلِ ا نُظُرُوْا صَاذَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ ﴿ وَمَا تُغْنِي الْأَيْتُ وَالنُّنُذُرُعَنَ وُمِرُلا يُسؤُمِنُونَ ۞ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِثَّلَامِثْلَ آيًّا لَوْامِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوْالِإِنِّيْ مَعَكُمْ نَ الْمُنْتَظِرِيْنَ نَهُمَّ نُنَجِيْ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ الْمَنُوَّا \* ذٰ لِكَ ۥ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۞ قُلْ يَا يُهَا النَّاسُ كُنْتُمْ فِيْ شَلْقٍ مِّنْ دِينِيْ فَلَآآعَبُدُ الَّذِينَ تَعْبُ مِنْ دُوْنِ اللّهِ وَلٰكِنْ آعْبُدُ اللّهَ الَّذِي يَتَوَ وَٱصِرْتُ آنُ آكُوْ نَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَآنَ ٱفِيمُ وَ يِّيْنِ حَنِيْفًا وَكُلا تَكُوْ نَنَّ مِنَ الْمُشْرِ كِيْنَ ٥ لَا دْعُ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مَالَا يَنْفَعُكَ وَكَا لْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّلِمِ بِنَ ﴿ وَإِنْ يَهُمَّ

والا

بِضُرِّفُلا كَاشِفُ لَهُ إِنَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدُكَ بِخَيْرِفُلا كَاشِفُ لَهُ وَهُوَ رَادًّ لِفَضْلِهِ وَهُو مَنْ يَشَاءُمِنْ عِبَادِهِ وَهُو الْخَفُورُ الرَّحِيْمُ نَقُلْ يَا يُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءً كُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُو اهْتَدْى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن رَبِّكُمْ وَهُو اهْتَدْى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن رَبِّكُمْ وَكِيلٍ فَ مَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهَا وَمَا انَا عَلَيْكُمْ بِوكِيلٍ فَ مَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِكُ وَاصْبِرُ حَتَّى يَحْكُمُ اللَّهُ وَوَالَّهُ وَالْمُ كَمِ الْمُعْ وَلَيْكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ كَمِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ كَمِ اللَّهُ وَالْمُ كَمِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ كَالِمُ اللَّهُ وَالْمُ كَالِهُ وَالْمُ كَالِهُ الْمُ كَالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ الْمُولُ فَا الْمُلْكُ وَالْمُ الْمُؤْمُ وَلَيْهُ وَالْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ وَلَا الْمُلْكُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ والْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤُ

مَا مِنْ دَا بِينِ فِ الأرْضِ اللهِ عَلَى اللهِ دِزْ تُهَا الرَّاءِ سَتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَ عَهَا ﴿ عُلُّ نِيْ كِتْ مَيْنِ ٥ وَهُوَ الَّهِ يُ خَلَقَ السَّمُوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّـ أيَّامِرِ وَكَانَ عَـرْشُهُ عَلَى الْمَآءِ لِيَبْلُوكُمُ آيُّكُمْ آجُسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مِّبْعُو نُونَ مِنْ بَعْدِ، لَيَقُوْلَتَ الَّذِينَ كَفَرُوْا إِنْ هٰذَا إِنَّا سِحْرُمُّ بِينَ ٥ ئِينْ آخُرْنَا عَنْهُمُ الْعَدَّابَ إِلَى أُمَّةٍ مُعْدُوْدَةٍ لَيَقُوْلُنَّ مَا يَحْبِسُهُ ﴿ لَا يَوْمَ يَا تِنْهِمْ لَيْسَ مَصْرُوْفًا عَنْهُمُوا حَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُو ابِم يَسْتَهْ زِءُوْنَ ٥ وَلَـٰئِنَ ٱذَقْنَا الْحَ لْاِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً نُمَّ نَزَعْنَهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَعُوْسُ هُوْ زُن وَكَيِّنْ آذَ قُنْـهُ نَحْمَاءً بَعْدَ ضَرَّاءً مَسَّنْهُ لَبَقْوْ لَنَّ هَبَ السِّيِّاتُ عَنِّي النَّهُ لَفَرِحُ فَخُوْدٌ لِ إِلَّا لَّهِ يَنَ بَرُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ الْولٰئِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَ فَوَاجَرُ كَبِيْرُ وَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوْلِي إِلَيْكَ وَ م صَدْرُكَ آنْ يَقُوْلُوْ الوَكَ ٱنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزُاوْ جَآءً مَعَهُ مَلَكُ مِاتَّمَا آنْتَ نَذِيرٌ ، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْ وَّكِيْكُ حُ آهُ يَقُوْلُونَ افْتَرْسِكُ اقْلُ فَأَتُوا بِعَشْرِسُو

1

، وادْ عُوْا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ إِنْ يْنَ ٥ قَالْمُ رَيْسُتَجِيْبُوْ١ لمِرابِلِهِ وَأَنْ لَا إِلْمُ إِلَّا هُوَ ۚ فَهَلْ ٱنْتُمْرُّمُّ نْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيْوِةَ الدَّنْيَا وَزِيْنَتَهَا نُوقِيِّ الْبُهِ عْمَا لَهُ مُرفِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لَا يُبْخُسُونَ ۞ أُولِئِكَ الَّذِيْنَ بْسَ لَهُمْرِفِ الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ \* وَحَبِطَ مَا صَنَعُوْ ارفيْهَا لُ مَّا كَانُوْ ايَعْمَلُوْنَ ( أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيْنَةِ مِّنْ رَّبِّ لُوْهُ شَاهِدُ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتُبُ مُوْسَى إِمَا مِّا وَّ لةً ١٠ وليك يُؤْمِنُوْنَ بِهِ ١٠ وَمَنْ يَكْفُرْ هُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَالنَّاسِ لَا يُؤْمِ نْ ٱظْلَمُ مِمِّنِ افْتُرَى عَلَى اللّهِ كَذِيًّا وَأُولِينَكَ يُعْرَضُونَ رَبِّهِ مُرَدِيقُولُ الْأَشْهَا دُهْوُلًا وَالَّذِينَ كُذَبُوْا كَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الظَّلِمِينَ ١ لَّذِينَ يَصُدَّوْنَ عَنْ يَ غُوْنَهَا عِوجًا وَهُمُ الْآخِرَةِ هُمْ كَفِرُوْنَ ٥ أُولَئِكَ لَمْ كُوْنُوْا مُعْجِزِيْنَ فِي الْلارْضِ وَمَا كَانَ لَهُ هُرِيْنَ دُوْنِ اللَّهِ مِنْ آوُلِيَ أَءَم يُضْعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مِمَاكَا نُهُ ا

444 كانثؤايث ، الأخِرَةِ هُـمُال ك الْجَنَّةِ عَلَمُ ، الْفَيرِيْقَيْنِ كَالْاَعْلَى وَالْاَصَيِّرُوَالْبَصِ سْتُولِنِ مَثُلًا أَفَلَا تَذَكُّرُوْنَ ﴿ وَلَقَـدُ كُمْ نَدْ يْدُرُمُّ بِيْنَ ٥ أَنْ لَّا تَعْبُدُوْالِلَّا كُمْ عَذَابَ يَوْ مِرَالِيْمِ ﴿ فَقَالَ الْمَلَا ٤ مَا نَرْ لِكَ إِلَّا بِشُرًّا مِّثُلُنَا ذِيْنَ هُمْ اَرَاذِ لُنَا بَادِي الرَّاي • وَمَ

مِّنْ عِنْدِ ﴿ فَعُمِّيَتُ عَلَيْكُمْ - أَنُلْزِمُكُمُوْهَ وَأَنْتُمُ كَمَّاكُرِهُوْنَ نَ وَيْقَوْمِ لَا آسْتَكُكُمْ عَلَيْهِ مَا كَاء إِنْ

آجْرِيَ إِنَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا آنَا بِطَارِدِ الَّذِيْنَ اَمَنُوْا الْجَرِي إِنَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا آنَا بِطَارِدِ الَّذِيْنَ اَمَنُوا ا

ٳؾٞۿۿۺؙڶڠؙۉ١ڔٙؾؚڡؚۿؚۅٙڶڮڹۜۜؽ۪ۜٵڒٮڰٛۿۊۉڡٞٵؾڿۿڶۅٛ؈

مَنْ يَنْصُرُرِنْ مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَّدْ تُنْهُ هُ ١٠ وَ چُرُوْنَ ٥ وَلَا آقُولُ لَكُمْ عِنْدِيْ خَزْ آئِنُ اللَّهِ وَلَا ، وَكُمْ ٱقُولُ إِنَّ مَلَكُ ﴿ وَكُمْ ٱقُولُ لِلَّهِ يُدَ دَرِيْ آعْيُنُكُمْ لَنْ يُتُونِيَهُمُ اللَّهُ خَلْرًا اللَّهُ آعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ آعْلَمُ سِهِمْ ﴿ إِنِّي لَا ذًا لَّمِنَ الظَّلِمِينَ وَقَا لُوْ ادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأَتِنَا بِمَ تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصِّدِقِيْنَ ۞ قَالَ إِنَّمَا يَاْتِينُكُمْ بِـ للَّهُ إِنْ شَآءَ وَمَا آنْ نُهُ بِمُعْجِيزِيْنَ ۞ وَكَا يَنْفَعُكُمْ حِيْ إِنْ آرَدْ تُنَّ آنْ آنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ، مِلْهُ يُسِرِيُهِ ن يُغويكُمْ هُورَبُّكُمْ وَإِلَيْكُ ثُرِجَعُونَ ٥ آمْ نُوْلُوْنَ افْتَرْسِهُ وَكُلُونِ افْتَرَيْتُكَ فَعَلَى إِجْرَامِي مَّا تُجْرِمُونَ ٥ وَأُوْحِيَ إِلَى نُسُوسِ آتُّكُ ىَ مِنْ قُوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْاً مَنَ فَكُا مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ٥ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِكَ نَاوَكُا تُخَاطِبُنِي فِي الَّذِيْنَ ظَلَمُهُ ١٠ إِنَّهُمُ غُرَقُوْنَ ٥ وَيَصْنَحُ الْقُلْكَ عَدُو كُلُّمَا مَرَّ عَلَيْ ى قۇمە سخرۇ امنىك قال ان تىسخۇ ۋامت

كُمْكُمَّا تَسْخَرُ وْنَ أَ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ. مَنْ لهِ عَذَا كُ يُخْزِيْهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَا تُ مُقِيْمُ تى إِذَا جَاءً آمُرُنَا وَفَارَا لِتَنَاثُورُ وَلُنَا احْمِلُ فِيْهَا مِ ﴾ زَوْجَيْنِ اثْنَتِيْنِ وَٱهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مَنْ امَنَ ، وَمَا ا مَنَ مَعَـهُ إِلَّا قَلِيْلُ ﴿ وَقَالَ ا رُحُبُوْا نِيْهُا بِشْمِ اللَّهِ مَجْرِتِهَا وَمُرْسِتِهَا ﴿ قُ رَبِّنِ لَغَفُورٌ مِيْمُرَرَدُهِيَ تَجْرِيْ بِهِمْرِنِيْ مَوْجِ كَالْجِبَالِ سِوَنَالُا ي نُوْحُ لِابْنَهُ وَكَانَ فِيْ مَعْزِلِ يَبْنَيُّ ارْكَبْ شَعَنَا وَكَا تَكُنْ مَّعَ الْكُفِرِيْنَ ﴿ قَالَ سَأْدِيْ أَالَى جَبَلِ يَتَعْصِمُنِيْ ت الْمَآَّءَ أَقَالَ لَاعَاصِمَا لَيَوْمَ مِنْ آمْرِا لِلَّهِ إِلَّا مَنْ حِمْ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِيْنَ لِ قِيْلَ يَا رُضُ ابْلُعِيْ مَآءَكِ وَيْسَمَآءُ ٱقْلِعِيْ وَغِيْضَ مَاَّءُ وَقُضِى الْأَمْرُ وَاسْتُو تَ عَلَى الْجُوْدِيِّ وَقِيْلَ بُعْدًا لْقَوْمِ الظُّلِمِيْنَ ﴿ وَنَا لَا يَ نُوْجُ رَّبُّكُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي اللَّهِ مِنْ آهْلِيْ ، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَآنْتَ آحْكُمُ الْحُكِمِ بِنَ ا قَالَ لِنُوْحُ إِنَّهُ كَيْسَ مِنْ آهْلِكَ وَإِنَّهُ عَمَلُ غَيْرُصَا لِحِ ﴿ تَسْتَلُنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ الْآيُ آعِظُكَ آنَ

عُوْنَ مِنَ الْجِهِلِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّيْ آعُـوْ ذَ شَعَلَكَ مَا لَيْسَ لِيْ بِهِ عِلْمُ ﴿ وَإِلَّا تَخْفِرُ لِيْ وَ عُنْ مِّنَ الْخُسِرِيْنَ ﴿ رِقَيْلُ يُـنُّوْحُ ا هُبِطُ بِسَ رَحْتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَّمِ مِّمَّنَ مُّعَكَ، وَأُمَ سَنُمُ تِنْعُهُمْ ثُرِّيَمَسُّهُمْ مِّنْنَا عَذَا كِ ٱلِلهُمْ وَتَ نَ آنْبِهَ إِن الْحَيْبِ نُوجِيْهَ أَرالَيْكَ ، مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا آنْتَ وَكُلْ قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هِذَاءٌ فَاصْبِرْ وْرِتَّ الْعَاقِبَةَ إلِنْمُتَّقِيْنَ ٥ وَإِلَى عَادِ آخَاهُ هُ هُوْدًا وَ قَالَ يُقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّذَ مَا لَكُمْ يِسْنُ اللَّهِ غَيْرُهُ ﴿ إِنْ آنُتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ٥ وْمِرُكُ ٱشْنَائُكُمْ عَلَيْهِ ٱجْرًا وَانْ ٱجْدِرِي إِلَّا عَلَى الَّذِي ىرنى ؞ ٱفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۞ وَيْقَوْمِ اسْتَغْفِرُوْا رَبِّكُمْ وْ بُوْالِكِيْدِ يُرْسِلِ السَّمَّاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْدَادًا يَيزِدْ كُمْ فُوِّ قُالَى قُوِّيكُمْ وَكَلَّا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِ قَانُوْ الْهُوْدُ مَا جِئْتُنَا بِبَيِّنَةٍ وَّمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِ إِنْ 0إِ هُولُ إِلَّا عَتَرْبِكَ بَعْضُ الْهَتِنَا بِسُوَّءٍ ﴿ قَالَ إِنِّكُ

٥ فَكِيْدُ وْرِنْ جَمِيْعًا ثُمَّ كَا كَّلْتُ عَلَى اللهِ رَبِّ وَرَبِّكُمُ اللهِ مَا بنا صِيَتِهَا ﴿ إِنَّ رَبِّنْ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِ د آبلغتُ ڪُمْ شَااُ رُسِلْتُ ب غَيْرَكُمْ وَكَا تَضُدُّ وْ نَهُ شَدْ لفُ رَبِّن قَوْمًا تَّرَيِّنَ عَلَى عُلِّ شَيْءِ حَفِيْظُ روَلَمَّا جَآءَ آمُرُنَا نَجِّيْنَ هُوْدًا وَّالَّذِيْنَ أَمَنُوْا مَحَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا ﴿ وَنَجَّيْنُهُ نْ عَذَا بِ غَلِيْظِ وَ رَبُّلْكُ عَادُ سَجَحَدُ وَابِالْتِ لَهُ وَاتَّبَعُوْآ آمْرَ كُلِّ جَبًّا رِعَنِيْدٍ٥ حُوْا فِيْ لِمَا لِدُّ نَيّا لَحْنَةً وَّيَوْمَا لُقِيْمَةِ ﴿ اَلَّا قَ عَادًا كَفَرُوْا رَبُّهُ مُ اللَّا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُوْدِ ٥ إلى تَمُودَ آخَا هُمُ صٰلِحًا مِقَالَ يُقَوْمِ اعْبُدُوا لِلَّهُ التَّلَامُ لَكُمْ مِنَ الْهِ غَيْرُهُ الْمُوانَشَا كُمْ مِن ا ستخفروه فترفيؤ بواك تِيْ قَرِيْبُ مُّجِيْبٌ ٥ قَالُوْ الْطِلِحُ قَدْكُنْتَ إِ ذَا تَنْفِينَا آنُ تَعْبُدَهُ كَفِي شَلِيٍّ مِّتًّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيْد

وْمِ ٱرْءَيْ تُمْرا ن كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ دُرِيِّنِ وَانسنِيْ حُمَةً فَمَنْ يَتَنْصُرُ نِنْ مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ وَفَرَ دُوْنَـزِيْ غَيْرَتَخُسِيْرِ وَيْقَوْمِ هٰذِهِ نَا قَـدُ اللَّهِ هْ اينةً فَذَرُوْهَا تَا كُلْ فِي ٱرْضِ اللَّهِ وَكَلَّا تَمَسُّوْهَ سُوْءٍ فَيَنَاخُذَ كُمْ عَذَابٌ قَرِيْبٌ وَفَعَقَرُوْهَ لقَالَ تَمَتَّعُوْ إِنْ دَارِ كُمْ ثَلْثَةً آيًّا مِ ﴿ ذَٰ لِكَ وَعُـ يْرُمَكُذُوْبِ ۞ فَكَمَّاجَآءَ آمْرُنَا نَجَّيْنَا صَلِحًا وَّ ذِيْنَ الْمَنُوْا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْي يَوْمِيِّذٍ ا تَ رَبُّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ ۞ وَآخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا لصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوْافِي دِيارِهِمْ جَيْمِيْنَ لُكَأَنْ لَّـمُ ايَغْنَوْافِيْهَاء ٱلْأَرَانَ تَمُوْدَا كَفَرُوْارَبُّهُ هُوا كَلا بُعْدً لِتُكُمُودَ ٥ وَلَقَدْ جَآءَتُ رُسُلُنَا إِبْرِ هِيْمَ بِالْبُشْرِي لمًا ، قَالَ سَلْمُ قَمَا لَهِكَ آنَ جَآءَ بِحِجْ فَلَمَّا رَا آيْدِيهُمْ كَا تَصِلُ الَّيْهِ نَكِرَهُمْ وَ جَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً وَ قَالُوْ الْلاَتَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَآلِ لِي قَوْمِ لُوْطِ أَوَا مُرَاتُكُ قَالِمَتُ قُطَحِكَتُ فَبَشَّرْنَهُ الشخق وَمِنْ وَرَاء السَّحْقَ يَعْقُوبَ وَقَالَتْ لِوَيْكَةً

وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا مِيْتُ ﴾ قَا لُوْا ٱ تَعْجَبِيْنَ مِنْ ٱ مْرِا لِلَّهِ رَحْمَ كُتُهُ عَلَيْكُمْ آهُلَ الْبَيْتِ ﴿ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَّ لَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرِ هِيْمَ الرِّوْءُ وَجَاءَ ثُـهُ الَّهُ جَادِ لْنَا فِيْ قَوْمِ لُوْطِ وَإِنَّا لِلْهِ يُمَ لَحَلِ يُمَّ أَوًّا كُا يْبُ ﴿ يُوا بُولِهِ يُمْرَا عُرِضْ عَنْ هُذَا ﴿ إِنَّهُ قَدْجَا اَ أَمْرُرَبِّكَ \* وَإِنَّهُمُ أَرْبُهِمْ عَذَا بُ غَيْرُ مَرْدُ وْ لمَّا حَاءَ تُ رُسُلُنَا لُـوْطًا سِيْءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَّ قَالَ لَمُذَا يَهُ مُرْعَصِيْبُ ۞ وَجَأَءَ لَا قَوْمُهُ هْرَعُوْنَ إِلَيْهِ ﴿ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوْا يَحْمَلُوْنَ السِّيِّأَ تِ ﴿ لَ يُقَوْمِ هُولًا عِنْ بِنُ مِنْ مَا فَكَ اللَّهُ وَاللَّهُ لَكُمْ فَا تَتَقُوا اللَّهَ وَكَا تُخْذُونِ فِي ضَيْفِي ١ لَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلُ رَّ شِيْدُ قَالُوْالَقَدْعَلِمْتَ مَاكْنَا فِي بَنْيِكُ مِنْ حَيِقٌ ، وَإِنَّاكُ تَحْكَمُمَا نُرِيْدُ وَقَالَ لَوْآنَ لِيْ بِكُمْ قُوَّةً وَارْدِيْ ى رُكْنِ شَدِ يُدِ < قَالُوْ الْلُوْ لِلْوْطُرِ ثَارُسُلُ رَبِّكَ لَنْ لْمُوْآرِلَيْكَ فَأَسْرِبِا هُلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ الْيُلِوَلَا يَلْتَفِ نْكُمْ آحَدُ لِلَّا مْرَاتَكَ وَإِنَّهُ مُصِيبُهُا مَآ آصاً بَهُ

تَّ مَوْعِدَ هُمُ الصُّبُحُ وَ ٱلْبُسَ الصُّبُحُ بِقَر فَلَمَّا جَآءً آمُرُ نَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَا فِلَهَا وَآمُطُرْ نَ عَلَيْهَا حِجَا رَقَّ مِّنْ سِجِيْلِ ، مَّنْضُوْدِ ۗ مُّسَوِّمَـ قَعِنْدَ ﴿ فِي اللَّهِ مِن مِن الظُّلِمِينَ بِبَعِيْدٍ ٥ وَإِلَّى مَدْيَنَ آخًا هُمْ شُعَيبًا وقال يُقَوْمِ اعْبُدُ و ١١ بلَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ بِ غَيْرُهُ وَكُلْ تَنْقُصُوا لَمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ إِنِّيْ ٱلْكُمْ بِخَيْرِ قُلِ فِي آخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ مُّحِيْطِن وَيْقَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِولَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَكُلَّ تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِ يُنَ بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُورانَ كُنْتُومُ مُومِنِينَ اوَمَّا آنًا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظِ ۞ قَالُوْا يٰشُعَيْبُ آصَلُوتُكَ تَامُرُكَ آنَ تَنْزُكَ مَا يَعْبُدُا بَا وُنَآ رُوْانَ تَفْعَلَ فِيَ آمْوَ النَّامَا نَشُوُّ الْمَاتَكَ كَانْتَ الْحَلِيْمُ الرَّشِيدُ قَالَ لِقَوْمِ آرَءَ يُستُمْرِ نَ كُنْتُ عَلَى بَيْنَةٍ مِنْ رَّبِّي وَ رَزَقَنِيْ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ﴿ وَمَآ اُرِيْدُانَ اُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهُ كُمُ عَنْدُ وإِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْاصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَ وَمَا تَوْفِيُ قِنَ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تُوكَّلُتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ

جُرِمَتُكُمْ شِفَارِقَ آنَ يُصِيبَ صَابَ قَوْمَ نُوْجِ آوْ قَوْمَ هُـوْدِ آوْقَوْ مَرْط مِّنْكُمْ بِبَعِيْدٍ ٥ وَاسْتَغْفِرُوْارَبِّكُمْ نُسمَّ هِ ﴿ إِنَّ وَجِيْمُ وَ دُودُ وَ دُن قَالُوا يَشُعَيْبُ مَ نَفْقَهُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَفُوْلُ وَإِنَّا لَنَرْ لِكَ فِيْنَا ضَعِيْفًا وكؤكا زهطك كركمنك ومأآنت عكينا بعزيز قَالَ لِيقَوْمِ آرَهُطِيْ آعَزُّ عَلَيْكُمْ صِّنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْ تُمُوْكُ وَرَآءَ كُمْ ظِهْرِيًّا ﴿ إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُوْنَ مُحِيْطُ وَوَ هَوْمِ اعْمَلُوْا عَلَى مَكَا نَتِكُمُ إِنَّ عَامِلٌ · سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ نَ يَّارِّيْ لِهِ عَذَا بُ يُّخْزِيْ لِهِ وَ مَنْ هُوَ ڪَاذِ بُوَ تَقِبْوُارِنِّ مَعَكُمْ رَقِيْبُ ٥ وَلَمَّا جَآءَا مُرُنَا نَجِّيْنَ عَيْبًا وَّالَّذِيْنَ ا مَنُوامَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا \* وَآخَذَ بِ لَّنِ يُنَ ظَلَمُوا لِصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوْا فِي دِيارِهِمْ شِمِيْنَ أَكَانَ لِنَّمْ يَخْنَوْ الْفِيهَا مَا كَلَا بُحْدًا لِتَمَدْ يَنَ كَمَا بَجِدَ تُ تُمُوْ ذُ ﴾ وَلَقَدْ آرْ سَلْنَا مُوْسَى بِ لْنُ مُّبِيْنِ أُ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ فَا تَّبَعُوْا آمْرَ إِلَيْهِ ۯۼۉڬ؞ۉڝٵڞۯڣۯۼۉ؈ؠڗۺؽڋ۞ؾڟٛۮؙۿۊۜۅٛڡ

بة فَأَوْرَدَ هُمُ النَّارَ وبنس مَوْرُوْدُ وَالْتِبِعُوا فِيْ هٰذِهِ لَعْنَاةً وَّيَوْ مَا لَقِيلَةٍ وَ سَ الرِّفُدُ الْمَرْفُودُ ۞ ذٰلِكَ مِنْ ٱنْبِتَأْءِ الْقُدٰى ُقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَآئِمُ وَّحَصِيْدُ وَمَا ظَلَمُنْهُمْ وَ كِنْ ظُلُمُوْاا نُفُسَهُ مُوْمَاا غُنَتْ عَنْهُمُ الْهَتُهُ دْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ، للهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَآءًا مُرُرِّ بِلكَ وَ مَازَادُ وْهُمْ غَيْرَ تَتْبِيْبِ ۞ وَكُذْلِكَ ٱخْذُرَبِّكَ إِذَا آخَذَ الْقُرٰى وَهِيَ ظَالِمَةُ وَإِنَّ آخُذَ كُا ٱلِيْمُ شَدِيدُ ٥ ِنَّ فِيْ ذَٰ لِكَ لَا يَهُ لِّمَنْ خَا فَ عَذَا بَ الْإِخِرَةِ ﴿ ذَٰ لِكَ يَوْمُرَّكُمُوْءُ لِلَّهُ النَّاسُ وَذَٰ لِكَ يَـوْمُ مَّشْهُو كُن وَمَا نُوَخِّرُهُ إِلَّا لِآجِيلِ مَّعْدُودٍ ) يَـوْمَ يَـاْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْ نِهِ ۚ فَمِنْهُمْ شَفِيٌّ وَّسَعِيْدُ ۞فَأَمَّا الَّذِيْنَ شَقُوْا فَفِي النَّارِلَهُمْ فِيْهَا زُفِيْرُوَّ شَهِيْقٌ لِّخْدِيتَ فِيْهَا مَا دَا مَتِ السَّمُواتُ وَالْآرْضُ الَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ا إِنَّ رَبُّكَ فَعَنَّا لُ لِمَا يُرِيدُ ﴿ وَآمَّا الَّذِينَ سُعِدُوْا فَفِي الْجَنَّةِ خُلِدِ يْنَ فِيْهَا مَا دَا مَنِ السَّمَٰوٰتُ وَالْأَرْضُ اِلَّا مَا شَآءَرَبُّكَ عَطَآءً غَيْرَمَجُذُ وْ ﴿ فَلَا تَكُ مِنْ

يَعْبُدُ هَوُ لَآءِ مَا يَعْبُدُ وْنَ إِلَّا كُمَّا يَعْبُ ﺎ ﺃُهُـٰمُ مِّنْ قَبُلُ ١ وَإِنَّا لَمُهَ فَيْهِ هُـمْ نَص مَنْقُوْضِ ﴾ وَلَقَدْ اتَيْنَا مُوْسَى الْكِتْبُ فَا وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِي بَيْنَهُمْ ﴿ فِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبِ ٥ رَانَّ كُلَّا لَّمَّا لَيُوَ فِيَّتَّهُمْ رَبُّكَ آعْمَا لَهُمْ ﴿ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُوْ نَخِبِيْرٌ ۖ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْ تَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَكَا تَطْغَوْ الراتُّ هُ بِمَ لُوْنَ بَصِيْرٌ إِي وَكَا تَرْكُنُوا إِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْ فَتَمَسَّكُمُ النَّالُ وَمَالَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ آوْلِياءَ ثُمَّ 'ثُنْصَارُوْنَ نِ وَآقِمِ الصَّلُوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَ زُلُفٌ نَ الَّيْدِلِ ﴿ إِنَّ الْحَسَنْتِ يُدُدْ هِـ بِنَ السَّيِّا تِ ﴿ ذَٰ لِلْكَ كرى لِلذَّاكِرِيْنَ ن وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ كَلا يُضِيعُ آجُ يْنَ ﴿ فَكُوْكُمْ كَانَ مِنَ الْقُرُوْنِ مِنْ قَبْلِكُ وْابَقِيَّةٍ يِّنْهُوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْاَرْضِ اللَّهِ حَّنْ ٱنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبُعَ الَّذِينَ ظَلَمُوْامَ **ف**يْدِ رَكَا نُوْا مُجْرِمِيْنَ ۞ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيْهُ لْقُدْى بِظُلْمِرِدَّآهُلُهَا مُصْلِحُوْنَ ٥ وَنَوْ شَآءَ كَبُّكَ

حَلَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلَا يَزَا لُوْنَ مُ مَنْ رِّحِمَ رَبُّكَ ، وَلِلذَلِكَ لةُ رَيُّكَ لَا مُلَكِّنَّ جَهِنَّمُ مِنَ الْجِنَّةِ وَ يْنَ ﴿ وَكُلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ ٱثْبَاءِ الرُّسُ نبت به فُوَادَك ، وَجَاءَك فِي هٰذِ هِالْحَ ةً وَّذِكْرِى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ۞ وَقُلْ لِّلَّذِيْنَ ٱ ئُوْنَ اعْمَلُوْا عَلَى مَكَا نَتِكُمُ النَّاعْمِلُوْنَ نُو تَظِرُوْا وَانَّا مُنْتَظِرُوْنَ ۞ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّ لازض وركيب يرجع الآمرككك فاعبده وتوقل عَلَيْهِ ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ٥ يته الرَّحُمن اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّ رْ سِتِلْكَ أَيْتُ الْكِتْبِ الْمُبِيْنِ 6 إِنَّا آنْزَلْنُهُ الْحَلَّكُمْ تَحْقِلُوْنَ وَنَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اعد تقا حَيْنَا إِلَيْكَ لَمْذَا الْقُرْأَنَ \* حُسَنَ الْقَصَه كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغُفِلِيْنَ وَإِذْ قَالَ يُوْسُفُ رِنْ رَآيْتُ آحَدَ عَشَرَكُوْ كَيًّا وَّالشَّ رِيْ سُجِدِ يُنَ ۞ قَالَ يْبُنَىَّ لَا تَقْصُصْ

خُوتِكَ فَتَكُنْدُ وَالَكَ كَيْدًا وَإِنَّ السَّ لْانْسَانِ عَدُوُّ مُّبِيْنُ ۞ وَكَذَٰ لِكَ يَجْتَبِيْكَ رَبُّكَ لِمُكَ مِنْ تَأْرِويُلِ الْأَكَارِ يُنِ وَيُنِوَّ وَيُنِوَّ وَيُعَمَّنَهُ عَ ال يَعْقُوْ بَ كُمَا ٱتَّمَّهَا عَلَى ٱبْوَيْكَ مِنْ قَبْ رْهِيْمَوْرُا سُلِحَقَ ﴿ إِنَّ رَبُّكَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴾ لَقَدْ عَانَ فِيْ يُوسُفَ وَإِخْوَتِهُ أَيْتُ لِّلْشَآئِلِ قَالُهُ الَيُهِ شُفُّ وَآخَوُهُ آحَبِ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُضبَةً مِإِنَّ ٱبَّا نَاكِفِيْ ضَلْلِ مُّبِينِ لَّ إِفْتُلُوْا يُوْسُفَ ا طْرَحُوْ كُ ٱرْضًا يَخُلُ لَكُمْ وَجُهُ آبِيَكُمْ وَتَكُوْ نُوْ امِنَ بَعْدِهٖ قَوْمًا صٰلِحِيْنَ ۞قَالَ قَآئِلُ مِنْهُمُ لَا تَقْتُلُوْا يُوْسُفَ لْقُوْهُ رِفِي غَيْبَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّبِّ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّبِّ الْجُبّ ئُنْتُمْ فَعِلْیْنَ وَ قَالُوْ آیَا یَا نَامَالُكَ لَا تَاْمَنَّا عَلَی یُوسُفَ زِرِنَّاكَهُ لَنَا صِحُوْنَ ٥ آرْسِلُهُ مَعَنَا غَدًا يَّرْنَعْ لْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحْفِظُوْنَ ۞ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُ نِيْ آ ذْ هَبُوْابِ وَ آخَافُ آنْ يَّاْكُلُهُ الذِّنْبُ وَ آنْتُمْ عَنْ فِلُوْ كَ } قَا لُوْالَـنِنَ آكَلَوْالَـذِ نُبُ وَ يَحْنُ عُصْبَ اِذًا لَّخْسِرُوْنَ وَلَكَمَّا ذَهَبُوْا بِهِ وَٱجْمَعُوْا آنْ يَّ

الع

بَتِ الْجُبِّ ، **رَادْ**حَيْنَآلِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّ مَّا دَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ○ **رَجَاءُ وَ آبَا**هُمْ عِشَاءً يَّبْكُوْنَ **ۚ قَالُ**وْا يَّا بَانَا رِتَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِيُّ وَتَرَكْنَا بَوْ سُفَ عِنْدَ مَتَا عِنَا افَاكَلَهُ الذِّنْبُ ، وَمَا آنْتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا وَلَوْكُنَّا صَدِقِيْنَ جِين وَجَاءُ وْعَلْ قَمِيْصِهِ بِدَ مِكَذِبِ وَ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ نْفُسُكُمْ آمْرًا و فَصَابُرُجَمِينُ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا بِهُوْنَ وَجَآءَتْ سَيَّارَةً فَأَرْسَلُوْا وَارِدَ هُـمْ فَأَذْ لَى دَلْوَهُ \* قَالَ لِيبُشْرِي هٰذَا غُلْمٌ \* وَآسَرُّوْهُ بِضَا عَـُقَّ \* وَ للهُ عَلِيْهُ مِمَا يَعْمَلُوْنَ ﴿ وَشَرَوْهُ بِنَتْمَنَّ بَنْدِسِ ذَرَاهِمَ مَعْدُوْدَةِ وَكَانُوْ إِنْ يُوا فِيْ مِنَ ، لزَّا هِدِيْنَ ﴿ وَقَالَ تَّذِى اشْتَرْسِهُ مِنْ مِّصْرَلِا مْرَاتِبْ ٱكْرِجِيْ مَتُوْسِهُ لْسَى آن يَّنْفَعَنَا آوْنَتَّخِذَ لا وَلَدًا وَكَذَٰ لِكَ مَكَّنَّ لِيُهُ سُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَةُ مِنْ تَأْوِيبِلِ الْأَحَادِيْتِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى آمْرِهِ وَلٰكِنَّ ٱكْتُرَالنَّاسِ لَا يَعْلَمُهُ فَ وَلَمَّا بَلَغَ ٱشُدَّهُ اتَيْنُهُ كُكُمًّا وَّعِلْمًا ﴿ وَكَذَٰ لِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿ وَرَا وَدَنْهُ الَّتِيْ هُوَ فِيْ بَيْرِتِهَ عَنْ تَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، قَالَ

247 مُوْنَ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ ١٠٠ وَهَمَّ بِهِ ذيك لِنَصْرِفَ عَنْ مَا تَنْهُ مِنْ عِبَادِ نَا الْمُخْلَصِيْنَ ﴿ وَاسْتَهُ الْبَابَوَقَدُّ فَ قَمِيْصَهُ مِنْ دُبُرِوًّ ٱلْفَيَا لْبَابِ، قَالَتْ مَاجَزَآءُ مَنْ آرَادَ بِأَهْلِكَ سُوْءً إِنَّا نُ يُسْجِنَ ٱوْعَدُّاتُ ٱلِلْهُمْنَ قَالَ هِيَ رَاوَدَ تَنِيْ نْفُسِيْ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنْ آهَلِهَا ﴿ إِنْ كَانَ قَمِيْصُهُ قُدَّ نْ قُبُلِ فَصَدَقَتْ وَهُوَمِنَ الْكُذِيبِينَ ٥ وَإِنْ كَا فُدَّمِنْ دُبُرِ فَكُذَّبَتْ وَهُوَمِنَ الصَّدِ قِينَ هُ قُدُّ مِنْ دُبُرِفَالَ إِنَّهُ مُونَ كَيْدِكُنَّ تَّ عَظِيْمُ ﴿ يُوْسُفُ آعْرِض لك ﴿ الْكُلُّنُةِ مِنَ الْخُطِئِينَ دِيْنَةِ امْرَاتُ الْعَزِيْزِ تُرَارِودُ فَتُلْهَا حُسًّا طرافًا 13 لَهُنَّ مُتَّ

エンジア

تِ اخْرُجْ عَلَيْهِتَّ ﴿ فَلَمَّا رَآيْنَهُ ٱخْبَرْنَهُ وَقَطَّ دِيَهُنَّ رَوْقُلُنَ حَاشَ لِلْهِ مَا هٰذَا بَشَرًّا وَانْ هٰذَا الَّا هُ وَقَالَتُ فَذَٰ لِكُنَّ الَّذِي تَقَدْرَاوَدْ تُلَهُ عَنْ تَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ ﴿ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَ بَنَّ وَلَيْكُوْ نُارِمْنَ الصَّغِيرِيْنَ ﴿ قَالَا حَبُّراكِيَّ مِمَّا يَدْعُوْنَ نِيْ الْيُهِ وَالْكُ ، عَزِّيْ كَيْدَهُ تَ أَصْبُ إِلَيْهِ قُ وَأَكُنْ مِّنَ الْجُهِ تَجَابَ لَكَ رَبُّذَ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ بْهُن ثُمَّ بِهُ الْهُمْرِقِينَ بَعْدِ مَا زَاوُا يْلِتِ لَيُسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِيْنِ ﴾ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجُو ارِنِيْ آرْسِنِيْ آعْصِرُخَمْرًا ﴿ وَقَالَ لُ فَوْقَ رَأْسِيْ خُبُرًّا تَا بتاويله واتاكرك مِن المُحْسِنِ رِينِكُمَا طَعَا مُرتُدُ زَفِيهِ إِلَّا نَبَّا تُكُمُّ لِهِ قَبْلَ آنْ يَّارِّنِيَكُما ﴿ ذَٰلِكُمَا مِنْ ۫ڔؾٛ؞<sub>۫ٵڔ</sub>ڹ۫ؽ تڒػٛڮؙ مِلۡةَ قَوْمِلّا يُـؤْمِنُوْنَ بِاللّهِ وَهُ رَةِ هُـ مُكُفِرُوْنَ ۞ وَاتَّبَعْتُ مِ

3/63

نْ شَيْءٍ ﴿ ذَٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَ كرة، آڪنگرا لٽارس لايتشڪُرُوْنَ ⊙ياحَ ، مُّتَفَرِّ قُوْنَ خَيْرًا مِاللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَلَّمَ دُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ إِلَّا آسْمَاءً سَمَّيْتُمُوْ هَ كُثرَمَّا آنْزَلَ اللَّهُ بِهَامِنْ سُلَّطْنِ وَإِنِ الْحُ هِ ﴿ آصَرًا لَّا تَعْبُدُ وَاللَّا يَنَّا لَا إِيَّا لَا خَلِكَ الدِّيثُ كنَّ آ كُنْرَا لنَّاسِ لَا يَحُ لُمُوْنَ⊙يْصَ آحَدُكُما فَيَسْقِي رَبِّهُ خَمْرًا، وَآمَّا الْأَخَرُ فَيُهُ يْرُمِنْ رَّاْسِهِ ﴿ قُضِيَ الْكَمْرُالِّ فِي فِيْ حُ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ آنَّهُ نَابِح مِّنْهُمَ حُ وَقَالَ الْمَ كُلُهُنَّ سَبُحُ عِجَ المُنْ الْمُنْ وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُن وَّعْ يَا تَعْبُرُ وْنَ يْنَ روقالَ الَّـذِ

2000

دَّكَرَبُعُدُاْمَّةِ آنَااُنَبُ كُلُهُنَّ سَبُعٌ عِجَافً وَّسَبُع سُنُبُلُد بَقَرْتِ سِمَان يَّا ، لَعَلِنْ ٱرْجِعُ إِلَّى النَّاسِ لَعَلَّهُ هُ لَمْوُكَ وَقَالَ تَزْرَعُوْنَ سَبْعَ سِنِيْنَ دَايًا ، فَمَ حَصَدْتُهُ فَذَرُوْ كُرِفَ سُنْبُلِهِ إِلَّا قِلْيُلَّارِمْتَا تَأْكُلُوْنَ تُحَرِّيَا رِبِيْ مِنْ بَعْدِ ذُرِكَ سَبْعُ شِدَادً يَّيَا كُلْنَ مَا دَّ مُتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيُلَامِّمَّا تُحْصِنُوْنَ وَثُمَّ يَأْلِثُ نَى بَعْدِ ذَٰ لِكَ عَامٌ فِيْنِهِ يُغَانُ اللَّهُ النَّاسُ وَفِيْتِ لِنْ انْتُولِيْ بِيهِ ﴿ فَكُمَّا جَاءَهُ رَّسُوْلُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسْعَلُهُ مَا بَالُ النِّسُوةِ بِينَ قَطَّعْتَ آيْدِ يَهُنَّ ﴿ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدٍ هِنَّ عَلِيْمٌ ﴾ لَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَا وَدْ تُنَّ يُبُوسُفَ ى حَاشَ رِلْلَهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوْءٍ ﴿ قَالَتِ ا مْرَاتُ الْحَيزِيْزِالْطَنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ رَانَا دَاوَدُ تُّنهُ عَنْ تَفْسِهِ وَإِنَّهُ كُمِنَ الصَّدِ قِيْنَ ﴿ ذَٰ لِكَ لِيَهُ هْ ٱنْحُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهُ لَا يَهْدِيْ كَيْدَ الْخَا

نَفْسِي ، إِنَّ النَّفْسَ لَا مَّا رَقَّا بِ لامارَحِمَرَتِيْ ﴿ إِنَّ رَبِّيْ غَفُورُ دَّحِيْمُ ﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ تَوْرِنِي بِهِ آسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِيْ ، فَلَمَّا كُلَّمَهُ قَالَ اتَّكَ يَوْمَ لَكَ يُنَّا مَكِيْنُ آمِيْنُ ﴿ قَالَ اجْعَلْنَ عَلَى خَزَّائِر ِ رَضِ وَإِنِي حَفِيْظُ عَلِيْمُ ( وَكَذَٰ لِكَ مَكِّنًا لِكُوْ سُفَ فِ الْأَرْضِ ، يَتَبَوَّا مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ ، نُصِيْبُ بِرَحْمَتِنَ نَنْ تُشَاءُ وَكَا نُضِيْعُ آجْرَا لْمُحْسِنِيْنَ ﴿ وَلَاجْرُا لَا خِرَةٍ يْرُلِّلَّذِيْنَ امَنُوْا وَكَا نُوْا يَتَّقُوْنَ رُوَجَاءً إِخُوَةً بُوسُفَ فَدَخَلُوْ عَلَيْهِ فَحَرَفَهُمْ دَهُمُ لَهُ مُنْكِرُونَ ٥ جَهِّزَهُمْ يِجَهَا زِهِمْ قَالَ ائْتُوْنِيْ بِأَجْ لَّكُ مِّنَ ٱبِيْكُمْ ۗ ٱلْا تَرَوْنَ ٱلْآِنَ ۗ ٱوْفِ الْكَيْلُ وَٱنَاخَيْرُ ثَمُنْزِلِیْنَ ﴿ فَإِنْ لَّمْ تَأْتُونِيْ بِهِ فَلَا كَیْلَ لَكُمْ عِنْدِيْ وَكَا تَقْرَبُوْنِ ﴾ قَا لُوْا سَنْرَا وِدُعَنْهُ ٱ بَا لُا وَ تَاكَفَاعِلُوْنَ ﴿ وَقَالَ لِفِتْ لِمِنْ اجْعَلُوْا بِضَا عَتَهُمْ يْ رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُوْ نَهَا إِذَا انْقَلَبُوْا إِلَّا هُلِهِ مُ لَعَلَّهُ مُ يَرْجِعُونَ وَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى آبِيْهِ قَالُوْا لِيَابًا نَامُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَارْسِلْ مَعَنَّا آخَانًا

لْتُلْ رَانًا لَـهُ لَحْفِظُوْنَ وَقَالَ هَلْ امْنُكُمْ عَلَيْهِ إ لَمَا آمِنْ تُكُمْ عَلَ آخِيْهِ مِنْ قَبْلُ ۚ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَفِظً هُوَا رُحَمُ الرِّحِمِيْنَ ﴿ وَلَمَّا فَتَحُوُّا مَنَا عَهُمْ وَجَدُوْا عَتَهُمْ دُدَّتُ إِلَيْهِمْ وَقَالُوْ آيَا بَا نَامَا نَبْغِيْ وَهُذِهِ ضَاعَتُنَا رُدَّتُ إِلَيْنَا ۗ وَنَصِيْرُا هُلَنَا وَ نَحْفَظُ ٱخَا نَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيْرٍ ﴿ ذَٰلِكَ كَيْلُ يُسِيرُ ۞ قَالَ لَنَ رْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْنِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّ بِي هَإِكَّانَ يُحَاطَ بِكُمْ ۖ فَلَمَّا أَتَوْهُ مَوْ ثِقَهُمْ قَالَ للهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيْلُ وَوَقَالَ لِبَنِيَّ لَا تَدْخُلُو مِنْ بَابِ وَّاحِدٍ وَّا دُخُلُوْا مِنْ ٱبْوَابِ مُّتَفَرِّقَةٍ ﴿ وَمَ ٱغْنِي عَنْكُمْرِمِّنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءِ الْكُلُمُ الْكُلُمُ إِلَّا لِللَّهِ الْحُلَيْدِ تَوَكُّلُتُ \* وَعَلَيْهِ فَلْيَتُوكُّنِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ٥ وَلَمَّ دَخَلُوْا مِنْ حَيْثُ آسَرَهُمْ آبُوْهُمْ مَا كَانَ يُغْنِيُ عَنْهُ صِّنَ اللهِ مِنْ شَيْءِ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوْبَ قَضْمَةً وَإِنَّهُ لَذُوْ عِلْمِ لِّمَا عَلَّمْنُهُ وَلٰكِنَّ ٱكْثَرًا لِنَّاسِ كَا ع يَعْلَمُونَ ٥ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ ادْتَى رِلَيْ مِ آخَا لُهُ قَالَ إِنَّيْ آنَا آنُمُوكَ فَلَا تَبْتَئِسُ بِمَا كَانُو ايَعْمَلُونَ

مْ يِجَهَا زِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةُ فِي رَحْ وَّذِّ نُ آيَّتُهَا الْحِيْرُ إِنَّكُمْ لَسَارِ قُوْنَ o عَلَيْهِ مُرَمًّا ذَا تَفْقِدُونَ وَقَالُوْا نَفْقِدُ ِمَنْ جَآءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيْرِةً أَنَا بِهِ زَ قَالُوْا تَا لِلَّهِ لَقَدْ عَلِمْ تُمْرَمَّا جِئُنَا لِنُفْسِ وْمَاكُنَّا سَارِقِيْنَ ﴿ قَالُوْا فَمَا جَزَّا زُهُوا نُ كُنْتُمْ لحذبين وقالواجزاً وُهُ مَنْ وُجد فِي رَحْ ء آخیه نُمَّ سُتَخُرَجَهَا مِنْ وِّعَـ ذَٰلِكَ كِنْ نَالِيُوْ سُفَ امَاكَانَ لِيَانَّهُذَا خَاكُا وُفِيدٍ إِ لَّانَ يَّشَاءً اللهُ الرَّفَعُ دَرَجْتِ مِّنْ تَشَاءً ، وَ ـيْمُ ( قَالُوْلا نُ يَسْرِقُ فَقَ ، لَّـٰهُ مِنْ قَبْلُ ، فَأَسَّرَّهَا يُهُو سُفُ فِي نَفْسٍ لَهُمْ قَالَ آنْتُمْ شَرُّمَّكَا نَّاء وَاللَّهُ آعُ ) تَصِفُوْنَ < قَالُوْا يَا يُهَا الْعَزِيْرُانَّ لَهُ آبً كبيرًا فَخُذَا حَدَنَا مَكَا نَهُ وَإِنَّا نَارُ لِكَ يْنَ ٥ كَالَ مَعَاذَ اللَّهِ آنْ تَأْ

ن وَّجَدْنَا مَتَا عَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِذًا لَّظِيمُونَ 6 فَلَمَّا ستايعسو امنه خلصوانجياً عال كبيرهم الم لَمُوْا آنَّ آبَا كُمْ قَدْ آخَذَ عَلَيْكُمْ مَّوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ وَ نْ قَسْلُ مَا فَرَّطْ تَكُرُفْ يُوْسُفَ وَفَكَ الْكَرْمَ الْآرْضَ حَتَّى يَأَذُنَ لِي آئِي أَوْ يَهْكُمُ اللَّهُ لِيْ وَهُوَ خَيْرُ الْحُكِمِ يُنَ ارْجِعُوْ الِلَّ إِبِيْكُمْ فَقُولُوا يَأْبَأَ نَا إِنَّا ابْنَكَ سَرَقَ وَ مَا شَهِدْ نَآلِ لَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حُفِظِيْنَ ٥ مُنِيْ إِوَسْعَلِ الْقَرْيَةِ الَّذِي كُنَّا فِيْهَا وَالْعِيْرَالَّذِيْ ٱقْبَلْنَا فِيْهَا وَإِنَّا لَصْدِ قُوْنَ وَقَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ آنْفُسُكُمْ آمُرًا وَ بْرُجِمِيْلُ دَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَازِيَتِيْ بِهِمْ جَمِيْعًا وَانَّهُ يْمُ الْحَكِيْمُ ۞ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا سَفَّى عَـ يُوْسُفَ وَابْيَضَّتَ عَيْنُهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَكُظِيْمٌ ۞ قَالُوْ تَاللَّهِ تَفْتَوُا تَذْكُرُيُوْ سُفَ حَتَّى تَكُوْنَ حَرَضًا آوْتَكُوْنَ مِنَ الْهَالِكِيْنَ وَقَالَ إِنَّمَا ٱشْكُوْ ابَدِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَآعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا كَلْ تَعْلَمُوْنَ ٥ يُبَيْنِيَّ اذْ هَبُوْا تَحَسَّسُوْا مِنْ يُنُوسُفَ وَآخِيْمِوَ لَا تَايْعَسُوْامِنْ رَّوْح ىڭە داتىك كايتا يىتىش مەن دەر اىلەرلادا ئىقۇم الىكفۇرۇ ت

قَلَمَّا دَخَلُوْ عَلَيْهِ قَالُوْ آيَا يُهَا الْحَزِيْزُمَسَّنَا وَآهُلَهُ الضَّرُّوَجِئْنَا بِيضَاعَةٍ مُّزُجْدةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَ عَلَيْنَا ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّ فِينَ ۞ فَالَ هَلْ عَلِمْ تُمْ مَّا فَعَلْتُمْ بِيُوْ سُفَ وَآخِيْهِ إِذْ آنْتُمْ جَاهِلُوْنَ ۞ قَالُوْا ءَ إِنَّكَ كَانْتَ يُوسُفُ عَلَا آنَا يُوسُفُ وَهُذَّا آخِي رَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَيْنَا أَلِنَّهُ مَنْ يَتَيْقِ وَيَصْبِرْفَإِنَّ اللهَ لَا يُضِيعُ آجْرَا لْمُحْسِنِيْنَ ﴿ قَا لُوْا تَاللَّهِ لَقَدْ أَثَرَكَ اللَّهُ عَلَىٰنَا وَإِنْ كُنَّا لَخْطِئِينَ نَ قَالَ لَا تَنْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ، يَغْفِ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ آرْحَمُ الرَّحِمِينَ وَإِذْ هَبُوْ إِبَقِّمِيْ ذَا فَٱلْقُوْكُ عَلَى وَجُهِ آبِيْ يَأْتِ بَصِيْرًا ، وَٱتُوْنِيْ بِآهُلِكُمْ مَعِيْنَ ﴾ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيْرُقَالَ ٱبُوْ هُمْ إِنْ لَا يْحَ يُوْسُفَ لَوْكُ آنْ ثُفَيِّدُونِ وَقَالُوْا تَاللَّهِ إِنَّا يَفِي صَلْلِكَ الْقَدِيثِينِ فَلَمَّا آنْ جَأْءَ الْبَشِيرُ ٱلْقُدِهُ البّ لْ وَجُهِهِ فَارْتَدُّ بَصِيْرًا \* قَالَ ٱلْمُآفُلُ لَّكُمْ اللَّهِ عَكُمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ وَقَالُوْا يَبَا بَا نَا اسْتَغْفِ لَنَاذُ نُهُ بَنَآ النَّاكُنَّا خُطِئِينَ ۞ قَالَ سَوْفَ ٱسْتَخْ كُمْرَبِّيْ ﴿ إِنَّهُ كُمُوالْخَفُورُ الرَّحِيْمُ ۞ فَلَمَّا دَخَلُوْ

لَى يُوْسُفَ اوْتَى إِلَيْدِا بَوَيْدِةِ وَقَالَ ادْخُلُوْ امِصْرَ

إِنْ شَاءً اللَّهُ أُمِنِينَ ۞ وَرَفَعَ ٱبُوَيْهِ عَلَى الْحَرْشِ وَ خَرُّوْ اللهُ سُجَّدًا ، وَقَالَ يَابَتِ لَمُذَا تَاْوِيْلُ رُءْ يَا يَ مِنْ قَبُلُ نِقَدْ جَعَلَهَا رَبُّ حَقًّا ﴿ وَقَدْ آحُسَنَ بِنَي إِذْ آخُرَجَنِم مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَبِكُمْرِّنَ الْبَدُومِثُ بَعْدِاَثْ نَّذَءَ الشَّيْطُنُ تيني وَبَيْنَ إِخُورِيْ وَلَ دَبِيْ لَطِيْفُ لِمَا يَشَاءُ وَاتَّ لُهُ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ورَبِّ قَدْ اٰتَيْتَنِيْ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَ مِنْ تَأْدِيْلِ الْاَحَادِيْنِ ، فَاطِرَ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ ٱنْتَ وَلِيَّ فِي الدُّنْيَا وَاكْلُخِرَةِ \* تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا وَّٱلْحِقْبِي ىصلىچىننن ذلك مِن آئباء الْغَيْب نُوْحِيْهِ إِلَيْكَ ، وَ مَاكُنْتَ لَدَيْهِ مُراذَ آجَمَعُوا آمْرَهُ مُ وَهُمْ يَمْكُرُوْنَ وَمَاآكُنُّرُ النَّاسِ وَلَوْحَرَصْتِ بِمُؤْمِنِيْنَ وَمَاتَشَالُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ آجْرِ وَنْ هُوَ اللَّهِ ذِكْرُ لِتَلْعُلَمِيْنَ ٥ وَكَابِّنْ مِّنْ يتج في الشَّمُونِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا عَيْرِضُوْنَ⊙وَمَا يُؤْمِنُ ٱكْتَرُهُمْ بِاللّهِ وِلّا وَهُمْ مُّشُرْكُوْنَ< آفَاَمِنُوْاآنُ تَارِيبَهُمْ غَاشِيرُ ةً مِّنْ عَذَابِ اللهِ آوْتَارِيَّهُمُ لسَّاعَةُ يَخْتَةً وَّهُمُ لَا يَشْعُرُوْنَ وَ قُلَهٰذِهِ سَبِيلِي ٱدْعُوْ

(1)

يْرَةِ أَنَا وَمَنِ اتَّبَ كان عَاقِتُهُ اللَّهُ ظُرُوْاكُنْفَ ذِينَ اتَّفَوْا ا گِسُلُ وَظَنَّوْ ا ٱنَّهُمْ قَ ے تَشَامِ ﴿ وَلَا يُسَرِّدُ بِهِ كَفَّدْكَانَ فِيْ قَصَ يْنَ ن ٔلْبَ اکان کویٹ ن تَصْدِ يُقَ الَّذِيْ بَـ خُ لِّقَوْمِ شَيْءٍ وَّ هُدًى وَّرَحُمَ ۮؚؿٛٲٮٛڔٚڶ 12. دِترَوْ سَ وَالقَمَرَ ﴿ كُلُّ تَبْ يُ لِا

1467

عُمْ تُوقِنُونَ ٥ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ هَا رَوَاسِيَ وَآنُهُ رَّاء وَمِنْ كُلِّ الثُّمَرْتِ جَعَلَ فِيْهَا زُوْجَيْنِ اثْنَهُ يُنِ يُغْشِى الَّيْكَ النَّهَا رَمْلِ تَّ رِفْ ذَٰلِكَ يتِ لِقَوْ مِيَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿ وَفِ الْأَرْضِ قِطَعُ مُّتَجْوِرْتُ نْتُ مِّنْ آعْنَا بِ وَزَرْعُ وَتَخِيلُ صِنْوَانُ وَعَيْرُ صِنْوَانِ يُسْفَى بِمَاءٍ وَّاحِدٍ سَاوَّ نُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ فِي الْأُكُلِ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا لِبِ لِّقَوْمِ يَتَحْقِلُوْ نَ ﴿ وَإِنْ تَعْجَبُ فَعَجَبُ قَوْلُهُمْ ۚ رَاذَاكُنَّا ثُرِبًا ۗ رَأَنَّا فِيْ خَلْقِ جَدِيدٍ هُ أُولِيُّكَ الَّذِينَ كُفَرُوْ إِبرَيِّهِمْ وأوليُّك ، لاَ غَلْلُ فِي آعْنَا قِهِمْ ، وَأُولَيْكَ آصْحُبُ التَّارِ مُ مُونِيهَا خُلِدُونَ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّعُةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْخَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلُثُ ، وَإِنَّ رَبُّكَ لَذُ وْمَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبُّكَ لَشَدِ يُدُالْحِقَابِ ۞ وَيَقُولُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ أَيَةً مِّنْ رَيِّهِ وَإِنَّمَا آنْتَ مُنْذِ زُوَّ الِكُلِّ قَوْمِ هَا دِنُ آنِكُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلِّ أُنْثَى وَ مَا تَغِيْضُ الْأَرْحَا مُرَوْمَا تَـزْدَادُ ، وَكُلُّ شَيْ

عِنْدَةُ بِمِقْدَارِ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالِ ( ) سُوَاءُ مِّنْ كُمْ مِّنْ اسْرًا لْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِه وَمَنْ هُوَمُسْتَخْفِ بِالَّيْلِ وَسَارِبُ بِالنَّهَارِ لَهُ مُعَقِّبْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُوْ مَهُ مِنْ آمْرِاللّهِ وَإِنَّ ، للهُ لَا يُغَيِّرُمَا بِقَوْمِ حَتَّى يُغَيِّرُوْ مَا بِأَنفُسِهِ هُ \* وَإِذَّا رَادَ لِلَّهُ بِقَوْمِ سُوَّ الْكُورَدُ لَهُ ، وَمَالَهُمْ غِنْ دُونِهِ مِنْ وَالِهِ هُوَالَّذِي إيريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الشِّقَالَ \* وَيُسَيِّحُ الرَّحَدُ بِحَمْدِ لا وَالْمَلْئِكَةُ وَنَ خِيْفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيْبُ بِهَامَن يَشَاءُ وَهُمُ يُجَادِنُونَ فِي اللّهِ ، وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ لَهُ دَعُوةُ الْحَقِي وَاللَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ كَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْ وِرِلَّا كَبَاسِطِ كُفُّيْدِ إِنَّ الْمُأْءِ لِيَبُلُّغُ فَالَّا وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ ﴿ وَمَا دُعَاءُ الْكُورِيْنَ إِلَّا فِي ضَلْلِ ﴿ وَبِلَّهِ يَشْجُدُ مَنْ فِي السَّموتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وْكَرْهًا وْظِلْلُهُمْ بِالْغُدُةِ وَالْاَصَالِ اللَّهُ مِنْ رَّبُّ السَّمَوْنِ وَالْاَرْضِ وَقُلِ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ مَا السَّمُونِ وَالْاَرْضِ وقُلِ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ مَا السَّمُونِ وَالْاَرْضِ وَقُلِ اللَّهُ مَا السَّمُونِ وَالْاَرْدُ رَضِ وَقُلِ اللَّهُ مَا السَّمُونِ وَالْدُونِ وَالْاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ السَّمُونِ وَالْرَبُولُ وَلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلْمُ اللَّهُ مِنْ اللّلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللّ

رَافَا تَخَذُ تُسَمُّ قُنْ دُونِهِ آوُلِياً سِهِمْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا ، قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْأَعْمَى البَصِيْرُةُ آهُ مَلُ تَسْتَوى الظُّلُمْتُ وَالنَّوْرُةَ أَمْ جَعَلُوْ اللَّهِ شُرِّكُ أَ خَلَقُوْ اكْخَلْقِهِ فَتَشَا بَهُ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ وَقُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ وَانْزَلُ مِنَ السَّمَاءِ مُآءً فَسَالَتُ آوْدٍ يَسِةُ عَدَدِهَا فَاحْتَمَلَ الشَّيْلُ زَبَدًا رَّا بِيًّا ﴿ وَصِمًّا وْقدُوْنَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةِ آوْ مَنَاع زَبَدَ مِثْلُهُ ، حَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ الْبَاطِلَةُ فَآمَّا الزَّبِيهُ فَيَهَذُ هَبُ جُفَآءٌ وَآمَّا يَنْ فَعُ النَّاسَ فَيَتَمْكُثُ فِ الْأَرْضِ كَذَٰ لِكَ يَصْرِبُ خِيْنَ اسْتَجَا بُوْ الدِّبِّهِمُ الْحُسْنَى لَّذِيْنَ لَمْ يَسْتَجِيبُوْالَهُ لَوْاَتَّ لَهُمْ مَّافِ الْأَرْضِ نْلَهُ مَعَهُ لَا فْتَدَوْرِبِهِ ﴿ أُولِئِكَ لَهُ مُ سُوْءُ الْحِسَابِ \* وَمَا وْسُمْ جَهَنَّمُ \* وَبِئُ الْمِهَادُ أُلِ آفَمَنْ يَحْلَمُ آتُمَا أُنْ زِلَ إِلَيْكَ مِنْ ك الْحَقُّ كُمَنْ هُوَاعُمٰى ﴿ إِنَّمَا يَتَذَكُّرُ أُولُو

لَوْنَ مَا آمَرُ اللَّهُ بِ يذبُنَ يَ ب ٥ وَاللَّهٰ يُن صَبَرُوا ابْرِ لُو يَّ وَآنْفَقُوْاهِ للرنينة ويتذرءون بالمحسنة السيئة أولي جَنْتُ عَدْنِ يَكُنُكُوْنَهَا وَمَنْ صَ هُ وَآذُ وَاجِهِ هُ وَذُرِّيِّةٍ لَكُيْهِمْ رُمِّنْ كُلِّ بَابِ نَسَ بَى اللَّهُ الإِنْ وَالَّلِي نِينَ يَهِ يُنَا قِهِ وَيَقْطَعُونَ ، وَيُفْسِدُ وْنَ فِي الْأَرْضِ ﴿ أُولَٰئِهِ وْءُ الدَّارِ اللَّهُ يَبْسُطُ الرّ قرحُوْابِالْحَيْوِةِ الدُّنْيَا فِ الْأَخِدَةِ إِلَّا مَتَهَا عُ أَ وْكُلُّ أَنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةُ مِّنْ رَّبِهِ قُلُ لَى مَنْ يَتَشَاءُ وَيَهُدِي إِلَيْهِ مَنْ آنَابَ أَ

300

ذِيْنَ الْمَنُوْا وَيَطْمَيْنُ قُلُوْ بُهُمْ بِذِ كُرِا لِلْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ ئِنُّ الْقُلُوبِ ﴿ ٱلَّذِينَ اَمَنُوا كرا للهِ تَطْ واالصّلِحْتِ طُوْنِ لَهُ مُرْدَحُسُنُ مَابِ كَذَلِكَ ك فِي أُمِّةٍ قَدْ خَلْتُ مِنْ قَبْلِهَا أُمَّكُرِلْتُنْ عَلَيْهِمُ الَّذِي آوْحَيْنَا رِلَيْكَ وَهُمْ يَكَفُّرُونَ إِ قُلْ هُوَرَبِّنُ لِّآلِكُ وَلِلَّاهُو مَ عَلَيْهِ تَوَكَّمُتُ وَإِنْيُهِ مَتَا بِر وَكُوْاتَ قُوْانًا سُيِّرَتُ بِدِ الْجِبَ لَ أَوْقُرِيِّعَتْ بِعِ الْأَرْضُ لِّمَ بِهُ الْمَوْنَ \* بَلُ لِتُلُوا لاَ مُرْجَمِيْعًا \* ٱفَلَمْ عَسِ الَّذِينَ امَنُوْا آنَ لَّهُ يَنْكَ أَ سُرُ لَدَدَى النَّاسَ جَمِيْعًا ﴿ وَلا يَزَالُ اللَّهِ يُنَ كَفَرُوْ فَارِعَةُ أَوْ يَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِ مُخَتِّي يَا لفُ الْمِيْعَادَ ﴿ وَلَقَدِ اسْتُهْزِي كان عِقَابِ اَفَمَنْ هُوَ قَابَ بَتْ ، وَجَعَلُوْ رِبِيِّهِ شُرَكَا مَا قُلْ مَّوْهُمُ الْمُتَنَبِّعُوْنَهُ بِمَا لَا يَحْ ظَاهِرِمِّنَ الْقُوْلِ ﴿ بَلُ زُبِّنَ لِلَّا

262

دُّ وَاعَنِ الشَّبِيْلِ ۚ وَمَنْ يَّضَلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ لَهُمْ عَذَا بُ فِي الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَا بُ خِرَةِ ٱشَقُّ ، وَمَا لَهُ هُ رِصَّ اللَّهِ مِنْ وَّا قِ ﴿ مَثَـلُ جَنَّةِ الَّتِي وُعِدَا لَمُتَّقُونَ ﴿ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَ أَنْهُرُوا كُلُهَا دَايِحُ وَظِلُّهَا وَيَنْكُ عُقْبَى الَّذِينَ تَّقَوْد اللَّوْ عُقْبِي الْكُفِر بِنَ النَّارُ الرَّاخِينَ اتَبْنَهُمُ يَفْرَحُوْنَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَكْذَابِ رُيعْضَهُ اقُلُ إِنَّمَا أُمِرْتُ آنَ آعَبُدَ اللَّهُ لا أَشْرِكَ بِهِ ﴿ لِيُهِ الْأَعُوا وَإِلَيْهِ مَا بِ ۞ وَكُذَٰ لِكَ آنزلنه حُڪُمًا عَرَبِيًّا ﴿ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ آهُوَاءَ هُمُ بَعْدَمَاجَآءَ كَ مِنَ الْعِلْمِ الْمَاكِكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَّلِيَّ وَّا وَاقِ نُ وَلَقَدْا رُسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَ اجًا وَّذُ رِيَّةً وَمَا كَا نَ لِرَسُوْ لِ آنَ يَّا رِنَ چَر اللهِ اللهُ اللهِ ال يَشَاءُ وَيُخْبِثُ ﴿ وَعِنْدَ فَالْمُ الْكِتْبِ ( اَ نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِيْ نَعِدُهُمْ اَدْنَتُوفَيِّنَكَ إنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، آوَلَـمْ يَـرَوْا

اَنَّانَاْقِ الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا ﴿ وَاللّٰهُ يَحْكُمُ الْحِسَابِ وَقَدْ لَامُعَقِبَ الْحِسَابِ وَقَدْ مَكُرَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِ مُ فَلِلّٰهِ الْمَكُرُجُمِيْعًا ﴿ مَكُرَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِ مُ فَلِلّٰهِ الْمَكُرُجُمِيْعًا ﴿ مَكُرَالَّذِيْنَ مَنْ قَبْلِهِ مُ فَلِلّٰهِ الْمَكُرُجُمِيْعًا ﴿ يَعْلَمُ الْكُفُّرُ لِمَنْ عَنْكُمُ الْكُفُّرُ لِمَنْ عَنْكُمُ الْكُفُّرُ السَّنَّ مُرْسَلًا ﴿ عَلَمُ الْكُنْ اللّٰهِ مَنْ عَنْدُ اللّٰهِ اللّٰهِ مَنْ عِنْدًا اللّٰهِ مَنْ عَنْدُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰ

الرَّوْ وَيُمُ النَّهُ النَّهُ الرَّحْمُ الرَّحِيْمُ النَّاسَ مِنَ الرَّوْ وَيُمُ النَّاسَ مِنَ الْمُورِدُ النَّاسَ مِنَ الطَّلُمُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللَ

اآن آنمر ج قومك من الظُّلُمتِ إِلَّا رْهُــمْ بِأَبِّهِ مِا للَّهِ مِلاَّ فِيْ ذَٰلِكَ لَا يُنِ لِنَّكُرٌّ ) وَإِذْ قَالَ مُوْسَى لِقَوْمِهِ إِذْ كُرُوْا نِعْمَةَ اللَّ ، وَيُذَ بِحُوْنَ ٱبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ عُمْرِبِلِا ۚ وَتِنْ رَّبِكُمْ عَظِيْمُ ۞ وَإِذْ تَا ذَّنَ رَبُّكُمْ بِئْ شَكْرُ نُـمُلِّ زِيْدَ تَكُمْ وَكَبِئْنَ كَفَرْتُمُ إِنَّ عَذَا بِيْ شَدِيدُ وَقَالَ مُوسَى إِنْ تَكُفُرُوْا آنْ تُمُوصَى فِي الْأِرْهِ مِيْعًا وَإِنَّ اللَّهُ لَخَيْنٌ حَمِيْدٌ ﴿ ٱلْمُ يَا يُكُمُ نَيْوُا ڸڪُۯقَوْمِ نُـوْجٍ وَّعَادٍ وَّتُمُوْدَةْ وَالَّذِيْنَ جهمة الاتعكمه مالاً الله جا بِ فَرَدُّ وُا آيْدِ يَهُمْ فِيْ آفُوا هِهِمْ وَ ٱۯڛٮٛنُمٛڔ؎ؚڔٳؾۜٵۘڷڣؽۺڮٙڝٞٵؾۮڠۅٛڹؽؖٵ و مُرِيْبِ ﴿ قَالَتُ رُسُلُهُ مُرَافِ اللَّهِ شَكُّ فَا طِر اللَّهِ مُوْ تِ وَاكُلا رُضِ الدُّعُو كُوْ لِمَغْفِرَكُمُ ذُنُوبِكُمْ وَيُوَخِّرُكُمْ الْهِ آجَلِ مُّسَمَّى ﴿ قَالُوْ الْهُ آنَـُتُمْ بَشَرُقِنْلُنَا وَيُرِيدُ وَنَ آنَ تَصُدُّ وَنَاعَمَّا كَانَ

الكور

بُدُ إِيَّا وَٰنَا فَأَتُوْنَا بِسُلْطِنِ مُّبِيْنِ وَقَالَتْ لَهُمْ رُسُلْهُ مُرِانَ نَحْنُ إِلَّا بِشَرِّمِّنْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهُنُّ عَلَى مَنْ يَنْشَأُءُ مِنْ عِبَادِ ﴿ وَمَا كَانَ لَنَاآنَ نََّأَرِيكُمْ لْطِنِ إِلَّا بِإِذْ نِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتُوَّكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا لَنَا ٱلَّانَتُوكَ قُلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَذْ سَاسُبُ لَنَا اللَّهِ لَنَا اللَّهِ لَنَا اللَّهِ لَنَا كنَصْبِرَتَّ عَلَى مَآاذَيْتُمُوْنَاء وَعَلَى اللهِ فَلْبَتَوَكِّلِ المُستَوَجِّلُونَ أَ وَقَالَ اللَّذِينَ كَفَرُوْ الِرُسُلِهِ مَ <u>ڵٮؙٛٛٚٛ</u>ٛٛٛٛٛؽڔڿٙؾۧڰٛۄٛۄۜڽٛٲۯۻؚٮؘٵڗۉڷؾڰۉۮؙۜڽۧڣۣۄڷۜؾؚڹٵ؞ڣٲۅٛڂؽ لَيْهِهُ رَبُّهُمْ لَنُهُ لِكُنَّ انْظَّلِمِينَ ٥ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ رْضَ مِنْ بَعْدِ هِهُ - ذٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِيْ وَخَافَ وَعِيْدِ ﴿ وَاسْتَفْتَكُوْ اوْخَابَكُلَّ جَبًّا رِعَنِيْدٍ ﴿ مِّنْ وَّرَابِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْفَى مِنْ مَّاءٍ صَدِيْدٍ لِيَّتَجَرَّعُهُ وَ لا يَكَادُ يُسِينُغُهُ وَيَأْرِيبُهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانِ وَمَا هُوَ بِمَيِبَتٍ ، وَمِنْ وَرَائِب عَذَا بُ غَلِيْظُ مَنَكُ الَّذِينَ نَفَرُوْ رَبِرَ بِهِمُ آعُمَا لُهُمْ كُرَمَا دِيا شَنَدٌ ثَيب الرِّيْحُ فِيْ يَوْمِ عَاصِفِ ﴿ لَا يَقْدِ دُوْنَ مِمَّا كُسَبُوْا عَلَى شَيْءٍ ﴿ ذَٰلِكَ هُوَالضَّلْلُ الْبَعِيدُ ۞ ٱلَّهُ تَرَآنَّ اللَّهُ

ۅ۠ۺٷٳڷٲۯۻؠٵڷڂڡٞ؞ٳڽؾۺ يْق جَدِيْدٍ ٥ وَ مَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ مْعًا فَقَالَ الضُّحَفَّةُ والِلَّذِينَ كُنَّا لَكُمْ تَبِعًا فَهِلْ آنْ تُمْمُّنُنُونَ عَنَّا ىڭەمِنْ شَيْءِ قَالُوْ الْوْهَدْ مِنَا اللَّهُ لَهُدَيْنَا عَلَيْنَا ٱجْزِعْنَا ٱمْصَبَرْنَا مَأَ لَنَامِنْ مَّحِيْصِ ﴿ وَقَالَ يْطْنُ لَمَّا قُضِى الْآمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعُدَ عَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِّنْ نْ دَعَوْ ثُكُمْ فَا سُتَجَبْتُمْ رِكْ ، فَلَا تَلُوْ مُوْرِنْ وَلُوْ مُوْ كُمْ مَا آنا بِمُصْرِحِكُمْ وَمَا آنْنُمْ بِمُصْرِحِيِّ وَا ٱشْدَكْنُمُونِ مِنْ قَبْلُ وَلِنَّ الطَّلِمِينَ ) وَأُدْخِلُ الَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِ ي مِنْ تَحْتَهُ يتقفه فذ لمَةً طُتنةً كُشَحَ ؽڽؘٟؠٳۮٛڮڒؠۣۜۿٵ؞ۘٷؾڞڔڣ١ٮڵ۠ڡؙ١ٛ؆ٛڡٛؿٵڶٳڶڐ<u>ۜ</u>

69

نَّتُ مِنْ فَوْقِ الْاَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَادِ بِّتُ اللَّهُ الَّذِيْنَ أَمَنُوْا بِالْقَوْلِ النَّهَ دُّ نَيَا وَفِ الْاٰخِرَةِ ، وَيُضِلُ اللّٰهُ الظّٰلِمِيْنَ رُويَفْعَ كَمْ تَسْرَالِي الَّذِيْنَ بَسَدَّ لُوْ انِحْمَ كُفْرًا وَآحَلُوا قَوْمَهُمْ دَارَا لَبَوَا رِي جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَ لَقَرَارُ وَجَعَلُوْ الِكِهِ ٱنْدَادًا لِيُضِ لْ تَمَتُّعُوْا فَإِنَّ مَصِيْرَكُمْ إِلَّى النَّهُ قُلْ لِحِبَادِي اللَّذِينَ المَنْوَايُقِيْمُواالصَّلُوةَ وَيُنْفِقُوْ رَزَقْنَهُ مُسِرًّا وَّعَلَانِيَةً مِّنْ قَبْلِ آنْ يَبْأَرْنِي يَبُوْ مُ حِمِلُكُ إِللَّهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّهُ رُضَ وَٱنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاخْرَجَ بِهِ مِدْ خَّمَرْتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَلَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْدِ البَحْرِبِ آمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْآنْهُ وَ تَكُمُ الشُّمُسَ وَالْقَمَرَ دَآيِبَيْنِ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْب لتَّهَا رَنْ وَإِنْكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَالْنُهُوْ لُا وَإِنْ تَعُ مَتَ اللهِ لَا تُحُصُوْهَا وَلِيَّ الْلانْسَانَ لَظَلُوْ

زهيثمررت بْرًامِّنَ النَّ فاتك غفورد رِيْ بِوَادِ غَيْرِذِيْ زَرْءِءِ لوةذ لَيْهِ ش**رَ**وَا ذُزُقُهُ اتَّكَ 155 ر دون ر خُفْ عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءِ فِي ا بدُيلهِ الَّذِي وَهَبَ لِنْ عَلَى الْهُ طرق رقث د دريني لو ق و ومن 15/1/ واء ( ح و آ ذ

مُ الْعَذَابُ " فَيَقُولُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوارَبِّنَا بِل قريبٍ ، تُج هُ تَكُوْ نُوْا آفْسَمْ تُمُرِّتُنْ قَبْ وَّسَكَنْتُمْ فِي مَسْكِنِ اللَّذِينَ يَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمْ كَرُوْا مُكَّرَهُمْ وَعِنْدَا لِلَّهِ مُكَّرُهُمْ بَتَزُوْلَ مِنْهُ الْجِبَ تَحْسَبُنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلُكُ وَإِنَّ اللَّهَ عَ عَامِلْ يَوْمَ تُبَدِّلُ الْأَرْضُ غَيْرًا لْأَرْضِ وَالسَّمَوْتُ هِ الْوَاحِدِ الْقَهَّا رِن وَتَرَى ا ڰۘڞڡڰۮ۞ۺڗٳۑؽ ذِ شُفَرِّنِينَ فِي ا أرُنْ لِيَجْزِيَ اللَّهُ شَى وُجُوْ هَهُمُ التُّ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَ بتثامرات الله سريح الجسأ لمذابكة للتا ئنذرُوابىيە وَلِيَتِعُ ذَّكَّرَأُولُواالْأ چرانگوال ك أيك الكاتب

の三年

الجزا

ذِيْنَ كَفَرُوْالُوْد مَّعُلُوْمُ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ آجَ و قَالُوْ الْمَا يُتِهَا الَّذِي نُزّ لَمَجْنُونُ ۞ لَوْمَا تَأْتِيْنَا نْتَ مِنَ الصِّدِ قِينَ ﴿ مَا نُسُنَزُّكُ الْمَسْلِمُ قّ وَمَا كَانُوْ الدَّا مُّنْظِرِيْنَ ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَـ ذِّ كُرُورِ تَاكِهُ لَحْفِظُوْنَ ﴿ وَلَقَدْ آرْ سَ ك في شيع الا وركين و ما يارتيه ه رق و سُورا وابه يَسْتَهْزءُونَ ﴿ كَذَٰلِكَ

Ċ

المالية

مُعَ فَأَ تَبَعَهُ شِهَا كِي مُبِيْنُ وَالْأَرْضَ مَدَدُ لَهَا الفيْهَا رُوَاسِي وَآثَبَتْنَا لِفِيْهَا مِنْ كُ لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِسٌ وَمَنْ رْزِقِيْنَ وَرَانَ مِنْ شَيْءِ اللَّهِ عِنْدَنَا ٵٮؙڹؘڒۣڶڡؖٳ؆ؖٳڣۘڐڔۣڡۜٞۼڵۉۄۣڕ)ٷٲۯڛڷڬ وَاقِيحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْد هُ بِخَارِنِيْنَ وَإِنَّالُنَحْنُ نُحْي وَنَ تَحْنُ الْوَارِثُونَ ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ عُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِيرِيْنَ وَوَإِنَّ وَبَّلْكَ هُوَ شُرُهُ مُوانَّهُ حَكِيْمُ عَلِيْمُ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْانْسَ لَصَالِ مِّنْ حَمَا ِمَّسْنُوْنِ ﴿ وَالْجَانَّ خَلَقْنَهُ مِنْ لُ مِنْ تَكَارِالسَّمُوْمِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَ هُ وَنَفَخُتُ فِيهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْا سُجِدِيْنَ ﴿ فَسَجَدَا نُمَلْئِكُةُ كُلَّهُمْ آجُمَعُوْنَ ﴿ لِيْسَ اللَّهُ آنْ يَكُونَ مَعَ السِّجِدِ يُنَ ﴿ قَالَ "تَكُوْنَ مَعَ السِّجِدِيْنَ نِ قَا مَاكِكَ ٱكُل

للا

شرخلقتك لَ فَاخْرُجُ مِنْهَا فَاتَّكَ؟ بيؤمالية بين ، يَـوْمِ يُبْعَثُونَ نَ قَالَ فَا ظرين ١٤ ل يَوْمِ الْوَقْتِ الْمُعْلُوْمِ ) قَا وَيْتَنِيْ لَا كُرْيِّنَاتًا كَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَكُلَّا اطُعَلَىٰ مُسْتَقِيْمُ ﴿ إِنَّ عِبَادٍ يُ لَيْسَ لَكَ لَنُ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغُولِينَ ۞ وَإِنَّ جُمَعِيْنَ ﴿ لَهُا سَبُعَ أعقسة مركا و لگُل كا ب مِنْهُمْ كُ جَنَّتِ وَّعَيُوْنِ ﴿ ٥ وَنَ عَنَا مَا فِيْ صُ حُوانًا عَلَى سُرُر مُّتَقَبِ نْيَ آنيا الْخَفُهُ رُا لِ وَأَنَّ عَدْا

فالأذم

به فقاً لُـوٛاكلاتُـوْجَ ران مسلم لَوْا يَشَّادُ لَ وَمَنْ تَقْدَه ڌ لفت تۇن وقال فك لُـوْ الِسَّااُ رُسِ <u>ڌ</u> والكاك كؤط واتكا لَمُنجُّوْهُمُ قدد تأراتها لَمُهُ سَا ایک ر هـ څ و ئۇمەرۋن ( وقط ا تَّ دَا ا و ق و قال ا لُ الْمَدِيْنَةِ يَسْتَبُ

يُبِفِي فَكُلَّ تَفْضَحُوْنِ ( لُوْا أَوْلَكُمْ نَكْ `ثڪٰذ لَ ٳڝٙٳڡؚڔڞۘۑؽ؈ڴ مُعْرِضِيْنَ ٥ وَكَانُوْا راق رَبُّكُ هُوَ الْخَلُّقُ الْعَلْدُ

مِّنَ الْمَثَارِثُ وَالْقُرْانَ الْعَظِ ذِيْرُالْمُبِيثُ أَ كُمَّا ٱنْزَلْدُ ين ١٥ تنوين جَعَ آنَّكَ يَضِيْقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُوْ لُوْ نَ ن تى كارتىك الْكِقِيثِينُ أَ مُرُا لِلَّهِ فَلَا تُسْتَعْجِلُوْ لَا سُرُ **ٱنَا فَاتَّقُوْ بِ** لَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَ

شَركُون حَكَق الْانْسَان مِنْ تُ يْمُرَّمُّبِيْنُ ﴿ وَالْآنْعَا مَخَلَقَهَ غيبه إلا بينتق اكا يْمُنُ وَّالْخَيْلُ وَالْبِغَا لةً ﴿ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿ وَعَلَى اللَّهِ حَايِرُ وَكُوْ شَا هُوَالَّذِي آنْ إِنْ أَنْ أَنْ أَنْ مِنَ السَّمَاءِمَا تُتُوْنَ وَالنَّحْدُ ب الله في ذلك لأية لِّقَوْمِ يَتَدَ شمس مُرِهِ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يُبِ لِّقَوْمِ يَّعُ ذَرَا لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا ٱلْوَانُهُ وإِنَّ فِيْ ذَٰلِ ةً لِقَوْمِ يَنَدُّ كُرُوْنَ ۞ وَهُوَا لَّذِي سَجَّرَ

اء وَتُرَى الْفُلْكَ مَ لهدًا وسي لمت وبالنَّجُ لُقُ كُمِّنَ لَّا يَخْلُقُ مِا فَلَا تَذَكُّرُونَ ٥ دُوْرِنِعْمَةَ اللهِ لَا يُحْصُوْهَا وَإِنَّ اللهَ لَغَفُوْدُ يْمُ ۞ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ﴿ وْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ كَلَّا يَخْ ذِین یَد عُ يْنَا وَّهُمْ يُخْلَقُونَ ٥ آمُوَاتُ غَيْرًا حُيَامٍ • وَمَا ان يُبْعَثُونَ أَوالْهُكُمْرِالْمُ نُوْنَ بِالْإِخِرَةِ قُلُ ٢ ١٤٥٥ الله يَعْ نَ وَا نَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكِيرِيْنَ وَوَاذَاقِيْهُ و ک تُکُهُ و فَا <u>ۗ ۗ ۗ ۗ ٱڎٛڒؘٵڒۿؗۿػٵڝڶڐؙؾۘۊٛػٵڷؚۊڽڶڝٙۊؚ؞ۅٙڡ۪ڽٛٲۉڒٙٳڕ</u> لَّوْ نَهُمْ بِغَيْرِعِلْمِ اللَّاسَ ذِيْنَ مِنْ قَيْلِهِ مُ فَآتَى اللَّهُ يُنْسِكَا نَهُمْ مِّنَ

فَخَرَّ عَلَيْهِ مُالسَّقُفُ لَعَدًا بُ مِنْ حَبْثُ لَا يَشْعُرُونَ نَ هِمْ وَيَقُولُ آيْنَ شُرَكَاءِ يَ الَّذِ عُنْتُمْ تُشَا قُونَ فِيبِهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْعِ زْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوْءَ عَلَى الْحُفِرِيْنَ ( الَّذِيْ لَيْكُةُ ظُالِمِي ٱنْفُسِهِمْ ۖ فَٱلْقُواالِسَّ كُنَّا نَحْمَلُ مِنْ سُوْءٍ وَبَهٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيكُمُّ بِمَا كُنْتُ و فَا دُخُلُوا اَبُوابَ جَهَنَّمَ خُلِدِيْنَ فِيْهَ ئُسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ¿وَقِيْلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَـ أَنْذَلَ رَتُكُمْ ﴿ قَالُوْ اخْنُرًا ﴿ لِلَّذِينَ آحُسَنُوْ إِنِّي ذِي الدُّنْيَا حَسَنَكُ ولَدَا رُالْإِخِرَةِ خَيْرٌ وَكَنِعُهُ دَا رُالْمُتَّقِيْنَ ﴿ جَنَّتُ عَدْنِ يَنَدْ خُلُونَهَا يَ نْ تَحْتَهَا لَا نُهُمُ لَهُمْ فِيْهَا مَا يَشَآءُونَ ﴿ كُذَٰ لِكَ جُزِى اللَّهُ الْمُتَّقِينَ لُ الَّذِينَ تَتَوَفَّعُهُمُ الْمَلَّ بين "يَقُولُونَ سَلَمٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَ لُوْ نَ٥ مَلْ يَنْظُرُوْنَ إِلَّا آنْ تَا تِيَهُمُ الْمَلْمِكُ اُتِيَا مُرُرِيِّكَ، كَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذِيْنَ مِٰنَ قَبْ

- किस्

لَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوْ اَكْفُ بَهُمْ سَبِّاتُ مَا عَمِلُوْا ﴿ وَحَاقَ بِهِمْ مَّ شَتَهُزءُونَ ٥ُ وَقَالَ الَّذِينَ اَشْرَكُو الَّوْشَا للهُ مَاعَبُدُنَامِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءِ تَحْنُ وَلَا ابْأَوُنَا لَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَهَلُ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا لَبُلْعُ وَكَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُؤلًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهُ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُونَ ، فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللَّهُ مِنْهُمْ مِّنْ حَقَّتُ عَلَيْهِ الضَّلْكَةُ وَسِيْرُوْا فِي الْأَرْضِ انظرو كيف كان عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ وان حُرِصْ عَلَى هُمُ لَهُ مُفَإِنَّ اللَّهُ كَا يَهُدِيْ مَنْ يُتَضِ وَمَا لَهُمُومِّنْ تَصِيرِيْنَ وَأَقْسَمُوْا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَا نِهِ لى وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَّ رَيْبُعَثُ اللَّهُ مَنْ يَسْمُوْ كُورًا كَنَّ ٱكْنُرًا لِنَّاسِ لَا يَحْلَمُوْنَ لِإِلْيُبَيِّنَ لَهُمُ خْتَلِفُوْنَ فِيْهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوَّا ٱنَّهُمُ كَاثُوْ ا كِذِ بِيْنَ وَإِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءِ إِذَّ آرَدُ نُهُ آنُ تَّقُوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ ٥ وَالَّذِينَ هَا جَرُوْا فِي اللَّ

1-

مُوْالَنُيَة تَنْهُمْ رة أكبَرُ مِلْوْكَا نُـوْايَعُ تهد كت كلون وما فشكلةاآه نْتِ وَالرِّبِيرِ وَآثِرُ لُنَا الثلاد زُّلُ الَّيْهِ مُرْوَلَكُ تبذين مَكُرُوا السَّيّابُ آن تَخْس مْ فَى تَقَلُّمُ مُ فَمَا هُمْ بِهُ لى تَحَوُّفِ، فَإِنَّ رَبِّكُمْ لَـ £ 2 ) أَوْلُكُمْ يَسِرُوْ إِلَى مَا خَلُقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يُتَنَّفِّيُّهُ أَ مِيْنِ وَالشَّمَا يُهِلِ سُجَّدًا لِتلَّهِ رويله تشحدمان مَرُوْنَ لُوْنَ مَا نِ اثْنَيْنِ وَاتَّمَا هُـوَ. فَإِيّاً يَ فَارْهَ بُوْنِ ٥ كَلَهُ مَا فِي السَّمُونِ وَالْا

ئُ وَاصِبًا ﴿ ٱ فَخَيْرَا لِلَّهِ تَتَّكُونَ ۞ وَ فَحِنَ اللَّهِ ثُمَّرًا ذَا مَسَّكُمُ الضُّ نُ مُّراذَاكَشَفَ الضَّرَّعَذُ شُركُوْ نَ لِيَكُفُرُوْا بِمَ ـهُ فَ تَعْلَمُهُ نَ ⊙ وَ يَـ دَدَ قُنْهُمْ اللهِ لَتُسْكَ لُوْنَ لِلْهِ الْبَنَاتِ سُبُحٰنَهُ تَهُوْنَ ﴿ وَإِذَا بُشِّرَا كَدُهُ مُ مِ جَل مُّسَمَّى \* فَإِذَاجَ عَةً وَّكَا ڪرهُوْن وَتَصِفُ ٱلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ آنَّ لَا نحل

مُ آتَّ لَهُ مُالِثًا دَارْسَلْنَا إِلَى أُمْهِرِمِّنْ قَبْ لَهُمْ فَهُو وَلِيُّهُمُ الْأ آنَ آنَا عَلَيْكِ الْكَتْبَ اخْتَلَفُوْالِفِيْهِ وَهُدَّى وَّرَحْمَ نُوْنَ ﴿ وَاللَّهُ آنَزُلُ مِنَ السَّمَاءِ بَعْدَ مَهُ رِنِهَا لِمَانٌ فِي ذَٰ لِلكَكَا شمَعُونَ ٢ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَا مِلْعِبْرُةً ، نُسْقِيبًا لْمُوْرِنِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِر لَّبَنَّا خَالِطً لِّلشَّرِبِيْنَ ﴿ وَمِنْ ثَمَرْتِ النَّخِيبِلِ وَالْأَعْنَا مِ حَسَنًا ﴿ إِنَّ فِي ذُلِكَ ئەھ كەرۇق لَهُ نَ ٥ وَأَوْلِى رَيُّكَ إِلَّى النَّحْلِ ٱ ذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيهُوْتًا دِّمِنَ الشِّجَرِ وَمِمَّا يَعُرِشُوْنَ رِّكُولِي مِنْ كُلِّ النَّمَارِتِ فَاسُلُكِيْ سُبُلَ رَبِّلَثِ ذُا رُجُ مِنْ يُطُونِهَا شَرَاكُ مُّخْتَلفًا الْ كِلنَّاسِ وَ قَ فَي ذَٰلِكَ لَا يَدُّ لِقَوْمِ يَتَهَ كُمْ ثُمَّ يَتُوَقَّٰ كُمْ الْ

500)

(يعْلَمُ بَعْ فهم فيه سوآء ما فبنغم بة الله يَجْدَ عُمْرِمِّنَ ٱنْفُسِكُمْ ٱزْوَاجًا وَّجَعَ يْنَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيّ مِنُونَ ﴿ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ ۗ ئ دُوْنِ اللهِ مَاكلايمُ لكُ لَهُ مْ دِ لسَّمُهُ بِ وَالْأَرْضِ شَيْعًا وَّلَا يَسْتَطِيْعُونَ ﴿ فَ به الكامْتَالَ اِنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ وَٱنْتُمْ كَا تَعْ ١٠ للَّهُ مَثَلًا عَيْدًا مُّمُلُوْكًا لَّا يَقُدرُ عَ ن رزَّقْنَهُ مِنَّا دِزْقًا حَسَنًا ل يَشْتُونَ ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ﴿ يَكُ ا رَ لَمُوْنَ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْن آحَ لَ يَسْتَوِيْ هُوَ وَمَنْ يَبَّامُرُبِالْحَدُل کات پخیر ک سرَاطٍ مُّسْتَقِيْدِ ٥ وَلِلْهِ غَيْبُ السَّلْوْ

ڒٛۻ؞ۊؘڡؖٵڗؘۘڞۯ؈ڛۜٵۼڿٳڷؖڒػ لَى كُلّ شَيْءِ قَدِيرً ادَوَالْاَفْءَدُةً • لَعَلَّا عُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ وَانَّ فِي ذَٰلِكَ يَـوْمَرا فَـا مَنِكُمُ ، وَمِ وَ فَإِنْ تُوَكُّوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ وْنَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَ عُفِرُوْنِ ٥ وَ يَـوْ مَ نَبْعَتُ مِنْ كُلِّ أُمَّ كَفَرُوْاوَلَاهُ

722 ذِيْنَ ظَلَمُوا الْحَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ وَ هُيُنْظُرُوْنَ وَإِذَا رَآالَّذِيْنَ آشُرَكُوْاشُرَ لُوْارَبِّنَا هَوُلاً شُرَكَا وُنَا الَّذِيْنَ كُنَّا ، عَالَقَوْ اللَّهُمُ الْقَوْلَ اتَّكُمُ لَكُذِّبُونَ ٱلْقَوْالِكَ اللّهِ يَوْمَئِذِ إِلسَّلَمَرُ ضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْ تَرُونَ ۞ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ دُ نُهُمْ عَذَا بًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا يُفْسِدُ وْنَ⊙ وَيُوْ مَ نَبْعَثُ رِنِيْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِ مُرِّمْنَ ٱنْفُسِا بَأَيِكَ شَهِيدًا عَلَى هَمُؤُكَّاءِ ﴿ وَنَزَّ لُنَا عَلَيْكَ ربيكا نَالِّكُلِ شَيْءِ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشَا مُسْلِمِيْنَ أِنَّ اللَّهَ يَا مُرُبِا لَحَدُ لِ وَاكْلَاحُسَانِ إِيْتَآَىٰ ذِي الْقُرْبِ وَيَنْهِي عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِو لْبَغْي ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۞ وَٱوْ فُوْ إِبِعَهُ دِا لِلَّهِ اعًا هَدْ تُمُولَا تَنْقُضُوا الْآيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيْدِ هَا ، وَ نُلْتُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ كُفْدُ للادات الله يَعْلَمُ مَا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّتِيْ نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ٱنْكَا ثُنَّاء تَخِذُونَ آيُما نَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ آنَ تَكُوْنَ أُمَّا فَ هِيَ

ﻜۘۊٞۊۜڶڮڽٛ <del>ؾ</del>ُۻ وَى تَشَاءُ و لَتُسْعَلُنَّ عَمّاً انگهُ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَز لم و قدا السَّوْء بِمَ صدد تشمعن س ذَا كِ عَظِيْمُ ٥ وَكُلَّ تَشْتَرُوْ إِبِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَّنَّا قَلِيدً إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرُ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ٥ ُحْسَن مَا كَانُـوْا يَحْمَلُوْنَ⊙مَنْ عَهِ مِّنْ ذَكِرا وْأُنْنِي وَهُوَ مُؤْءِ لموةً طَدّ هُ آڪِ آهُمُ نَ لَوْنَ ٥ فَإِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاْنَ فَاسْتَعِ ب الرَّجِيْمِ ورِاتَّ لَهُ لَيْسَ لَهُ سُلُطُنَّ ءَ ىرىتەم ئىتۇ گۇنى نى لَى الَّذِيْنَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِهِ مُشْرِ وَإِذَا بَدَّ لُنَآ الْيَدَّ مُّكَانَ أَيَّةٍ وَّاللّٰهُ آعُكُمُ بِمَ

100

729 لُوْآلِ تُمَا آنت مُفْتَرِ ﴿ بَلُ ٱكْثَرُهُ مُلَّا ن نَزَّلَهُ رُوْحُ الْقُدُسِ مِنْ رَّبِّ نِهِ يُنَ أَمَّنُوْا وَهُدًّى وَّ بُشُرِى لِلْمُسْلِ لُوْنَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَّ حِدُوْنَ الْيُهِ آعْجَمِيُّ وَهُذَالِسَ يْنُ وَإِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِأَيْتِ اللَّهِ الَّايَهُ دِيْهِ ىڭە دَكْهُمْ عَذَا كِ ٱلِيْمُ ۞ إِنَّمَا يَفْتَرِى الْكُذِبَ الَّذِيْنَ نُوْنَ بِالْبِتِ اللَّهِ \* وَأُولَئِكَ هُمُ الْكُ نْ كَفَرَبِاللَّهِ مِنْ بَعْدِا يُمَا نِهَ إِلَّا مَنْ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ ئِئًا بِالْدِيْمَانِ وَلْكِنْ مَّنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِصَدْرًا لَيْهِمْ غَضَبُ مِّنَ اللَّهِ ، وَلَهُمْ عَذَا بُ عَظِيمٌ لِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيْوِةَ الدُّنْيَاعَلَ الْإِجْرَةِ " وَآنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكُفِيرِيْنَ ٥ أُولِيَكَ الَّذِينَ لَيْحَ اللَّهُ عَلَى قُلُوْ بِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَ ٱبْصَارِهِمْ ۗ وَأُو هُمُ الْغُفِلُوْنَ ٥ كَلْجَرَمَ انَّهُمُ فِي الْلَخِرَةِ هُمُ لْخُسِرُوْنَ وَ ثُكَّرُونَ رَبُّكَ لِلَّذِيْنَ هَاجَرُوْا مِنْ بَعْدِ مَا نُوْا نُتِيَّجَا هَدُوْا وَصَبَرُوْا وإِنَّ رَبَّلْكُ مِنْ بَعْدِ هَ

نحل

يْمُ ﴾ يَـوْمَرَتَا نِّنْ كُلِّ هُ مَثَلًا قَرْيَـةً كَانَتَ امِنَـةً مُّطْمَئِنَّـةً يَّـ أنعُم اللهِ فَأَذَا قَهَا لُ مُكَانِ فَكُفُرَتُ بِـ سَ الْجُوْعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْ نَ ٥ كَتَ المُهُرُرُسُولُ مِنْهُمُ فَكَذَّ بُـوْهُ فَأَخَذَ هُمُ الْعَذَا مُظْلِمُونَ وَكُلُوْامِمًّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلْلًا طَتِّبًا رُوْ انِحْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْ تُمْرِايًّا لَا تَعْبُدُوْنَ ١٥ نَّتَمَ كُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِوَمَا أُحِد مْدُ وَلَا تَقْهُ لُوْ الِمَ ا تَصفُ آلُسنَتُكُمُ الْكُذِبَ لِتَفْتُرُوْاعَلَى اللّهِ الْكَ تَرُوْنَ عَلَى اللّهِ الْكَٰذِ بَ لَا يُفْلِحُوْنَ أُمَّتَ نُ وَكَهُمْ عَذَا كِ ٱلِيثِمُ وَعَلَى الَّذِينَ هَا دُوْ نَ قَيْلُ ، وَمَا ظُلَمْنَهُمْ وَلَكِنْ كَا نُتُوِّرانُّ رَبِّكَ لِللَّذِينَ عَدِ كَةِ ثُمَّ تَا بُوْامِنَ بَعْدِ ذَٰ لِكَ وَآَثَ

كانكؤا فيثبه ينحت كمّة وَالْمَوْعِظَةِ الْ رَبِّكَ بِالْحَ تَّذِيْنَ هُمُرَّمُّحُسِ

ذِي ٱسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِ نُرِيهُ وَنُ أَيْتِنَا ﴿ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْحُ الْبَصِيْرُ وَأَتَيْنَا وْسَى الْكِتْبُ وَجَعَلْنَهُ هُدَّى إِبْنِيْ إِسْرَاءِ يُسِلَ أَكَّا نَتَخِذُ وَامِنَ دُورِنِي وَكِيْلُانَ ذُرِيَّةً مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُـوْيِح إِنَّهُ كَانَ عَبُدًا شَكُورًا ٥ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَاءِيْلَ فِي لْكِتْبِ لَتُفْسِدُ قَ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَكِنْ وَلَتَعْلُقُ عُلُوًّا كَبِيْرًا ۞ فَإِذَا جَمَاءً وَعُدُا وْلْمِهُمَا بِعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا نَا أُورِكِ بَا يِن شَدِيدِ فَجَاسُوْا خِلْلَ الدِّيَارِهِ وَكَانَ عَدَّ مَّفْحُوْكُ أَنَّ رَدَدُنَالَكُمُ الْكُرِّةُ عَلَيْهِمْةَ دَدْنُكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَيْدِنَ وَجَعَلْنُكُمْ ٱكْثَرَنَفِ بُرًّا رَ ن آ حسن تُم آ حسن تُم لِا نَفُسِكُم وران آساتُ مُ فَلَهَا وَإِذَ وَعُدُالْاخِرَةِ لِيَسُوْءُ الْحُوهُ هَكُهُ وَلِيدَ خُلُو مَشْجِدُكُمَا دَخَلُوْهُ أَوَّلَ مَسَرَّةِ وَّلِيُتَبِّرُوْا مَا عَلَّوْا بيثرًا على رَبُّكُوْاَنْ يَتَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُ جَهَنَّهُ لِلْكَفِرِيْنَ حَصِيْرًا إِنَّ هٰذَا الْقُرْانَ يَهْدِي

وقدلن

-20-

لِحْتِ أَنَّ لَهُ مُ آجُرًا كَبِيرًا نُ وَّآنًا لَّهِ يُنَكَّا الأخِرَةِ آعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا ٱلِيْمًا وُيَدْعُ الدنسان بالشِّرِّدُ عَآءَةُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَا عَجُولًا وَجَعَلْنَا الَّيْلَ وَالنَّهَا رَأْيِنَيْنِ فَمَحَوْنَا أَيْلًا لَيْلِ وَجَعَلْنَا اليَّةَ النَّهَا رِمُبُصِرَةً لِّتَبْنَغُوْا فَضُلَّا مِّنْ بِّكُمْ وَلِتَعْلَمُواعَدَ دَالسِّنِيْنَ وَالْحِسَابِ وَكُلَّ شَيْ إِ فَصَّلْنَهُ تَفْصِيلًا وَكُلِّ إِنْسَانِ ٱلْزَمْنَهُ طِئِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيلِمَةِ كِنْبًا يَكَفْسهُ مَنْشُوْرًا وإِقْرَا كتبك كفي بنفسك اليؤ مرعليك كسيبا من هْنَدٰى فَإِنَّمَا يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَ لُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُوا زِرَةً وِّزْرَاخُ رِي وَمَا كُنَّ عَذَّبِينَ حَتَّى نَبْعَتْ رَسُولًا وَرِاذَا ٱرْدُنَا آنُ تَهْلِكَ رَيَّةً آمَرُنَا مُتَرَفِيْهَا فَفَسَقُوْ رِفِيْهَا فَحَقَّ عَلَيْهَ لْقَوْلُ فَدَمَّرُنْهَا تَدْمِيْرًا ﴿ وَكُمْ آهُلَكُنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوْجٍ ، وَكُفِّي بِرَبِّكَ بِـذُنُوْبِ عِبَادِهِ خَبِيْرًا بَصِيْرًا ٥ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَاكَهُ فِيْهَ انشآء لِمَن تُريد ثُمَّجَعَ

ذَمُوْمًا شَدْحُورًا ٥ وَمَنْ آرَا دَالَّا عَيْهَا وَهُوَمُؤُمِنَ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعَيُهُمْ مَّشَ للهُ هُوُلاء وَهُوُكاء مِنْ عَطَاء رَبُّك، وَمَ آءُ رَبُّكَ مَحْظُوْرًا ﴿ أَنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا ؙؙؙڽؠؘۼۻؚ؞ٷڷڵڵڿڒ؆ؘٵڪٛڹڒؙۮڒڿؾؚۊ<u>ٙ</u>ٳ أخرفتقعدم ضِيْلًا وَلَا تَجْعَلُ مُعَالِلُهِ اللَّهِ إِلَّهَا چْذُوْڭُا 6 وَقَضَى رَبُّلْكَ ٱلَّا لوالدين إحسانا وسايبلغن عندك الكبراكد هم كِلْهُمَا فَلَا تَقُلُ لَّهُمَا أَنِّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُ لَّاكِرِيْمًا ۚ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَامُ الذَّلِّ مِنَ الرَّحْمَ رَّتِ ارْحَمْهُمَا كُمَا رَبَّيْنِي صَغِيْرًا ﴿ رَبُّكُمْ آعُـ ارفي نُفُوسِكُم ان تَكُونُوا صُلِحِينَ فَإِنَّهُ كَ وَآبِيْنَ غَفُورًا ﴿ وَاتِ ذَا الْقُرْلِ حَقَّهُ وَالْمِسْ ابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَدِّرْ تَبْذِيرًا وإِنَّ الْمُبَدِّرِيْنَ كَانُوْ حُوانَ الشَّيْطِيْنِ وَكَانَ الشَّيْطِنُ لِرَبِّ إِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءُ رَحْمَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ تَرْجُوْهَ لَ لَهُمْ قَوْلًا مِّيْسُورًا ٥ زَلَا تَجْعَلْ يَهَ كَ مَغْلُولَةً

とかと

-سي اسراءييل

عُنُقِكَ رُكُا تَبْسُطُهَا كُلِّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمً مَّحُسُورًا وإنَّ رَبُّكَ يَبُسُطُ الرِّزُقَ لِمَنْ يُشَاءُ وَيَقْدِ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيْراً بَصِيْرًا وَلَا تَقْتُلُوْا آوُلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَا قِ وَهُ نَهُ ثُ نَزُنَّهُ مُ وَإِيًّا كُمُ وَاتَّ قَتْلَهُمْ كَانَخِطْأَكِبِيْرًا ٥ وَكَاتَقْرَبُوا لِيزِّنْ إِنَّهُ كَانَ فَلْحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا وَكُلاتَقْتُلُواالنَّفْسَالَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا الْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا ذَهَا دَعَدُ جَعَلْنَا لِهِ لِيِّهِ طِنَّا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَعْلِ ، إِنَّـٰ هُكَانَ مَنْصُوْرًا ۞ وُلَا رَبُوْ مَا لَ الْبَرْنِيْمِ إِلَّا بِالَّذِي هِيَ آهُسَنُ حَتَّى يَبْلُغُ ٱشُدَّهُ ﴿ وَٱوْفُوا بِالْعَهْدِ ﴿ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْتُوكًا ﴿ وَ آوْفُواالْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْرُوزِنُوْإِبِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيبِمِ ذلك خَيْرُوَّا حُسَنُ تَأْوِيلًا وَلَا تَقْفُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُواِتَ السَّمْعَ وَالْبَصَرَوَ الْفُؤَادَكُلُّ أُولِيَكَ كَانَ عَنْهُ مَسْءُوكًا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا وَإِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَكَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلًا كُلُّ ذَٰ لِكَ كَانَ سَيْبُ لَهُ عِنْدَرَتِكَ مَكْرُوْهًا ٥ ذٰلِكَ مِتَّآا وْحُي إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلُ مَعَ اللَّهِ إِلْهًا أَخَرَفَتُ لُقَى إِ

نَّمَ مَلُوْمًا مِّدْ حُوْرًا مِ آفَا صْفَكُورُ نُكُوبِ لْيَبْدُنَ تَّخَذُمِنَ الْمَلْبُكَةِ إِنَا ثَامِ إِنَّكُمْ لِنَشَهُ لُهُ نَ قَوْلًا ظِيْمًا ٥ وَلَقَدْصَرَّفْنَا فِي حِدْ الْقُدْانِ بِيَهِ ايَزِيْدُ هُمُولِلا نُفُورًا ٥ قُلُ لَوْ كَانَ مَعَنَ الِكَ يَفُوْلُوْنَ إِذَّالَّا ابْنَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سِبِيْ مُبْلِحْنَهُ وَتَعْلَى عَمَّا يَقُوْلُونَ عُلُوًّا كِبِيْرًا وتُسَبِّحُ لَـهُ لَسَّمُهُ عُوالِ رَضُ وَمَنْ فِيْدِنَ . وَإِنْ رَبِّ لَا يَعْدُ وَمِنْ فِيْدِينَ . وَإِنْ رَبِّ نَعْنِي إِ ايسبع بحدد وولكن لا تَفْقَهُون تشبير حَمْد لَهُ كَانَ حَلِيْمًا غَفُورًا ﴿ وَإِذَا فَكَرَاتَ الْقُرْانَ جَعَلْنَا ئىك دېدىن الىدىن كايئۇمىنۇن بالاخىرۇچ تېاپا ئُورًا ﴾ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّاءً آَنْ يَّفْقَهُوْهُ نِيُ اٰذَا بِيهِمْ وَقُرَّاهِ وَإِذَا ذُكْرُتَ رَبُّكَ فِي الْقُرَانِ وَهُدَكُا لَّوْاعَلْ آذْبَارِهِ هُرْنُهُوْرًا ۞ نَحْنُ آنْلَهُ بِمَا يَسْتَمِعُوْنَ لَهُ إِذْ يَسْتَمِعُوْنَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ زَجُوْ يَ إِذْ يُقُولُ لظّلِمُوْنَ إِنْ تَتَّبِعُوْنَ إِلَّا رَجُلَّا مَّسْحُوْرًا ﴿ أَنْظُرْكُيْفَ ضَرَبُوالَكَ الْأَمْنَالَ فَصَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَب قَالُوْآءَ إِذَاكُنَّا عِظَا مَّا زَّرْفَا تَّاءَ إِنَّا كَمَبْعُونُونَ خَلْهُ

رہم

جَدِيْدًا وقُلُ كُوْنُواحِجَا رَقَّ ٱوْحَدِيْدًا ۗ ٱوْخَلْقًاصِّمَ يَڪْبُرُ فِيْ صُدُوْرِكُمْ فَسَيَقُوْ لُوْنَ مَنْ يُعِيْدُنَا ، قُبِل ذِيْ فَطَرَكُمْ ٱوَّلَ مَرَّةٍ ، فَسَيُنْ خِضُوْنَ إِلَيْكُ رُءُوسَهُمْ وَيَقُوْ لُوْنَ مَنِي هُوَ اقُلُ عَسَى آنَ يَكُوْنَ قَرِيبً كُمْ فَتَسْتَجِيْبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِنْ لِّبِثْتُهُ 'قَلِيُلُاo وَقُلُ لِعِبَادِيْ يَقُولُوا النَّتِيْ هِيَ آحْسَنُ وَإِنَّ غُزَّغُ بَيْنَهُ هُ إِنَّ الشَّيْطَى كَانَ لِلْإِنْسَ دُوَّا قُبِيْنًا ۞ رَيُّكُمْ اَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَبْشَ وْرِانْ يَّشَا يُعَدِّيْ يُكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمُورِكِيْ يُّكَ آعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمْوِتِ وَالْآرْضِ ۚ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا ضَ النّبِينَ عَلَى بَعْضِ وَأَتَيْنَا دَا ذُدَرَّبُورًا ٥ قُلِ ١ دُعُو ﯩﺘﻪﺭ<u>ﯘﻥ ﺩﯗﺭﻧﯩﻪ ﻗﯩﺮﯨﻴﻪ</u> لأ٥ أُولَيُكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَبْدَ لَةُ آيُّهُمْ آ قُرَبُ رَيُرُجُوْنَ رَحْمَتُهُ وَ فُوْنَ عَذَا بَهُ وَلِيَّ عَذَا بَ رَبِّكَ كَأَنَ مَحْذُورًا ٥ نُ مِّنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوْ هَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيْمَ خِ بُوْهَا عَذَا بِالشَّدِيْدُ الْكَانَ ذُلِكَ فِ الْكِتْبِ

الكأوَّلُونَ ﴿ وَاتَيْنَ قةمد تُمُدُ دَا ٩٥٠ أَنُرْسِلُ بِالْأَيْتِ اللَّاتَخُويْفًا لك ان دَيك آحاط بالتّاس ومَا بِينَ آرَيْنُكُ الرِّفِنْنَةُ لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةُ الْمَ ڷڠؙۯٳڹ؞ٷڽؙڿۊڣؙۿ؞ڣٙڡٵٙؾڹڒؽٮۮۿۿٳڵؖٳڟؙۼٛؾٵ يْرًان وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلْمُ خَدِ اسْجُدُ وَالِأَدَمَ فَسَجَدُ وَا رَ بُلِيْسَ وَ قَالَ ءَ آشِجُدُلِمَنْ خَلَقْتَ طِمْنَا كَا تَكُ هٰذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَى : لَئِنْ ٱخَّرْتَنِ إِلَى يَكِ بةِ لَاحْتَنِكُنَّ ذُرِّيَّتَ لَا إِلَّا قَلِيْلُاoِ قَالَ اذْهَبُ فَمَنْ نَهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَرْآ وُكُمْ كَذَاءً مَّهُ كْهُمْ فِي الْأَمْوَ إِلْ وَالْأَوْلَا وَعِدْ هُ ڵؙڽؙٳڷؖٳۼؙڔؙۮۯٵ۞ٳڽۜٙۼؚڹٵڋؽ۪ڷؽڛڷڮ طنَ ﴿ وَكُفِّي بِرَبِّكَ وَكِيْدٍ جِيْ لَكُمُ الْفُلْكِ فِي الْبَحْرِلِتَبْتَغُوْامِنْ فَضْ ووَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّفِ الْيَهُ

نهد

تَدْعُون إِلَّا إِيَّاكُ ، فَلَمَّا نَجْعُكُمْ إِلَّى الْبَرْآعُ لَ ضَاتُمُ اوَ كان الدِنْسَانُ كَفُورًا مَا فَأُونُ مُنْ أَنْهُ آَنْ تَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرَّآوَيُه سِلَ سَنَيَكُمْ حَا بِسِبًا ثُمَّ لَانْجِدُ وَالْحُمْرَكِيُلُانُ آهُ آصِنْتُهُ آنَ يُعِيدَ لُهُ وَيْهِ تَلَازًا ٱلسَّارِ فَيُرْسِلَ سَلَيْكُمْ قَاصِفًا فِنَ الرِّيْحِ فَيُغْرِفَكُ بِمَ كُفَرَ تُمْ ثُمُّ لَاتَحِدُوْا ككفرعكينا بهتيين وتذكرتمنا بزق دروحماننه فِ الْبَرِّوَا نُبَحْدِ وَدَةً قَنْهُ هُ شِيَ النَّبِيلِينِ وَفَنْسَلْنَهُ مُعَلَ كَتِيْرِيِّمَنْ خَلَقْنَا تَفْسِيْ رُنْ يَهِ مَ تَدْ عُوْاكُلُّ أِنَّالِ لِ بإمامهم فمنأذل وعتنك بيردينه فأولئك بَقْرَءُ وْنَ كِتْبَهُمْ وَلَا يُظْمُمُونَ فَيْنِيلًا، وَمَنْ كَانَ فِي لمذة أعلى قَهُوفِ الْأَخِرَةِ آعُمَى وَأَنسَلُ سَبِيلًا ١٠ وَإِنْ كَأَدُوْالْيَفْتِنُوْنَكَ سَنِ اللَّهِ فِي آوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِي اعَلَيْنَا غَيْرَكُهُ وَرِذًا لَا تَنْحَدُ فِي مَا يَعَلَيْكُونَ وَلَوْكَا أَنْ تَبَتَشُنْكَ لَقُدْكِدتَ تَرْكَنُ رِلَيْهِا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِذًا لاَذَقْنُكَ ضِعْفَ الْسَيْوةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ كك عَلَيْنَا نَصِيْرًا ﴿ وَإِنْ كَادُوْ الْيَسْتَفِرُ وْنَكَ مِنَ الْآرْضِ لِيُخْرِجُوْكَ مِنْهَا وَإِذَّا لَّا يَنْيَتُذُوْنَ خِلْفَكَ إِلَّا قَلِيْلًا ٥

اقتلك مِنْ رُّسُ لمُوةَ لِـدُ لُوْكِ الشَّ رمانَّ قُرْانَ الْفَجْرِكَانَ مَ افلَةً لَّكَ رَّعَسَى آنَ وفتفكد سون څمُوْدًا ٥**رَقُ** َتِ آدْخِلُنِيْ مُ خُرَجَ صِدْنِ وَاجْعَلَ لِي مِنْ **٥ وَقُلُ جَمَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَ** ٥ وَنُهُزِّلُ مِنَ الْقُدْ الْنِ مَا كَانَ زَهُهُ قَا مُؤُمِنِيْنَ ﴿ وَكَلَّا يَزِيدُ الظَّلْمِ وَإِذْاً ٱنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ آعْرَضَ وَنَا هِ وَإِذَا مَسَّهُ الشُّرُّكَ أَنَ يَعُوْ سَّا وَقُلْ كُلُّ ا كِلْتِهِ ا فَرَبُّكُمْ آعُلَمُ بِمَنْ هُوَ آهُ تُمُوِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلْيُلَا ذِي آؤكناً الد أخر مَةُ مِّنُ لَا يَلِكُ مِانٌ وَضُ

الأراه وكقد ذَا الْقُرْانِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ، فَ عُفُورًا ﴿ وَقَا لُوْالَنْ ثُنَّهُ مِنَ لَ مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا مِّ أَوْتَكُونَ لَكَ ب فَتُفَجِّرًا زعمت عليناكسفاآ وْتُسْقِطُ السَّمَآءُ كُمَّا لْئِكَةِ قِبْيُلًا ۞ آوْيَكُوْ نَ لَكَ بَـ برُفِ آوْتَدُقْ فِي السَّمَاءِ ﴿ وَكُنْ نُّنَّوْمِنَ لِكُرُةِ لَعَلَيْنَا جِتْبًا نَّقْرَؤُهُ ﴿ قُلْ سُنِكَ "بَشَرًا رَّسُوكًا ٥ وَمَا مَنَحَالِتُ آءً هُـمُالُهُـدِي إِلَّا آنَ قَالُوا آيِعَ كا قُلُ لَـُوكَانَ فِي الارْضِ مَ عُمِّعَتْ ثَنَّ لَنَا أَلْتُ اعليه هرقين السماء ملكا كَفَى بِاللَّهِ شَهِيْدٌا بَيْ يْزُّا بَصِيْرًا ٥ وَمَنْ يَبْهُدِ اللَّهُ فَهُ وَ ، فَلَنْ رَ ڋ؞ٷڡ*ۧ*ؽٛؿؖڞٛڶڷ

وْاءَاذَاكُنَّا ودفاناءات مُ اعظ آقّاللّه 7 2 ني آن تخت ف يوافآ آ ۲ کی نے ف 212 تُدُتَمُلكُوْ نَ خَزَارًا كُتُهُ خَشْدَةً الْهِ نُفَاقِ الْحَكَ **/** ∧ ` مُ مُ سَٰی تِنسَ آة 1 الح المه الم الم الم که دُار قال لقد رْعَهْ نُ مَثْ **V** 

يخ

نصف

نَزَلْنُهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا ٱرْسَلْنُكُ إِلَّا مُبَيِّةً متعلام وتندير الم وقرانًا فَرَقْنُهُ لِتَقْرَاكُ عَلَى النَّاسِ عَلَا مُكُثِ وَّنَزَّلْنَهُ تَنْزِيْلًا قُلُ امِنُوْا بِهِ آوْلَا تُؤْمِنُوْا تَّالَّذِيْنَ أُوْتُواالْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَايُتُلْ عَلَيْهِا يَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ سُجِّدًا ٥ وَيَقُوْلُونَ سُبُحٰنَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعُدُرَ بِنَاكُمُ فَعُوْلًا وَيَجِدُّوْنَ لِلْأَذْ قَانِ سجة إيبُكُون ويرزيدُ هُمْخُشُوعًا و قُلِ ادْعُوا الله آر ادْعُوا لِرَّحُمٰنَ ﴿ آيًّا مُّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِثُ بِهَا مُوَابُتَعِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا وَقُبِلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَـُورِيَتَّخِ وَلَدًا وَّلَـمُ يَكُنْ لُّـهُ شَرِيكُ فِي الْمُلْكِ رَوَلَمْ يَكُنْ لُّـهُ وَلِيٌّ مِّنَ اللَّهِ لِي وَكِيِّرُهُ تَكْبِيرًا ٥ سُكَةَ اَلكَهَفَ كِيَّةً إِبشُوا للَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ وهِيمَاعِ تَوْمِشْلاَةً لَحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيُّ أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتْبُ وَلَـمْ Û لَّـُهُ عِوَجًا كُ قَيِّمًا لِيُنْذِرَبَاْ سًا شَرِيدًا مِّنَ حُ نُـهُ وَيُبَيِشِّرَالْمُؤُمِنِيْنَ الَّـذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصَّالِحُتِ

ٱتَّ لَهُمْ ٱجُرَّاحَسَنَالُ مِّا كِيْنِينَ فِيْهِ ٱبَدَّالُ وَيُنْذِ

1

المَّ تَخْدُرُجُ مِنْ نَ اللَّا كَذِيًّا ۞ فَلَعَلَّكُ مَا لَّمْ يُوْصِنُوْا بِهِذَا الْحَدِيْثِ ٱسَفًا وإِنَّ لَى الْأَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا لِنَبْلُو هُمْ اللَّهُ هُمْ آيُّهُمْ آحُمَّ لأرواتالكاعلون ماعليها بَ الْكُهْفِ وَالرَّقِيْمِ كَانُـوْامِنْ أَيْتِ الْفِتْيَةُ إِلَّى الْكَهْفِ فَقَا لُوْارَبَّنَا أَيِّنَا دُنْكَ رَحْمَةً وُّهَيِّئُ لَنَامِنْ آمْرِنَا رَشَدًا ر اَذَانِهِمْ فِي الْكُهْفِ سِنِيْنَ عَدَدًا لَمُ آئُ الْحِزْ بَيْنِ آحْضِي لِمَ ن و رَيَطْنَا ارَبُ السَّمَٰونِ وَ

اللهَ فَا وَالِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرُ لَكُمْ رَبُّ يِّيُّ لَكُمْ مِّنْ آمْرِكُمْ مِّرْفُقُا تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي نَ ابْنِ اللّهِ مَنْ يَهْدِاللّهُ فَهُ ڷٷٙڷڽٛڗڿۮڷٷڗڸؾۜٵڞؙۯۺڐٲ٥ؙۄڗڿۺؠؙۿ لْتُهُمُذَاتَ وْارَتُكُمْ آعَـ ڪُهُ هٰذِهُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ فَ 0 إِنَّهُ مُرانٌ يُخَطَّ

دًا ٥ وَكَذَٰ لِكَ آعُثُرُنَا عَلَيْهِ قَّ وَآنَّ السَّاعَةَ لَا رَبْتُ فبثهاة إذيت لُوااثِنُوْاعَلَدُ هُ آمُرُهُ هُ فَقَا لَ الَّـذِيْنَ غَلَبُوْاعَلَى آصُرِهِ شجدًا ۞ سَيَقُوْلُوْنَ تَـ تأسادك يْعَةُ وَّتَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ فُلْ لَمُ هُمُ أَلَّا تَشتَفْتِ فِيْهِ مُرَّمِّ ايْءِ إِنِّكَ فَأَعِلُ ذَٰلِكَ غَدًّا ١٤ تلك إذا نسينك و مُنْدَع لَهُ مُرحِّنُ دُوْرِد م آخدًا ٥ وَاث لكلمتهووك

E Com

نِهِ مُلْتَحَدًّا ﴿ وَاضْبِرْنَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُوْ بَّهُمْ بِالْغَدُوقِ وَالْعَرِشِيِّ يُرِيدُ وْنَ وَجُهَ تَعْدُ عَيْنُكَ عَنْهُمْ عُبِرِيْ يُكُرِيْنَةَ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا ' تُطِعْ مَنَ أَغْفَلْنَا قَلْبَكَ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوْ سِهُ ثلث الرَّكُانَ آَمْرُهُ فُرُطًا ٥ وَقُلِ الْحَقَّ مِنْ رَّبِّكُمْ مَنْ مَنْ شَا فَلْيُؤُمِنْ وَمَنْ شَاءً فَلْيَكُفُرْ الْكَاكَعْتَدْنَا لِلظَّلِمِينَ نَارًا الْحَاطَ بِهِمْ سُرَادِ قُهَا اوَإِنْ يَسْتَغِيْ ثُوايُعَا ثُوا بِمَآءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِى الْوُجُوْلَا مِبْسُ الشَّرَابُ ، وَ سَاءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿ إِنَّ الَّهِ يُنَ أَمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحُينِ اتَّالَا نُضِيْحُ آجُرَمَنْ آجُسَنَ عَمَلًا ٥ أُولِيْكَ لَهُمْ جَنَّتُ سَدْنِ تَجْدِيُ مِنْ تَحْتِهِ خَالُا نَهْرُ يُحَلُّوْ نَ فِيْهَامِنْ ٱسَارِ رَمِنْ ذَهَبِ وَيَلْبَسُونَ ثِيبَا بَانُحْضُرَّامِّنْ سُنْدُسٍ قَراسْتَبْرَقِ مُّتَّكِئِنَ فِيْهَاعَلَى الْأَرْآلِيكِ ونعْمَ النُّو اب وحَسُنَت مُرْتَفَقًا نِ وَاضْرِبَ لَهُمْ مَّتَلًا رَّجُلَيْنِ جَنَّتَيْنِ مِنْ آعْنَا بِ رَّحَفَفُنْهُمَ بنَخْلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ﴿ كِلْنَا الْجَنَّتَيْنِ أَتَتْ ٱكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلْلَهُمَا نَهَرًا لُ

كَانَ لَهُ ثَمَرُ ۚ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَيُحَاوِرُهُ آنَا آكَ نْكَ مَالَّا وَّاعَزُّنَفَرًا ۞ وَذَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ نَفْسِهِ ﴿ قَالَ مَا ٱظُنُّ ٱنْ تَبِيثِدَ هٰذِ ﴿ ٱبْدًا ٥ وَّمَا ٱظُنُّ السَّاعَة قَالِمَةً وَلَئِنْ رُّدِدْتُ إِلَى رَبِّي كَاجِدَتَّ خَيْرً مِّنْهَا مُنْقَلَبًا ۚ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ ٱكْفَرْتَ لَّذِيْ خَلَقَكَ مِنْ تُرَابِ ثُمَّمِنْ تُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّ لِكَ جُلُّاهُ لَٰكِنَّاهُ وَاللَّهُ رَبِّي وَلَّا أُشْرِكُ بِرَبِّي آحَدًا ٥ وَلَوْ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتُكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ لَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ ۗ نْ تَرَنِ أَنَا أَقُلُّ مِنْكَ مَا كُلا وَّوَلَدًا ﴿ فَعَسَى رَبُّنَّ أَنْ وُّنِيَن خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلُ عَلَيْهَا كُسْبَانًا مِّنَ آءِ فَتُصْبِحَ صَعِبُدًا زَلَقًا ٥ أَوْيُصْبِحَ مَا وُهُا غَوْرًا لَنْ تَسْتَطِيْعَ لَـهُ طَلَبًا وَأُحِيْطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ عَقَّيْهِ عَلَى مَا ٱنْفَقَ وِيْهَا رُحِي خَا وِيَـةً عَلَى عُرُوْشِهَـ بَقُوْلُ يِلَيْتَنِي كَمْأُشْرِكَ بِرَبِّي ٱحَدَّا ﴿ وَكَمْرَةَ رُوْنَـكُونَ دُوْنِ اللهِ وَمَاكَانَ مُنْتَبِ ڷۅؘڰٳؽڎؙۑڷۅٳڷڂقۣ؞ۿۅؘڂؽۯؙڞؘۅٳٵۊۜٙۻؽۯ عُقْبًا ٥ وَاضْرِبُ لَهُ مُ مِّنَكَ الْحَيْوةِ الدُّنْيَ الْحُمَّ

الله

برَكْنُهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبِيَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَعَ ىشىئى مَّاتَخْ رُوْهُ الرِّيْحُ وَكَانَ اللهُ عَلَى حُيِّ شَيْءٍ مُّفْتَدِرًا O لْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَـةُ الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا ۗ وَالْبِقِيْثُ صِّلِحْتُ خَيْرُعِنْدَرَبِكَ ثَوَابًا وَّخَيْرُا مَلًا وَيَوْمَ سَيِّرُالْحِبَالَوَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً ﴿ وَّحَشَرُنْهُ مُفَلَمْ نُغَادِ رُمِنْهُمْ آحَدًا ﴿ وَعُرِضُوْاعَلَى رَبِّكَ صَفًّا ﴿ لَقَدْ جئتُمُوْنَاكُمَاخَلَقْنَكُمْ آوَّلُ مَرَّةٍ بِبَلْ زَعَمْ تُمْرَالِّنَ نَجْعَلَ لَكُمْ مَّوْعِدًا ٥ وُضِعَ الْكِتْبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مَّا فِيْهِ وَيَقُوْلُوْنَ يُوَيْلَتَنَا مَالِ هٰذَا الْكِتْبِ لَا يُغَادِ رُ مَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً إِلَّا آحْطِيهَا \* وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْ عَ حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ آحَدًا ٥ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلْئِكَ شجُدُ والادَمَ فَسَجَدُ واللّا إبْلِيْسَ كَأَنَ مِنَ الْجِبِّ فَفَسَر عَنْ آمْرِرَبِّهِ ﴿ آفَتَنَّخِذُوْنَـهُ وَذُرِّيَّتَـهُ آوْلِيَآ ءَمِنْ دُوْرِنِي ۗ هُمْلَكُمْ عَدُوُّه بِئُسَ لِلظّلِمِيْنَ بَدَلَّا مَا ٱشْهَدْتَّهُمْ لْقَ السَّمْوٰتِ وَالْأَرْضِ وَلَاخَلْقَ ٱنْفُسِهِمْ وَمَاكُنْتُ مُتَّخِ ضُدًّا ۞ دَيُوْمَ يَقُوْلُ نَا دُوْا شُرَكَاءِ يَ اللَّهِ يُنَ هُ فَكُهُ يَسْتَحِيْنُهُ الْقُهُ وَحَعَلْنَا يَنْهُمُ

\*(UZ);

ا و رَدَا لَمُ جُرِمُونَ النَّا رَفَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُّواقِعُو هْ يَجِدُوْاعَنْهَا مَصْرِفًا 6 وَلَقَدْصَرَّفْنَا فِي هٰذَا الْقُرْأَنِ اسِ مِنْ كُلِّ مَثَيِلٍ، وَكَانَ الْدِنْسَانُ ٱكْثَرَشِيْ عِجَدَلًا مَا مَنَعَ النَّاسَ آنَ يُبُؤُمِنُوْ الذُّ جَأْءَهُمُ الْهُ تَغُفِرُوْارَ بِهِ مُرِالِّا أَنْ تَاْرِيبُهُمْ سُنَّةُ الْأَوْلِيْنَ آوْ تِيَهُ مُ الْعَذَابُ قُبُلًا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِ إِلَّا بَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ • وَيُجَادِلُ الَّذِيْنَ كُفَرُوْا بِالْبَاطِ <u>ۮڿڞؙۉٳڽٮڡؚٳڷڂقؖٙٷٳؾۜڿۮؙۉؖٳٳ۬ڸؾؽٷڝؖٲٲٮٛۮؚۯۉٳۿڒؙۊٵ</u> مَنْ ٱظْلَمُ مِمِّنْ ذُكِّرَ بِالْبِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِى مَا دَّمَتْ يَـدُهُ وإِنَّا جَعَلْنَاعَلْ قُلُوبِهِ مِرَاكِنَّةً آنَ يَّفْقَهُ وَهُ يُ أَذَا نِهِمْ وَقُرًّا وَإِنْ تَدْعُهُمُ إِلَّ الْهُدَى فَلَنْ نهتندُ وَالإِذَا ٱبِدًا ۞ وَرَبُّكَ الْغَفُو رُذُوالرَّحْمَةِ ﴿ لَـ يُوَّاخِذُهُمُ مُ بِمَاكُسَبُوْالْعَجِّلَ لَهُمُالْعَذَا بَ ابَلُ لَّهُمُ مَّوْعِدُ لَّنْ يَجِدُوْامِنْ دُوْنِهِ مَوْمِّلًا ﴿ وَتِلْكَ الْقُلْمَ تَهْلَكُنْهُمْ لَمَّا ظُلَّمُوْ اوَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَّوْعِدًا نُو إذْ قَالَ مُوسَى لِفَتْسِهُ لِآ أَبْرَحُ حَتَّى آبُلُغُ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْرِ آژآمٛۻۣڲڠؙؾۘٵ۞ڡٚڶمۜٵۜۘڹڷۼٵمۧڿٛڡؘۼۘڹؽڹۿڡٵڹڛؾٵۘۘۘۘڎۅٛؾۿؙؖؖم

نَحَذَ سَبِيْلَة فِ الْبَحْرِسَرِبًا وَفَكُمَّا جَاوَزًا قَالَ لِفَتْسِهُ ُغَدَّاءَنَا لَقَدْ لَقِيْنَامِنْ سَفَيرِنَا لَهٰذَا نَصَبًا <sub>۞</sub> قَالَ ارَّءَ يُتَ إِذْا وَيُنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيْتُ الْحُوْتِ: وَمَا ٱنْسْنِيْهُ إِلَّا الشَّيْطَىٰ آنْ آذْ كُرَّهُ وَاتَّخَذَ سَبِيْلَهُ ، الْبَحْرِ "عَجَبًا ۞قَالَ ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغٍ وَارْتَدَّاعَلْ اتكارهما قصصان فوجدا عبدا يقن عبادنا أتبنه رحمة مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمُنْهُ مِنْ لَّـُهُ ثَاعِلْمًا ۞ قَالَ لَـهُ مُوسَى هَلْ ُتَّبِعُكَ عَلَى آنُ تُعَلِّمَنِ مِمَّاعُلِّمْتَ رُشْدًا ۞ قَالَ إِنَّلَكَ \* تَبِعُكَ عَلَى آنُ تُعَلِّمَنِ مِمَّاعُلِمْتَ رُشْدًا ۞ قَالَ إِنَّلَكَ نَى تَسْتَطِيْحَ مَعِيَ صَبْرًا وَكَيْفَ تَصْبِرُعَلْ مَا لَـهُ تُحِطْ به خُبْرًا وَقَالَ سَتَجِدُ نِنَ إِنْ شَآءًا للَّهُ صَا بِرًا وَّكُا آعُصِي لَكَ آمُرًا ۞ قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِيْ فَلَا تَسْعَلْنِيْ عَنْ شَيْءِ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا أَفَا نُطَلَقًا سَحَتَّى إِذَا رَكِبَ إِنِّي لسَّفِيْنَةِ خَرَقَهَا وَاللَّهَ الْحَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ آهْلَهَا وَلَقَدْ ئُتَ شَيْعًا إِمْرًا ۞ قَالَ ٱلْمُ آقُلُ إِنَّكَ لَنْ نَسْتَطِيْعَ مَعِي بْرًا ۞ قَالَ كُلا تُوَاخِذُ زِنْ بِمَا نَسِيْتُ وَلَا تُرْهِقُ نِيْ مِنْ آمْرِيْ عُسْرًا ۞ فَانْطَلْقَاءٌ حَتَّى إِذَا لَقِيبًا غُلْمًا فَقَتَلَهُ ، قَالَ ·قَتَلْتَ نَفْسًا زَحِيَّةً بِغَيْرِنَفْسِ. لَقَدْجِئْتَ شَيْعًا تُكُرَّار

المَهُ اقُلُ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِي صَـ قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُطحِبْنِي ، قَدْ بَكَغْتَ مِنْ لَكُرُبِّيْ عُذْرًا وفَانْطَلَقَامُ حَتَّى إِذَا آتَيَا آهُـلَ قَرْيَةٍ لِ سُتَطْعَمَا آهُلَهَا فَأَبُوا آنْ يُضَيِّفُوْهُمَا فَوَجَدَا فِيْهَا جِدَارًا يُثْرِيدُ أَنْ يَّنْقَضَّ فَأَقَّ مَهُ قَالَ لَوْشِنْتَ تُنْحَذُ تَ عَلَيْهِ آجُرًا ٥ قَالَ لَمَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ ، سأنَيِّئُكَ بِتَأْرِيْلِ مَا لَمْ تَسْتَظِعْ غَلَيْهِ صَبْرًا ٥ آمَّ السَّفِيْنَةُ فَكَانَتُ لِمُسْكِيْنَ يَعْمَلُوْنَ فِي الْبَحْرِفَارَدْتُ آنَ عِيْبَهَا وَكَانَ وَرَآءَ هُمُ مُ مِّلِكَ يَّالْخُدُ كُلِّ سَفِيْنَةٍ غَصْبًا ٥٠ أَمَّا الْغُلْمُ فَكَانَ آبَوْهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِيْنَا آنَ يُبْرُهِقَهُمَا طُغْيَا نَا وَّكُفْرًا مُ فَأَرَدُ نَآآنَ يُبْدِ لَهُ مَا رَبْهُ مَا خَيْرًا صِّنْهُ زَكُوةً وَّأَقْرَبَ رُحْمًا ٥ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلْمَ إِنِ يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان بُوْهُمَاصَالِكًا ﴿ فَأَرَا دَرَبُّكَ آنَ يَبْلُغَا آشُدُّهُ هُمَا ﴿ يَسْتَخْرِجَاكُنْزَهُمَا وَرَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَصْرِيْء ذُلِكَ تَأْوِيْكُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَابُرًا أَنْهُ يَسْتَلُوْنَكَ عَنْ ذِى الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوْا عَلَيْكُهُ مِنْكُ

ذَكُرًّا أُلِ نَّلَمَكُنَّنَا لَهُ فِي الْآرْضِ وَاتَيْنَهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا لِ فَأَتْبَعَ سَبَبًا حُحَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ رَجدَها تَغُرُبُ فِي عَيْنِ حَمِيَّةٍ وَّوَجَدَعِنْدَهَا قَوْمًا هُ قُلْنَا يُدَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا آنْ تُعَدِّبَ وَإِمَّا آنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا وَقَالَ آمًّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ مُرَدُّ إِلَّا رَبِّهِ فَيُعَذِّبُ لَهُ عَذَابًا نُّكُرًا ٥٥ أَمَّا مَنْ أَمِّنَ وَعَيم صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً لِالْحُسْنَى وَسَنَقُوْلُ لَهُ مِنْ آمْرِنَا يُشرًا حُ ثُكِمَّ آثبتم سَبَبًا ٥ حَتَى إِذَا بَلَغَ مَطْلِمَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمِ لَّـمْ نَجْعَلُ أَهُمْ رُبِّنْ دُوْنِهَا سِتْرًا مُكَذَٰ لِكَ • وَقَدْ آحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ۞ ثُمَّةً شبع سبباً حتى إذا بلغ بين السدين وجدون دُوْنِهِمَا قَوْمًا مُلَّا يَكَا دُوْنَ يَفْقَهُوْنَ قَوْلًا قَالُوْا لِـذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَاجُوْ بَرَوْمَاجُوْجَ مُفْسِدُوْنَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نُجْعَلُ لَكَ خَرْجًاعَلْ آنْ تَجْعَلَ بَيْ نَنَا وَيَيْنَهُمْ سَدًّا وَقَالَ مَامَكُّرِيْ فِيهِ رَبِيْ خَيْرُفَاعِينُونِ بِقُوقٍ آجِعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا وَاتُونِي زُبَرَا لْحَدِيدٍ \* حَتَّى إِذَا سَاوٰى بَـيْنَ الصَّدَ فَـيْنِ قَالَ انْفُخُوْا ﴿ حَتَّى

غُوا آن يَّظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوْ الْهُ نَقْبًا لَــُ صِّنَ رُبِّنَ - فَإِذَا جِا نَ وَعُدُر بِنْ حَقَّا مُ وَتَرَكَّنَا بَعْ ں ﴿ نُفِخَ فِي الشُّورِ فَجَمَعُنْ ند يو مئي دِرُلْ الْحُفِر بُنَ عَارَ ضَارِ اللَّهِ بُنَ كَانَتُ آعَيْنُهُ هُ وَفَي غِطَّاءِ عَنْ ذِكْرِيْ وَكَانُوْ الْلا يَسْتَطِيْعُونَ الُ آفَحَسِبَ الْمَا يَتَ كُفُرُوٓ آنَ يُتَّخِذُوْ اعِبَادِي مِنْ دُوْرِفَ آوْرِيكَآءَ رِ نَا عَتَدُنَا جَهَنَّمُ لِلْكُفِرِيْنَ نُـزُلًّا قُلُ مَلْ نُنَيِّنُكُمُ بِالآخْسِرِيْنَ آعْمَالًا ﴿ ٱلَّذِيْنَ ضَا هُ فِي الْحَيْوِةِ الْدَّنْبِ الْأَشْدَ يَحْسَبُوْنَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ حَبِطَتْ آعْمَا لُهُمْ فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَهُ مَا لُقِيْمَةِ وَزُنَّا اؤهُ هُ حَدَّنَّهُ بِمَا كَفَرُوْا وَاتَّخَ رُسْلِيْ هُزُوًّا لِ إِنَّ الَّذِيْنَ أَمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّ هْ جَنّْتُ الْفِرْدَوْسِ ثُزُلِّنْ خُلِدِيْنَ فِيْ عَنْهَاجِوَكُا وَقُلْ لَوْكَانَ الْبَحْرُمِدَادًا لِتَحْلِمُتِ رَ

1200

دَالْيَحْرُقَبْلُ أَنْ تَنْفَدَكِلِمْكُ رَبِّنُ وَلَوْجِئُنَا حَدًّا ۞ فَلُ إِنَّ مَا أَنَا بَشَرُّمِّتُ لَكُمْ يُوْخِي إِلَى ٱنَّامَ ـةَ وَّاحِدُ ۚ فَمَنْ كَأَنَ يَرْجُو الِقَاءَ رَبِّهِ فَ اَلِحًا وَكَا يُشْرِكُ بِعِبَا دَوْرَبُ هِ آحَدًا مُ سَئِ مَتَ مَدَّنَا هِيَ السَمِ اللّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِينَ الرَّحِينَ الرَّحِينَ الرَّحِينَ الرَّحِينَ الرّ عَضَ ﴿ ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبُّكَ عَبْدَ لَا زَكِرِيًّا رَاذَ نَادِي رَبُّهُ نِهِ أَءِّ خَفِيًّا ﴿ فَأَلَ رَبِّ إِنَّ وَهُنَ الْعَظْمُ بِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّاسُ شَيْبًا وَ لَمْ آكُنُ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيبًا ٥ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَّدَّاءِ يُ وَكَانَتِ مْرَارِيْ عَاقِرًا فَهَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيُّ ويرن مِنْ الْ يَعْقُوبُ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا لَ لِرَكْرِيًّا اتًا نُبَيِّدُ لِكَ بِخُلُولِ شَمُهُ وَيَحْبِي الْمُنَجَعَ قَبْلُ سَمِيًّا ۞ قَالَ رَبِّ آنَّى يَكُونُ لِيْ غُ المراكث عاقدا وتقدي لْغْتُ مِنَ الْكِبَرِعِتِيًّا ﴿ قَالَ نَذْلِكَ \* قَالَ رَبُّكَ هُوَعَلَّ هَيِّنُ وَّقَدْخَلَقْتُكَ مِنْ قَبْ وفَالَ رَبِّ اجْعَلْ يِنْ أَيْدُ فَالَ أَيْنُكُ وَلَهُ تَلِكُ شَيْعًا لَّا تُكَلِّمُ النَّاسَ ثَلْتَ لَيْنَالِ سَوِيًّا ۞ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِ

بِ فَأَوْتَى الَّذِهِ مُرَاثَ سَبِّحُوا بُكُرَةً لكِتْبَ بِقُوَّةٍ ﴿ وَاتَيْنُهُ الْـ حَنَانًا مِّنْ لَّـدُنَّا وَزَكُوةً وَكَانَ تَقِيًّا عُنْ جَبًّا رَّاعَصِيًّا ٥ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ عُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ﴾ وَاذْكُرْ فِ الْكِتْد بَذَتْ مِنْ آهْلِهَا مُكَانًا شَرْفِيًّا حُفَاتَّخَذَتْ مِنْ وْنِهِ مْحِجَا بَّامِّ فَأَرْسَلْنَآ لِلَّيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَ شَرَّاسَوِ يُّـاً ۞ قَالَتُ النِّي أَيُّ أَعُوذُ بِالرَّحْمُ فِي مِنْ تَ تَقِيًّا ﴿ قَالَ إِنَّا مَا آنَا رَسُوْلُ رَبِّكِ ﴿ كُنَّ لَكِ الْمُ نَاكَتُ آنِّي كُوْنُ لِيْ غُلْمٌ وَّلَهْ يَهْ مُآكُ بَغِيًّا ﴿ قَالَ كَذَٰ لِكِ ﴿ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَى البح يْنُ ، وَلِنَجْعَلُكَ أَيْهَ لِّلْنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا ، وَكُانَ آَمْرًا يَّا ۞ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا لْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّيْحُلَةِ \* قَالَتُ يُلَيْتَ نِيْ ذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا ﴿ فَنَادِهَا تَحْزَنِي قَدْجَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ۪ؽٳڵؽڮ؞ؚڿڎٛ؏١ڶڗۜۧڂٛڵڿؾؙڛۊڟۘۘۼڷؽڮۯڟؘۜٵڮ<u>ٙ</u>ڹ

كُلْ وَاشْرَيْنِ وَقَيْرِيْ عَيْنًا ۚ قَامَّا حَدًا ﴿ فَقُوٰلِيٓ النِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا فَكَنْ أُكَلِّ لْيَوْمَرِ نُسِيًّا أَفَاتَتُ بِهِ قَوْمَهَا تَحْصِلُهُ عَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْعًا فَرِيًّا ۞ يَا خُتَ هٰرُوْنَ مَا كَانَ 'بُوْكِ ا مْرَا سَوْءِ وَمَا كَانَتُ أُمُّكِ بَخِيًّا أَفَاشَا رَتْ كِيْهِ يَا قُواكَيْفَ نُحَيِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيتًا حِقَالَ إِنْيْ عَبْدُا لِلْهِ وَالْتُعِزِيِّ الْكِنْبَ وَجَعَدِنِيْ تَبِيبًا حُوَّجَعَكَنِيْ مُلِرَكًا آيُنَ مَا كُنْتُ وَأَوْطُدِينَ بِالصَّلُوقِ وَالرَّحُوقِ مَا دُمْتُ حَيَّا ﴾ وَبِرَّا بِوَالِدَ نِنْ رَوْلَهُ يَجِعَلُنِيْ جَبَّارًا شَفِيًّا للْمُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِلَّا سُّ وَيَوْمَ آمُوْتُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا ذُلِكَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَدَ - قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِيْ فِيْ فِيْ فِي مَا تَرُوْنَ ر كَانَ يِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُنِحْنَكُ وَإِذَا قَضَى آصَرًا فَاتَّكَا يَقُولُ لَـ هَكُنُ فَيَكُونُ ٥ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّه فَاعْيُدُوْهُ وَهُ الصِرَاطُ مُّسْتَقِيْمٌ وَفَاخْتَلَفَ الْأ سِنُ بَبْنِيمَ ۚ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوْامِنْ مَّشْهَدِ يَوْمِ عَظِيْمِ ( شَمِعْ بِيهُ وَآبُصِرْ، يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ الظَّلِمُ وَنَ يَوْمَ فِي ضَلْلِ مُّبِيْنِ ۞ وَٱنْذِ رُهُ هُ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ

ه في عَفْلَة وَّهُ رَضَ وَمَنْ عَلَيْهُ أوالنذاف كف أيتتالم تغبدكما لأ ني عَنْكَ شَنْعًا ﴿ لَ نِيُ أَهْدِكَ صِرَاطًا سُويًّا ﴿ إِنَّا اللَّهِ مِنَّا إِنَّا وَاتَّ الشُّيْطُنِّ كَانَ لِلرَّمْمُن عَصِيًّا فُأَنْ يُمَسُّكُ عَذَاكِ مِن الرَّحْمٰن غُن رَبِيًّا فَأَلَ رَجْبُ آنْتَ عَنْ الْهَرِي بُالْهُ رَحِي الْمُرْجِ هُ تُنْتُهُ كُلُّ زَجِمَتُكُ وَاهْجُدُرِنْ مَانِيًّا ٥ قَالَ فَوُلُكَ رَبُّ الشَّكَ كَانَ بِنِ حَفِي كُمْرَوْمَا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ وَآدْ عُـوْا رَيِّ آلا آكُون بدُعَاء رَبُّ شَقِيًّا ﴿ فَلَمَّا دُ وْنَ مِنْ دُوْنِ اللّهِ وَ هَبْ نَبِيًّا ﴿ وَهَنَا لَهُ مُمِّنَ رَّحْمَتِنَ هُ مُرلِسًا نَ صِدْرِقِ عَلِيًّا نُ وَاذْ كُرُفِ الْكِ ه کان مُخْلَصًا وَ کَانَ رَسُولًا نَّب

، الطَّوْرِ الرَّيْمَنِ وَقَرَّبُنْهُ نَجِيًّا ٥ وَوَهَبُنَا ن رُّحْمَتِنَا آخَاهُ هُرُوْنَ نَبِيًّا وَاذْ كُرُفِ ۺڡٚڝؽڵۯٳؾۜڎؘػٲؽڝٵڋۊ۩ڷۅۘڠڋٷڰٲڽڒۺۉڵڗؾۜؠؾؖٵۯ وَكَانَ يَاْمُرُا هُلَهُ بِالصَّلُوةِ وَالزَّحُوةِ وَكَانَ عِنْدَرَبّ مَرْضِيًّا ٥ وَاذْكُرْفِ الْكِتْبِ إِدْرِيْسَ رَانَّهُ كَانَ صِدِّيْقًا يبَّالُ وَّرَفَعْنٰهُ مَكَانًا عَلِيبًّا ۞ أُولِئِكَ الَّذِينَ ٱنْعَمَا لِلْهُ هِ هُوِّنَ النَّبِيِّنَ مِنْ ذُرِّيِّ فِي أَدَمَ وَمِمَّنَ حَمَلْنَا مَعَ ۉڿ؞ۊڝؽڋڗؾۜڂٳؽڔ<u>ٛ</u>ۿؽؠٙۊٳۺڔۧٳ؞ؽڷ؞ۊڝڡۜؽۿۮؽۮ جَتَبَيْنَا وَ اَتُنْ لَى عَلَيْهِ هُوالِيكُ الرَّحُمٰن خَرُّو سُجَّدًا وَيُحِيُّا وَ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِ هِـمْ خَلْفُ آضَا لُوةَ وَاتَّبِعُواالشَّهُوتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا لَّإِكَّا مَنْ تُأْبُ وَأَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولِينَكَ يَدْخُلُوْ نَ جَنَّةً وَلَا يُظْلَمُوْنَ شَيْئًا لِّجَنَّتِ عَدْنِ إِلَّتِيْ وَعَدَ مٰنُ عِبَادَةُ بِالْغَيْبِ ﴿ إِنَّهُ كَانَ وَعُدُهُ مَا رَبِّيًّا ﴿ يَسْمَعُونَ فِيْهَا لَغُوَّا إِلَّا سَلْمًا وَلَهُ مُرِزَّقُهُمُ فِيْهَ بُكْرَةً وَّعَشِيًّا وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيْ نُوْرِثُ مِنْ عِبَادٍ نَـ مَنْ كَانَ تَقِيًّا ﴿ وَمَا نَتَ نَزُّلُ إِلَّا بِاَمْرِ رَبِّكَ ۗ لَهُ مَا بَيْنَ

مربب

وَمَا بَيْنَ ذٰلِكَ ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّ و ب والأرض وما بيئنهم بِرْلِعِبَا دَتِهِ ﴿ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا أُورِيقُهُ لُ زنسان وَإِذَا مَامِتُ لَسَوْفَ أَخْرَجُ حَيًّا إِلَا نَسَانُ آتًا خَلَقْنُهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْعًا رَتُّهُمُ وَالشَّلِطِ مِنَ تُرَّةً لَنُحُض ؿٚڞؘڴڷٮؙڹڒؚۘۼڽؖڝ٥ ڪُڵۺؽۼڿؚٱؾ۠ۿ دُّعَلَى الرَّحُمٰنِ عِنِيبًّا ۞ ثُمَّ لَنَحْنُ آعُلَمُ بِ لِيًّا ۞ وَإِنْ مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُ هَا ۗ حَانَ كَنْمَّا مَّقْضِيًّا ﴿ ثُمَّ نُنَجِّى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَّ جِنْبِيًّانَ وَإِذَاتُنْ لَى عَلَيْهِمْ إِ نْتِ قَالَ الَّذِيْنَ كُفُرُوْ الِلَّذِيْنَ أَمَنُوْاً آيُّ الْفَرِيْقَ يْرُمَّقَامًا وَّآحُسَنُ نَدِيًّا وَكُمْ آهُلَكْنَا ن هُ هُ آخسَنُ آثاً ثا وَرِء يًا وقُلُ مَن كان فِ ال دُّاهُ حَتَّى إِذَا رَاوُا مَ ااثعذاب وإشاالة كَانَّا وَّٱضْعَفُ جُنْدًا ۞ وَيَزِيْدُ اللَّهُ الَّذِيْنَ اهْتَدُوْا

9

دًى، وَالْبِقِينُ الصِّلِحْتُ خَيْرُعِنْدَرَبِّكَ ثُوا بِيا بُرُمَّرَدًّا ﴿ آفَرَءَ يُتَ الَّذِي حَفَرَبِ أَيْتِنَا وَقَالَ لَا وُتَكِنَّ و و كُلِدًا أَ أَطُّلُمُ الْغَيْبُ آمِرا تُخَذِّعِنْدَا مَهْدًا لَ كَلَّا سَنَكُتُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ ڋؖٳڕۜۊۜڹڔٮؙٛۿڡؘٲؾڡؙۉڷؙۯؾٱڗۣؽ۪ڹٵؘڣۯڋٳ۞ۊٳڗۜڿۮؙۉٳڡؚڽٛ دُوْنِ اللَّهِ أَلِهَ قُرِّلِيَكُوْ نُوْا لَهُ مُعِزًّا نُ كَلَّا اسْيَكُفُرُوْنَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُوْنُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا أَلَمْ تَرَاتَّا أَرْسَلْنَ الشَّيْطِيْنَ عَلَى الْكُفِرِيْنَ تَوُزُّهُ مُرَازًّا ۖ فَلَا تَعْجَلُ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُ مُعَدًّا آيَوْ مَنَحُشُرُالْمُتَّقِيْنَ إِلَى الرَّحْمٰنِ وَفَدًا ٥ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِيْنَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا ٥ لَا يَمْلِكُونَ سَكِن الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَعِنْدَ الرَّحُمٰنِ عَهْدًا أَوْقَا لُوا اتَّخَذَ الرَّحُمٰنُ وَلَدًّا ﴿ لَقَندُ جِئُ تُمْ شَيْعًا إِدًّا أَن تَكَا دُ لسَّمُوتُ يَتَفَطُّرُنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّا لَجِبَالُ هَدُّ الْأَنْ دَعُوالِلرَّحْمٰنِ وَلَـدًّا أَوْمَا يَثْبَغِيْ لِلرَّحْمٰرِ نُ يَّنَّخِذُولَدًا أَلِ أَنْ كُلَّ مَنْ فِي السَّمْوُتِ وَالْآرْضِ إِلَّا اَتِي الرَّحْمٰنِ عَبْدًا ﴿ لَقَدْ آحْطِيهُمْ وَعَدَّهُمْ مَعَدًّا رُّ ُكُلَّهُ مُ اٰتِيْ لِهِ يَـوْمَ الْقِيلِمَةِ فَرُدًّا ۞ إِنَّ الَّـذِيْنَ أَمَّ

مريدة والمرادة لْقُوْلِ فَ وران تحهد وقتكازح دُعَلَى النَّا دِهُدِّى ( لتةنشك حُ وَأَنَّا الْحُتَّرُ نِيْ آنَا اللَّهُ لَا إِلْهِ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُرِنْ • وَآقِهِ الصَّهِ

وإنَّ السَّاعَةُ أَرْتِيتُهُ ٱكَادُانُهُ لتَّنْكُ عَنْهَا فلايص هَوْسهُ فَتَرْدٰى وَمَا لَ هِيَ عَصَايَ ، آتُوجَّوُ اعَلَيْهَا وَآهُشَّ بِهَ فَإِذَا هِيَ حَيَّةُ تَسْلَى قَالَ نُعِذَهُ هَا وَلَا جَفْء سَنُعِيدُ هَا سِيْرَتَهَا الْأُوْلِ ٥ وَاضْمُ هُيَدَ كَ عَ تَخْرُجُ بَيْضًا ءَمِنْ غَيْرِ سُوْءٍ أَيَـةً بنُرِيَكَ مِنْ اٰيُتِنَا الْكُبْرَى وَإِذْ هَبُ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى أَقَالَ رَبِّ اشْرَحُ لِنْ صَدْدِي ٥ <u>لَ عُقْدَةً وِّنْ لِّ</u> دُدْبِ آزرِي ﴿ وَآشِرِ كُهُ فِي ٓ ا ۮ۫ڪُڗڬػۺؽڗۘٲڶٳڐ ۇرتىڭ سۇلك بە 133 لَقَدْمَنَنَّاعَلَيْكَ مَرَّةً أُخُرْ مِنْ إِذْا وْحَيْنَا ٥ آن ا قَرْ فِيْ وِن التَّا بُونِ فَاقْدِ فِيْ وِ

<u>4</u>

قبه الْيَمُّ بِالسَّاحِلِيَ تُ عَلَيْكَ مَحَبَّلَةً مِّنِّي تَمُشَى أَخْتُكَ فَتَقُولُ هَلَ آدُلَّكُمْ عَ رَحَعْنُكُ إِلَى أُمِّكَ كُنَّ تَقَرَّعَنَّهُ ك من الْغَيرة وَفَتَنَّكَ <u> گ</u>رلنفسئ ﴿إِذَهَبُ ان اتنيبافي ذڪري اَدَ هَبالِ في فِ لَهُ طَغِي أَ فَقُوْلًا لَهُ قَوْلًا لَّيْنًا لَّحَلَّهُ يَتَ قَاكِارَتُنَا إِنَّنَا رَجَافُ أَنْ تَفْوُطَ افاراتيني متكماآش ن تُطُغي وقال لا تَحَا وَ فَا يَيْكُ فَقُوْلُا إِنَّا رَسُوْلَا رَبِّكَ فَأَرْسِ لَ هُوَكُا تُعَدِّ بُهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَّا لِكَ إِ لكَ وَالسَّلْمُ عَلَى مَنِ اتَّبِعَ الْهُدٰى ١ آنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كُذَّبَ وَنَهُ يمولين قال رَبُّنا الَّذِي آعُط ، كُ الْقُدُون

وتقلازم

عِنْدَرَقِ فِي كِتْبِ ، لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا لَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَّسَلَكَ لَكُمُ فَدُ سُبُلَّا وَّٱنْـزَلَ مِنَ السَّمَاءِمَاءً عَافَاخُورَ جُنَا بِـهِ ٱزْوَاجًا صِّنْ تَبَاتِ شَتِّي صَعُلُوا وَا رْعَـوْا ٱنْعَا مَحُمْ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايْتِ لِّارُولِي النَّهٰي صَمِنْهَا خَلَقْنْ صَحَهْ وَرِفِيْهَا نُعِيبُهُ كُمْ وَمِنْهَا نُحْرِجُكُهُ تَارَةً أَخْرَى وَلَقَدْ آرَيْنُهُ الْبِينَا لَّهَا فَكَذَّبَ وَآبِي وَقَالَ آجِئُـتَنَـالِتُخْرِجَنَامِنْ آرْضِنَا بِسِحْرِكَ يُمُوْسَى وَقُلْنَا رِيبَنَّكَ بِسِحْرِمِنْهِ جَعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدً، لَا نُخْلِفُ لَهُ نَحْنُ وَ تَ مَكَانًا سُوِّى قَالَ مَوْعِدُ كُمْ يَـوْمُ الزَّيْنَةِ وَٱ تُخشَرَالنَّاسُ منْحَ الْحَارِ فَتَوَكُّ فِرْعَوْنُ فَجَمْعَ كَبْبُ نُكِمَّاتُ وَقَالَ لَهُمْ مُّوْسَى وَيُلَكُمْ لَا تَفْتَرُوْا عَلَى ادلَّهِ كَذِبًا فَيُسْجِتَكُمْ بِعَذَ إِنِي ﴿ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرْى فَتَنَا زَعُوْا أَمْرَهُ مُرَيْنَاتُهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجُوٰى قَالُوْا ن هذ ب لَسْجِرْ نِ بُرِيدُ نِ آن بُحُرِجِكُ مُرْضِنَ رْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا رَيَّذُ هَبَا بِطَرِيْقَتِ مُ الْمُثْلُ ( جُمعُوا كَيْدَكُونُ مِن الْمُتُوا صَفًّا وَقَدْا فَلَحَ

مَهُ مَمِن اسْتَعْلَى قَالُوا بِمُوسَى إِمَّا آنَ عُلْقِي اِصَّا أَنْ تُكُونَ أَوَّلَ مَنْ ٱلْفِي وَقُالَ بَلَ ٱلْقُواءِ فَاذَا ، رِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى ﴿ وَأَلْقِ مَا فِيْ يَمِينِ لِكَ صَنَعُوْا وَلِثَّمَا صَنَعُوْ اكْثِدُ سُحِرٍ وَلَا يُفْلِهُ كُ أَنَّ وَفَالْقِي السَّحَدَّةُ مُرَجَّدًا قَالْوَا امَنَّ رُوْنَ وَمْوْسَى قَالَ أَمَنْنُهُ لَـ فَ قَبْلَ آنَ لَكُهُ ﴿ إِنَّ الْكِبِيرُ كُمُ الَّذِي عَلَّمَ كُمُ السِّحُرَ ۗ فَكُرُ قَطِّعَتَّ يَكُهُ وَآرُجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافِ وَّلَا خَوْعِ النَّحْلِ وَكَتَعْلَمُنَّ ٱبُّنَا ٱللَّهُ عَذَابًا وَّٱبْغِي ( لُواكُن تُنُوْثِرُكَ عَلَى مَاجَاءَ نَامِنَ الْبَيِّنْتِ فَطَرَنَا فَا قَضِ مَا آنْتَ قَاضِ النَّمَا تَقْضِي هٰـ لْحَيْوةَ الدُّنْيَالِ النَّاامَةَ البرَيِّنَ الِيَغْفِرَكَنَا خَطِينَ أَعَلَيْكِ مِنَ السِّحْرِ - وَاللَّهُ خَيْرٌوَّا بُ ـهُ مَنْ يَيْأَتِ رَبُّـهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَـهُ جَهَـنَّمَ الْأَ فِيْهَا وَلَا يَحْيَى وَمَنْ يَنَاتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصّ

تلث

32

ك لَهُمُ الدَّرَجْتُ الْعُر نْ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ خُلِدِيْنَ فِيْهَا ﴿ وَذَٰلِكَ جَزَّا وُّا مَنْ تَزَكِّيُ ﴿ وَلَقَدْ آوْحَيْنَا إِلَّى مُوْسِي الْ آنَ آسْرِبِعِبَّ اضرب لَهُمْ طَرِيْقَافِ الْبَحْرِيَبَسًا ۗ لَّا تَخْفُ دَرُّكَاوًّ ۪ڣٵٚؿڹۘۘۘۘۼۿۿۏۯۼۉڽؙؠڲڹٞۉۮ؋ڣٙۼٙۺؾۿۿۄ<u>ؚۨ؈</u> يَيِّرِ مَاغَشِيَهُمُ ﴿ وَاصَلَّ فِرْعَوْنُ قُوْمَهُ وَمَ نِي اِسْرَآءِيلَ قَدْ آنْجَيْنْكُمْ مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوْعَدُنْكُمْ جَانِبَ الطَّوْرِ الْآيْمَنَ وَنَرَّلْنَاعَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْهٰ يَ كُلُوامِنْ طَبِّبْتِ مَارَزَ قُنْكُمْ ، وَكَا تَطْغَوْ ارفيهِ فَيَحِ عَلَيْكُمْ غَضَبِيْ ۗ وَمَنْ يَتَحْلِلُ عَلَيْهِ غَضَبِيْ فَقَدْهَوٰى إِنَّ لَغَفَّا زُرِّتُمَنْ نَابَ وَأَمَّنَ وَعَمِلُ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَـذِي وَمَا آغْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يُمُوْسِي وَقَالَهُمُ أُولَاءِ عَلَى تَرِيْ ، وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى وَقَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتُنَّا قُوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ وَفَرَجَا وْسَى إِلَى قُوْمِهِ غَضْبَانَ ٱسِفًا أَهُ قَالَ لِنَقَوْمِ بَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعُدَّا حَسِّنًا مَّا فَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُا ٱڒۮؾۜٛۮٲڽؾڿڵٙۼڵؽؚڬؙۮۼٙڞڮ؈ٚڒؾڬۮڬٳٙ

دِيْ قَالُوا مَا آخُلُفْنَا مَوْعِدُكَ بِمَلْكِناً أَوْزَارًا صِّنْ زِيْنَةِ الْقَبْوِ مِ فَقَدَ فَنَهَ مِرِيُّ ٥ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًاجَسَ لُوْا هٰذَا إِلٰهُ كُمْ وَإِلْهُ مُوْسَى الْفَنْسِيِّ أَفَلًا يَرَوْنَ مُ إِلَيْهِ مُ قَوْلًا \* وَكَا يَمْلِكُ لَهُ مُ ضَرًّا وَأَ ٥ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هُرُونُ مِنْ قَبْلُ لِقُوْمِ إِنَّامَ تُمْ بِهِ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكُمُ الرَّحْمٰنُ فَاتِّبِعُوْرِنِي وَٱطِيعُ رِيْoِ قَالُوْا لَنْ تُـبُرَحَ عَلَيْهِ عَكِفِيْنَ < يْنَا مُوْسِي قَالَ يُهْرُونُ مَامَتَعَكَ إِذْرَا يُتَهُمُ هَ بِعَنِ ﴿ أَفَعَصَيْتَ آمْرِيْ قَالَ يَا بُنَوُ مَّ لَا تَى وَلَا بِرَأْسِي ءِإِنَّى خَيِسْنَتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّفْتَ بِ آءِ يُلِكُ وَلَمْ تَدُوقُبُ قَوْلِيْ وَقَالَ فَمَ اَمِرِيُّ⊙قَالَ بَصُرْتُ بِمَ لَمْ يَبْصُرُوْا بِهِ خَاصِّنَ ٱ تَكْبِرِ السِّرِّسُولِ فَنَبَذْ تُهَا وَكُذْلِكَ سَوَّ وقَالَ فَاذْهَبُ فَإِنَّ لَكُ فِي الْحَدْوِيَّ أَنْ مسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ نُخُلُّفُهُ \* وَانْظُرُا ـذِيْ ظَلْتَ عَلَيْهِ عَارِكُفًا ﴿ لَنُحَرِّ قَنَّهُ ثُـمَّ لَنَـٰذُ

上上上

9392

بَيِّرْنَسْسَانِ إِنَّمَالِلهُ كُمُاللَّهُ الَّذِي لِآلِلْهُ اللَّهُ وَسِمَ بِنُمَّانِ كَذَٰ لِكَ نَقُشَ عَلَيْكَ مِنْ آثَبَاءِ مَا قَدْ بَقَ، وَقَدْ اتَيْنُكَ مِنْ لَّدُنَّا ذِكُرًّا حُمِّنَ آغَرَضَ عَنْـهُ تَن يَخ سُ يَوْ مَا لَقِبْمَةِ وِزُرًا خِلْدِ يْنَ فِبْهِ وَسَاءً ۿۿؾۏ؞ڒؙؿڸؠڿڿڡڵؖ؇ؾۜۉۄۜؽٮٛڡٛڿؙ؈۬ڶڞؖۅٛڕۊڹۘۮۺٛۯ مُجْرِمِ إِنْ يَوْ مَئِيدٍ ذُرْقًا ﴿ يُتَخَافَنُوْنَ بَيْنَهُ هُرِانَ ستنفراذ عَشْرًا وَكُنَّ آعْلَمُ بِمَا يَقُوْ لُوْنَ رِذْ يَقُولُ آمْنَكُلْهُ مَطَرِيْقَةً إِنْ لِبَيْنُمُ إِلَّا يَوْمًا أُورَيْسَكُوْ نَكَ عَنِ الجِمَالِ ﴿ لَيَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا لُّفِّيدَ رُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَّ لاتكرى في ساعِوجَا وَلا آمْنًا مُ يَوْمَئِذٍ يَتَبِعُونَ الدَّاعِيَ لَّاعِوَجَلَّ - وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمٰنِ فَلَاتَسْمَعُ الْآهَمْ اللَّهُ مَئِذِ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اللَّهَ مَا إِلَّا مَنْ آذِنَ لَـهُ رَّحْمٰنُ ﴿ رَضِيَ لَـكُ قُولُانِ يَعْلَمْ مَا بَيْنَ آيْدِيْهِ هُرَمَا لْفَهُهُ وَلَا يُعِيمُ طُونَ بِهِ عِلْمًا وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّوْهِ ؟ تَلْدَخَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ٥ وَمَنْ يُعْمَلُ مِ الصِّلِحْتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخْفُ ظُلْمًا وَّلَاهَضُمَّا ٥٠ كَذَٰ لِكَ ٱلْرَلْنَٰهُ قُرْانًا عَرَبِيًّا وَّصَرَّفُنَا فِيْهِ مِنَ

ى ، وَلَا تَعْجَلُ بِالقَرْآنِ مِن هَ : وَقُلُ رَّبِّ زِذْ فِيْ عِ عَهِدُنَالِلُ أَدَمَرِمِنْ قَبْلُ فَنَسِى وَلَمْ نَجِدْ لَـــ إِذْ قُلْنَا لِلْمَلْئِكَةِ السَّجُدُو الِآدَةُ فَسَجَدُوْ الِآلَا ٱلِي ﴿ فَقُلْنَا يَادَمُ إِنَّ هِذَاعَدُ وُّلَّكَ وَ الْجَنَّةِ فَتَشْفَى وَإِنَّ لَكَ الْجَنَّةِ فَتَشْفَى وَإِنَّ لَكَ الْا تَكْفَ وَلَا تَضْحَى فَوَسُهُ تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَظْمَوُ الْفِيْهَا الْمُ بهالشَّيْطِنُ قَالَ يَا دَمْهَلُ آدُلْكَ عَلِي دِوَمُلُكِ لا يَبْلُ وَفَا كَلَامِنْهَا فَبَدَتْ تُهُمّاً وَطَفِقاً يَخْصِفْنِ عَلَيْهِماً مِنْ وَرَذِ الْجَنَّ ادُمُرَبِّكُ فَعُهُى أُنسُمَّا حُتَّلُمَهُ به وهدى وقال اهيطًا مِنْهَاجَمِيْ نغضِ عَدُوُّ ۚ فَإِمَّا يَـاْرِنِيَتَكُمْ مِّـنِّيْ هُـدًّ هُدًا يَ فَلَا يَضِ ْعْلَى وَقَالَ رَبِّ لِم حَشَّرْتَنِيُّ اَعْلَى وَقَدْكُنْتُ بَصِ

2000

ن كذلك آتتك أيتُنا فَنسِيْتَهَا ﴿ وَكُذَٰلِكَ الْيَوْ مَرْتُنْ كَذَٰ لِكَ نَجْزِيْ مَنْ ٱشْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنَّ بِـ عُذَا بُ الْأَخِرَةِ آشَدُّوَآبَقِي آفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ آهْلَكُنَّ ڲۿۿڞ٥ الْقُدُونِ يَمْشُوْنَ فِيْ مَسْكِرَهِمُ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَأَيْتِ ولى النُّحٰيُ وَلَوْكَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِكَ لَكَانَ لِـزَامً وَّٱجَلُّ مُّسَمَّى ﴿ فَاصْبِرْعَلْ مَا يَقُوْلُوْنَ وَسَبِّحْ بِحَمْ كَقَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا ، وَمِنْ أَنَا يُ بِل فَسَبَّحْ وَٱطْرَافَ النَّهَا رِلْعَلَّكَ تَدْرُضَى وَلَا تَمُدُّنَّ كَ إِلَّى مَا مَتَّعْنَا بِهِ آزُواجًا مِّنْهُ مُرَدُّهُ رَهُ وَ الْحَيْوِةِ دُّنْيَا مُٰلِنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَبْرُوَّا بَقَى م ْهْلَكَ بِالصَّلْوِقِ وَاصْطَبِرْعَلَيْهَا ﴿ لَا نَسْئَلُكَ رِزْقًا ﴿ نَحْنُ نَرْزُقُكَ ﴿ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقُوٰى ۞ وَقَالُوْا لَوْكَا يَارِيبُنَا يَةٍ مِّنْ رَبِّهِ ﴿ أَوَلَمْ تَارِيهِمْ بَيِّنَةٌ مَا فِي الصُّحُفِ لُأُوْلِي وَكُوْاتَّا آهُلَكُنْهُمْ بِعَدَّا بِرِيِّنْ قَبْلِ لَوْكَا ٱرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُوْكًا فَنَتَّبِعَ أَيْتِ رَآنَ تَدِلِّ وَنَهُزَى وَقُلُ كُلُّ شُتَرَبِّعُ فَتَرَبِّصُوْا ، كَمُوْنَ مَنْ أَصْحُبُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدْى

JUL I

477

ب انبياء اقتركا

جرالله الرَّحُمْن، التا ا نَوْ بُهُمْ اللَّهِ وَأَسَرُّوا النَّجُوى اللَّهِ يُنَ خَالِا لَا يَشَرُمِّنُ لُكُمْ الْفَانُونَ السِّحَرَ تُمْ نُبُصِرُوْنَ وَ فَلَ رَبِّنَ يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَ إض زو هُوالسّمِيعُ الْعَلِيْمُ وبَلْ قَالُوْ الْصَعْلَا رُمُ بَلِ افْتُرْ سِكُ بَلْ هُوَ شَاعِيرٌ ۚ فَلْيَا رِنَا بِأَيِّ الرَّلُون مِمَا أَمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْيَهُ آفهُ هُ يُؤْمِنُونَ وَمَاآرُسُلْنَا نَّوْجِي إِلَيْهِ هُ فَشَّلُوا آهُلَ مُوْنَ وَمَا دَفَآنْجَيْنُهُمْ وَمَنْ تُشَا لُوْنَ ٥ وَكُثْرُ قَصَّمْنَةً

نع-

16

 $\mu \nu \mu$ الِمَةُ وَّانَشَانَا بَعْدَهَا قَوْمًا الْخَبِرِينَ وَفَلَ تحشوا بالسنالذا هُمُ يِّنْهَا يَرْكُضُونَ لَا تَرْكُضُ وَا رُجِعُوْ اللَّ مَا أَتُرِفْتُمْ فِيْهِ وَمَسْكِنِكُمْ لَعَ تُسْتَلُون قَالُوا يُويَلَنَا إِنَّا كُنَّا ظُلَّا لَتْ يِتْلُكَ دَعُوْ لِهُمْ حَتَّى جَعَلْنُهُمْ حَصِيْدً خَامِدِ بْنَ ٥ وَمَا خُلَقْنَا السَّمَآءَ وَالْأَرْضُ وَمَا بَيْنَهُمَ مبين وكوارد تآآن تتخيذكهوا للاتخذنه مِنْ لَّكُ نَّآرُ اللَّهُ إِنْ كُنَّا فِعِلِيْنَ ﴿ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَيَا طِلِ فَيَسَدْ مَنْكَ فَإِذَاهُوَ ذَاهِنَّ • وَلَكُمُ الْوَيْسِلُ مَّا تَصِفُونَ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوْتِ وَاكْ رُضِ ا مَنْ عِنْدَةُ لَا يَسْتَكُيرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا سَتَحْسِرُوْنَ ﴾ يُسَبِّحُوْنَ الْكِيلَ وَالنَّهَا رَلَا يَفْ أَرُوْنَ ( م التَّخَذُ وَ الْلِهَ لِمَّا الْآرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ ﴿ لَـُو كان فِيْهِمَا الِهَ قُلِكَ اللَّهُ لَفَسَدَتا ، فَسُبُحُن الله بالْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ لَا يُسْعَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَ هُ هُ يُسْتَلُوْنَ ﴿ آجِا تُنْخَذُوا صِنْ دُونِهِ الْمِهَا أَهُ فُلُ هَا تُوا بُرُ هَا نَكُمْ الْهُ هَذَا ذِكُرُ مَنْ مَّعِي وَذِ كُرُ

ڷٱڪٛڗٛؖۯۿۿ؆؆ؽڠ عُرضُون وَمَا آرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكُ مِنْ رَّسُ حَيْ الْيُهِ آنَّهُ لَآراله الله أَنَّا فَاعْبُدُونِ وَقَا خَذَ الرَّحْمُنُ وَلَدًا سُيْحِنَهُ وَيُلْ عِبَادُ مُّكُرَمُهُ، ھُونتك بالْقَوْلِ وَهُـهُ بِأَمْرِهِ يَحْمَ بَيْنَ آيْدِ يُهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَ الِمَنِ ا ( تَضَى وَهُـ مُرَضِّنَ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ( ن يَقُلُ مِنْهُمُ إِنِّي الْهُ مِّنْ دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِي هَنَّمُ ﴿ كُذُلِكَ نَجُزِى الظَّلِمِينَ ۞ أَوَلَمْ يَرَالِّذِينَ فُورُواكَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَارَتْقًا فَفَتَقَنَّهُمَا لْنَامِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءِ حَيِّ ١ فَلَا يُسؤُمِنُونَ ( لْنَافِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ آنْ تَعِيدَ بِهِمْ وَجَعَ فئماً فحاحًا سُهُلًا لِتَعَلَّهُمْ يَهْتُدُوْنَ وَجَعَلْتُ لسَّمَاءَ سَقُفًا مَّكُفُو ظُاء وَهُـهُ عَنَ أَيْتِهَا مُعْرِضُوْ نَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الَّيْلَ وَالنَّهَا رَوَ الشَّمْسَ وَ لْقَمَرَء كُلُّ فِي فَلَكِ يَتَسْبَحُونَ وَمَا ا نْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ ﴿ أَفَارُنْ مِنْ قَعْدُ الْخُلِ

ا فارس ا فارس الحدياهة

سِ ذَا رُفِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوْ كُمْ بِالشَّ نَـقُ وَ لِلْيُنَا تُرْجَعُونَ وَ وَلِ كَفَرُوْالِانْ يَتَرْجِذُوْنَكَ إِلَّا هُـزُوًّا مِ آ ذِيْ يَنْ كُرُالِهَتَكُمْ • وَهُـمْ بِـذِ كُرِالرَّحْمُن هُـ فِهُ وْنَ ﴿ يُحْلِقُ الْلانْسَانُ مِنْ عَجَلِ ﴿ سَأُورِيْهِ ينِيْ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْنِ وَيَقُوْلُوْنَ مَنَّى لَمُذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صِدِقِيْنَ لَوْيَعْلَمُ اللَّذِينَ م بْنَكُا رَكُفُّونَ عَنْ وُّجُوْ هِمِمُ النَّارَوَ لَا عَـ هُوْرِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ) بَلْ تَأْتِدُهِمْ يَغْتَةً مُفَلَّا يَسْتَطِبْعُونَ رَدَّهَا وَلَاهُ مُبُنْظُرُونَ نَقَدِ ا شَتُهُ ذِي بِرُسُلِ مِينَ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالْلِّذِينَ هُمْرَمَّا كَانُوابِ يَسْتَهْزِءُونَ ٥ قُـرُ لَيْبِل وَالنَّهَا رِمِنَ الرَّحُمٰنِ ﴿ بَ هِ هُرُمُّ عُرِضُونَ ٥ آهُ لَهُ هُ الْإِ ايصحبون بل متعنا حَتَّى طَالَ عَلَيْ

انبيآ

تَأْتِي الْكَارْضَ تَنْقُصُهَامِنْ آطَ لْغُلِبُونَ وَثُلُ إِنَّمَا أَنْذِرُكُمْ بِالْوَحْي صُّمُّالِدُّ عَآءً إِذَا مَا يُنْذَرُوْنَ وَلَـبَنُ مَّسَنَهُهُ َغْحَةً مِّنْ عَذَا بِرَبِّكَ لَيَهُوْ لُنَّ يُوَيْلَ عُنَّا ظُلِمِيْنَ وَنَضَعُ الْمَوَا زِيْنَ الْقِسْد بة فَلَا تُظْلَمُ نَفْسُ شَيْعًا ﴿ وَإِنْ كَانَ مِثْقَا صِّنْ خَدْدَلِ آتَيْنَا بِهَا ﴿ وَكُفِّي بِنَا حَاسِبِيْنَ ۞ وَلَقَا تَيْنَامُوْ سَى وَهُرُوْنَ الْفُرْقَانَ وَضِيَآءً وَذِ كُرَّ مُتَّقِيْنَ إِلَّا يِنَ يَخْشُوْنَ رَبِّهُمْ بِالْغَيْبِ وَ هُرِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ وَلَمْذَاذِ كُرُّمُّ إِرَّا له افانتُهُ لَه مُنكِهُ وَنَن وَلَقَا يْمَرُ شْدَةُ مِنْ قَسُلُ وَكُنَّا سِهِ عِلْهِ ذْقَالَ لِإَبِيْهِ وَقَوْمِهِ مَا لَهَ ذِهِ التَّمَارِثِيلُ الَّتِحَ تُمُلَهَا عَا كِفُونَ وَقَالُوا وَجَدْنَا أَبَآءَ نَالَهَ تَ ٥ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ آنْتُمْ وَابِيآ وُ كُمْ فِي لْلِ مُبِيْنِ ﴿ قَا لُوْا آجِئُنَا بِالْحَقِّ آمْ آنْتَ مِنَ يْنَ قَالَ بِلْ رَبُّكُمْ رَبُّ المَسَّمَٰ وَبِ وَاكْ أَرْضِ

464

ذِي فَطَرَهُنَّ الْمُالَاذِلِكُمْ رِسِّنَ الشَّهِدِي كِيْدَةَ آصْنَامَكُمْ بَعْدَ آنَ ذَاذًا إِنَّا كَبِيرًا هَ قَاكُهُ احَنْ فَعَد هَتِنَا إِنَّ لَهُ كَمِنَ الظَّلِمِ إِنَّ ٥ كؤاسمعنافتي لهذافشنكؤهمان كانسوا سُواعَلَى زُءُوْسِهِمْ كَايَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَّلَا يَضُـ اللَّهُ كُهُ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِآفَلًا تَكَالُوْ احَرِّقُوْهُ وَا نُصُرُوْا اللهَدَ لَمْنَ وَقُلْنَا لِنَا رُكُورِنِي بَرْدًا وَ رْهِيْمَ لُ وَآدَادُوْابِهِ كَيْدًا فَ

خَيْرُتِ وَإِقَامَ الصَّلُوقِ وَإِيْتَآءَ الزَّحُوقِ وَكَانُـ لناغبدين ٥ لُوْطًا اتيننهُ حُكُمًا وَّءِ ةَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتُ تَعْمَلُ الْخَلْئَكَ كَانُوا قَوْمَ سَوْءِ فَسِقِبْنَ فُوادَ خَلْنَهُ فِي رَحْمَ ﻪ صِنَ الصَّلِحِيْنَ ﴾ وَ نُـوْ حُالِذْ نَا ذِي مِنْ قَبُلُ فَنَجَّيْنُهُ وَآهُلَهُ مِنَ الْكُرْبِ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كُذَّ بُهُا م إنَّهُ هُكَا نُوا قَوْ مُرسَوْءٍ فَأَغْرَ قُنْهُ وَسُلَيْمُنَ إِذْ يَحْكُمُن فِي نَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا سُلَمُ مِن وَكُلَّا أَتِدُ مَعَ دَاؤُدَالُهِ

لُمْرِضْ بَا سِكُمْ فَهَلَ آنْتُمْ شَا كِرُونَ لَيْهُنَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً تَجْرِيْ بِأَمْرِهُ إِ الَّذِي بُرَكْنَا فِيْهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عُ لشَّلِطِهُن مَنْ يَتَغُوْ صُوْنَ لَهُ وَيَعْمَلُوْنَ عَمَ دُوْنَ ذَٰلِكَ \* وَكُنَّالَهُمْ حَفِظِيْنَ ٥ وَآيُّو بَ إِذْ نَاذِي بَسَنَ آنَّ مَسَّنِي الضَّرُّوآنَت آرْحَمُ الرُّحِمِ فَاسْتَجَبْنَاكَ فَكُشَفْنَامًا بِهِ مِنْ ضُرِّةً أَتَيْنُ ثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِناً وَذِكْرُى لعبدين واشمعيل وادريس وذاالكفياء كل مِّنَ الصَّبِرِيْنَ لُوَآدُ خَلْنُهُمْ فِي رَحْمَتِناً نَ الصَّلِحِيْنَ ﴿ وَذَا النُّونِ إِذْ ذَّ هَبَ مُغَا ظَنَّ آنُ لَّنَ تُنْقُدِ رَعَلَيْهِ فَنَا لَا يُ الظُّلُمٰتِ ٱ إلْهَ إِلَّا آنْتَ سُبُحٰنَكَ ﷺ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّلِمِ كه اوزيجينه ون الغيم الكانك نكج شتكئنا ئمؤمنين وزكريًا إذنادى ربدر تركرت فَوْدًا وَّآنْتَ خَيْرُالُو رِشِيْنَ ٥ فَا سُتَجَبُ وَهَيْنَا لَـهُ رَحْبِي وَأَصْلَحْنَا لَـهُ زَوْجَـهُ ﴿ إِنَّهُ

すり全ケ

ايسرعُون فِ الْحَيْرِتِ وَيَهُ عُهُ نَنَا خشعان والتي آخم سًا وكانوالنا افئما مِن رُّوْحِنا يةً لِلْعُلَمِينَ إِنَّ هُذِهَ ٱمَّنُ ۮٙڰؙٷۜٲٮٚٵڒؾؙڪٛۿڣٵڠۑڎۮڹ۞ۘڗؾڟڟۘڠۉ عُلَّالِيْنَا لَجِعُونَ صُفَّمَنَ يَعْ هُوَ مُؤْمِنُ فَلَا كُفْرًا نَ لِسَعْ ٤ كَاتِبُهُ نَ٥ رَحَا مُرَعَلَى قَرْيَةٍ آهُ عُوْنَ حَتَّى إِذَا فَيَحَتْ يَأْكُ جُوْجُ وَهُ هُ وَيُنْ كُلِّ حَدَبِ يَتَنْسِلُوْنَ وَا فَتَرَبَ قُّ فَاذَاهِى شَاخِصَةً آبُصَ قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا تَلْ يْنَ ١ وَيُ اللَّهِ مُلَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ نَّمَءاَنْ تُمُ لَهَا وَالِا دُوْنَ ٥ لَـوْ كَانَ وَ عُمَا وَرَدُوْ رُوِّ هُــهُ فِيْهَا كَلَّ يَسْمَعُهُ نَ (

كُنْ نُكُرْ تُوْعَدُوْنَ ﴿ يَهُ مَ نَطُوى السَّمَ لِّ لِلْكُتُبِ ﴿ كُمَّا بِهِ انْ آوَّلَ خَلْقِ تُعِيدُهُ ﴿ مًا عَلَيْنَا مِ إِنَّا كُنَّا فَعِلْهُ نَ وَلَقَدْ كُتَدْنَا وَ نُ يَعْدِ الذِّكْرِآتَّ الْآرْضَ يَيرِثُهَا عِبَادِي رات في هذا لَبَلْعًا لِتقوْمِ عبدِ يُنَ ٥ وَ لِكَ الْا رَحْمَةً لِلْعُلَمِينَ وَقُلْ إِنَّمَا يُهِ لَمَ تَّ أَنَّمَا لِلْهُكُمُ إِلْكُ وَّاحِدُ ۚ فَهَلَ ٱنْتُمْ مُّسُلِمُهُ كَ كُمْ عَلْ سَوَآءِ وَإِنْ آدْرِيْ دُمَّا تُوعَدُونَ إِنَّهُ تَعَلَّمُ لَجَهْرَمِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُمَا تَكْتُمُوْنَ وَإِنْ أَدْرِيْ ، چینن قل رہ لرَّحُمٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَ كُهُ ما لِكَوِّي ﴿ وَرَ مَا تَصِفُوْ نَ ن

روم ا

ا رَبِّكُمْ ﴿ اللَّهُ ذَ ہ س وين ة فأنسك يُ ان تنه المياتيها شحة فأت 1813 ڽٛۼۘڶڡؙٚڿڎؙ ~ E & بتن لَكُهُ 1:0 م سیمی ئے میں ُرْدَ لِ الْعُمُرِلِهِ أَرْدَ لِي الْعُمُرِلِهِ وتسرى نَانَدَ ورب كَ سَأَتَّ اللَّهُ هُ

ه يُجِي الْمَوْتَ وَآتَ لَهُ عَلَى كُلَّ لةُ لاريْبَ فِيْهَ نُ فِي الْقُدِي وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي هُدُّى وَكَا كِتْب مُّنِيْرٍ ۞ ثَانِيَ نَعَنْ سَبِيلِ اللهِ وَكَافِ السُّونَ السُّرُنْيَةِ زَيُ وَنُدِيقُهُ يَهُ مَا لَقِيْمَةِ عَذَابَ الْحَرِيْقِ قَدَّمَتْ يَهْ كَوَآتَ اللَّهَ لَيْسَ بِطَ شده وصن النَّاس مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفِ ا بَسهُ خَيْرُ إِ طُمَآتَ بِسهِ • وَإِنْ آصَا بَتْسهُ ﯩﻨﺘﯘﻧﯘﻧﻘﻠﯩﺖ ﻋﯩﻞ ﯞﺟﯩﮭﻪﺗﯩﻜﯩﺴﺮﺍﻟﺪﯗﻧﻴﺎ ﯞﺍﻟﯜﭼﯩﺮﻗﺎﻧﺪﻟﯩﯔ هُوَالْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ ﴿ يَهُ عُوْامِنْ دُوْنِ اللَّهِ مَالَا شُرُّهُ وَمَاكَا يَنْفَعُهُ وَلِكَ هُوَالضَّلُ الْبَعِيْدُ دْعُوْالْمَنْ ضَرُّهُ ٓ آَفْرَبُ مِنْ تَّفْعِهِ ﴿ لِبِئْسَ الْمَوْلَ الِنَّا لِلَّهَ يُسكِّخِلُ النَّهِ يُنَ أَصَنُوْا وَ لُواالصّٰلِحٰتِ جَنَّتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَ تَّا لِلْهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۞ مَنْ كَانَ يَظُنُّ آنَ لُِّنْ صُرَكُا للَّهُ فِي الدُّنْيَدِ

و نُمَّ لَهُ قُلَمُ فَأَيَّ كذلكآد نْ يُرْبُدُ وَإِنَّ الِّهِ دُوْا وَالصَّاسِئُنَ وَالنَّاصُ نَ ٱشْرَكُوا اللَّهِ اللَّهُ يَفْطِ لشَّمُسُ وَالْقَمَرُوَ النُّكُووُ مُوَالْجِبَ يُبِهِ إِن اللَّهُ فَمَ فَرُوْا قُطَّعَتَ هُ وَالْجُلُودُ ﴿ وَلَهُ مُ مَّقًا دُوُاآن تَحْرُجُوا م المال ذُوْقُوْاعَـدُا

اقترك

سَوّاءً إِلْعَاكِفُ فِدُ وَإِذْ يَدُوَّانَا بثم مَسكًا نَ الْسَنْت لَّا تُشْرِكُ بِي شَيْعًا وَّ طَ مَرَا مِلْهِ فِي آيِّنًا مِرَمَّعُ تْعَامِ قَكُلُو المِنْهَا وَآطْعِمُواا

ئ ئىش الاحكن تُعظ سَذْ كُرُواا سُمَاد امرطفا لفكما هُ او وكشِّ الْمُحْدِنِيْنَ نَ هْ وَالصَّارِينَ عَلَى مَآاَ مَ کے د صَوَآفٌ شمابته علد طُعمُه ١١ لُقَ لدام ك ت لُحُوْمُهَا وَلَا دِ صَـ ين تتنا

400 I

لِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُواا لِلَّهَ عَلْى مَ عُهُ وَ بَنِينً إِلْمُحُسِنِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُسَ عَن الَّذِيْنَ أَمَنُوا ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوًّا إِن كُفُورٍ ﴿ ذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُ مُ ظُلِمُوْا ﴿ وَإِنَّ اللَّهُ عَ ڷڡۜٙڋؽڔؙڸڷڋؽڽٲڂڔڿۉٳڡؚڽ**ڋؽٵڕڿ**ۿ يْرِحَقِّ إِلَّا أَنْ يَتِقُولُوْا رَبُّنَا اللَّهُ ﴿ وَلَـوْكَا دَفَّــعُ سَ بَعْضَهُ مُ بِبَعْضِ لَهُدِّمَتُ صَوَامِعُ لَوْتُ وَّ مَسْجِدُ يُـذُكُرُ فِيْهَا اسْمُا لِلَّهِ صُرَتَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَقُومِ كُمُّ بزيزُ وَالَّذِينَ إِنْ مَّكَّتْهُمْ فِي الْأَرْضِ ٱقَّامُوا لمُوةَ وَأَتُوا الزَّكُوةَ وَآمَرُوْا بِالْمَعْرُوفِ ن الْمُنْكَرِ • وَرِيلُهِ عَاقِبَتُ الْأُمُهُ وِ ٥ وَإِنْ يُتُكَذِّبُوْ كَ فَقَدْكُذَّكَ قَدُ ڵۿؙۮقۜۅٛڰڒؙۅڿۊؖۼٲۮؙۊؖٚؖؾ۫ڝٛۅٛۮ٥ قَوْمُ إِبْ إِهِ يُمَرِّ قَوْمُ لُـوْطِ ﴿ وَأَصْحُبُ مَدْ يَنَ وَكُذِّب مُوسى فَأَصْلَيْتُ لِلْكُفِرِيْنَ ثُمَّا. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ وَكَا بِينَ مِّنْ قَـرْ يَـــ بِرَآهُلَكُذُ المتة قبى خاربة على عاد شما

فَكُمْ يُسِبُرُوْافِي ا آۋادان يىشە كو ك يتحق كِنْ تَعْمَى الْقُ لُوْنَكَ بِالْعَذَابِ وَ ىللە وغىدى دواق يىۋ مگ اعندرتك كأ تَعُدُّوْنَ ﴿ وَكَأَيِّنْ مِّنْ قَدْيَةٍ آمُلَ هِيَ ظَالِمَةُ نُهُمَّ آخَذُ ثُهَا ، وَإِلَىَّ الْمَصِ تُفاالتُ لَكُمُ نَا ذِيْرٌ مُّبِيْنُ نَ ڷۿۿڡۜۼٛڣڒٷؙۊۜڕۯٛۊؙ ذين سَعَوْافِنَ أَيْنِنَا مُعْجِزِيْنَ أُو يْمِ وَمَا آرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِ الآمد لَقَرِالشَّ بهه هُمَّة ضُ وَالْقَاسِيةِ قُلُو بُهُمُ يْنَ لَفِيْ شِفَاقِ بَعِيْ حَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَيُ

TUELL

تَ لَــُهُ قُلُوْ بُهُمْ ﴿ وَإِنَّ اللَّهُ لَهُ ، صِرَاطِ مُسْتَقِيْمِ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كُفَرُوْا , تَارِّتِبَهُمُ السَّاعَةُ بَخْتَةً ٱوْيَا ذَابُ يَـوْمِ عَقِيْمِ وَالْمُلْكُ يَـوْمَتِـذِ تِلْهِ ا بَهُمْ ﴿ فَالَّذِينَ أَمَنُوْا وَعَمِ نَتِعِيْمِ وَالَّذِينَ كَفَرُوْا وَكَذَّ بُوْا بِالْبِينَا فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَا بُ مُنْهِ بِنُ أَوَالَّذِينَ هَاجَرُوْا فِي سَبِ للهِ ثُمَّرَفُتِ لُوْا آوْمَا تُوالَيَرْزُ قَتَّهُمُ اللَّهُ رِزُقًا حَسَنًا نَّاللَّهُ لَهُوَ خَيْرُ الرُّزِقِينَ وَلَيْدَ خِلَنَّهُ مُرْتُدُخَ كاورات الله لَعَلِيْمُ حَلِيْمُ وَإِنَّ اللَّهُ لَعَلِيْمُ وَإِنَّ اللَّهُ لَعَلِيمُ وَإِلَّا عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُخِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ للهُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَحَفُوًّ عَفُورٌ ۞ ذَٰ لِكَ بِأَنَّ اللَّهُ يُبُولِجُ لنَّهَا دِوَيُـوْلِجُ النَّهَا رَفِي الَّيْبِلِ وَ آنَّ اللَّهُ بُرُ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ هُوَالْحَقَّ وَأَنَّ مَ نَ دُوْنِهِ هُوَالْبَا طِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَالْعَيْلِمُ يُرُ وَالْهُ مَنْدَاتَ اللّهَ آنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً تُصْبِحُ الْأَدْشُ مُخْضَرَّةً ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَطِيْفُ خَ

وْتِ وَمَّا فِي الْآرْضِ اللَّهِ لَهُوَ **€** هُ تَدَانًا اللهُ سَجَّالُكُمْ مَّا فِي الته به داِتَ اللّه م وَهُوَالَّذِي آكياً كَمْ اللَّ الْكَانُسَ م م م كَاهُمْ نَاسِكُوْهُ فَلَا يُنَا رِوَا دُعُ إِلَى رَبِّكَ مِا تَلْكَ لَعَلَى هُدَّى مُّسُ كَ فَقُلِ اللَّهُ آعْلَمُ بِمَا تَعْمَ يَهُ مَ الْقِلْمَةِ فِدُ لَمْ آتِّ اللّهِ يَعْلَمُ مَ

سَلطناومالیس لهم به عِلمُ ومَّالِلظَامِینَ مِنَ تَصِیْرِ وَاِذَاتُنَ لَی عَلَیْهِمُ ایتُنَا بَیِّنْتِ تَعُرِفُ فِی و و دَمَالًا ذَمِی مِحَةً مِوالُّهِ مَا يَعِیْبُ مِنْ مِنْ مُرَدِّ مِنْ مُرَدِّ مِنْ مُرْدِيْ

بِالَّذِيْنَ يَتُلُونَ عَلَيْهِمُ الْيَتِنَا وَقُلْ آفَا نَبِّعُكُمْ بِشَرٍّ

ى ذَٰلِكُمُ وَ النَّا رُو وَعَدَ هَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ ئَسُ الْمَصِيْرُ فِي آيُهَا النَّاسُ صُرِبَ مَثَلُ فَاسْتَمِعُوْ هُ وإِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخُلُقُوا : بَا بِّا وَّلُواجْنَمَ عُوالَكَ اوَإِنْ يَبْسُلُبُهُمُ الذَّبَابُ شَيْعًا لَمْ يَسْتَنْقِذُوْهُ مِنْهُ وَهُ مِنْهُ وَخَفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبِ مِمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْدِهِ وَإِنَّا اللَّهَ تَقُويٌّ عَيزيْزُ اللهُ يَصْطَفِيْ مِنَ الْمَلْئِكَةِ رُسُلًا وَّمِنَ النَّاسِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيْنُ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ ٱيْدِيهِ مُ وَمَا خَلْفَهُ مُ وَإِلَّى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ آيَا يُهَا الَّذِينَ مجلا امَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوْا وَاعْبُدُوْا رَبُّكُمْ وَافْعَلُوا لْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ أَوْجَا هِدُوْا فِي اللَّهِ حَقَّ دِهِ • هُوَاجْتَبِٰ كُمْرُومَاجِعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّين لَّهُ آبِيْكُمْ إِيْرِهِ بِيْمَ وَهُوَ ئىمىسلىمەت ھەن قىنىڭ ۇرفى ھىدارلىتىگۇت الىرىسۇل دًا عَلَيْكُمْ وَتَكُوْ نُهُوا شُهَدّاً ءَعَلَى النَّهُ فَأَقِيْمُواالصَّلُوةَ وَأَنُوا الرَّكُوةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ م مكُمْ وَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ التَّصِ

مَ الْمُؤْمِنُوْنَ أَالَّذِيْنَ هُمُ عُوْنَ لِ وَاللَّهِ يَنَ هُوْعَنِ اللَّغُومُعُرضُو ذِينَ هُـمُ لِلرَّحُوقِ فَاعِلُوْ نَ صُرَّالَّذِينَ هُـمُ لِفُرُوْجِهِ فِظُوْنَ رُّالًا عَلَى آزُوَاجِهِ مُآوْمًا مَلَكَتُ آيْمًا نُهُ تَّهُ مُعَيْرُ مَلُومِيْنَ أَفْمَنِ ابْتَغِي وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُولِئِكَ مُرالْعُدُونَ وَالَّذِينَ هُمْرُكُ مُنْتِهِمْ وَعَهْدِ هِ عُوْنَ ٥ وَالَّذِينَ هُمْعَلَى صَلَوْتِهِمْ يُحَافِظُونَ ٥ وتفقع وَلَيُكَ هُمُ الْوَارِ ثُوْنَ لَا لَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ بلدُوْن و لَقَدْ خَلَقْنَا الْلانْسَ لَةِ مِّنْ طِهُن أَنُمُّ حَعَلَتُهُ نُطْفَةً فِي قَرَا يْن ٥ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا شَغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكُسُونَا ا لْقًا أَحَدُ فَتُهُوكُ اللَّهُ آحُسَ شَمُ ثُمَّا تَكُمْ يَعْدَذُ لِكَ لَمَيِّنُوْنَ ٥ ثُ تَّكُمْ يَوْمَ الْقِيلِمَةِ تُبْعَثُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْ قَكُمْ بُعَ طَرَآ بِينَ ٣ وَمَا كُنَّا عَنِ الْحَلْقِ غَفِلِينَ ٥ وَٱثْزَلْتَ

بنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرِ فَأَسْكَتُهُ فِي الْهَ رُضِ وَ إِنَّا عَلْ ذَهَا بِ بِهِ لَقْدِرُ وْنَ لِ فَآنُشَاْ نَالَكُمْ بِـ صِّنْ تَخِيْلِ وَّاعْنَابِ مِلَكُمْ فِيْهَا فَوَاحِهُ كَثِيْرَةً وَمِنْهَ لُوْنَ لُوْ شَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُوْرِ سَيْنَاءَ تَنْبُكُ لمُّهُن وَصِبْغِ لِلْأَكِلِيْنَ وَانَّ لَكُمْ فِ الْ بِهْرَةً • نُسْقِيْكُمْ يِتِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَا فِعُ كَثِيْرَةً وَمِنْهَا تَاكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ يُحْمَلُونَ وَلَقَدْاَرْسَلْنَا نُوْحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ الَكُمْرِمِّنْ إِلْهِ غَيْرُهُ ﴿ أَفَلَا تَتَّفُونَ ۞ فَقَالَ الْمَلَهُ ذِينَ كَفَرُوْامِنْ قُوْمِهِ مَا هٰذَا إِلَّا بَشَرِّمِّثُلُكُمْ حُرَانَ يَتَنفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءً اللَّهُ لَا نُزَلَ مَلْعُكُمًّا مَّا سَمِعْنَا بِهِذَا فِيَ أَبَائِنَا الْأَوْلِينَ فَإِنْ هُوَا لَا رَجُهُ جنَّةُ فَتَرَبَّصُوْا بِـهِ حَتَّى حِيْنِoِ قَالَ رَبِّ ، نُصُرْ فِ وَفَاوْحَيْنَا لِلَّيْهِ آنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِـ وَهْيِنَا وَإِذَا جَآءًا مُرُنَا وَفَارَالتَّنَّوْرُ وَاسْلُكُ فِيْهَ نْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَآهْلَكَ اللَّ مَنْ سَبَقَ عَ لُقُولُ مِنْهُمُ وَلَا ثُخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا اللَّهِ

فإذا استويت آث لْقُلُ الْحَمْدُ لِلْهِ الَّذِي نَجْسَنَامِ ، دُبِّ آنُز لَنِي مُنْزَلَّا شُيْرَكًا وَّآنْتَ خَيْرُالُهُ تَّ فِي ذَٰلِكَ كَلَّ لِيتِ وَّانَ كُنّاً ۿۊٚۯؾؖٵڂڔؽڹ۞ڣٲۯۺڵؽؖٲ دُواالله مَاكَكُمْ مِنْ إلْهِ عَبْرُهُ وَاذَ نْ قَوْمِهِ اللَّهِ يْنَ كَفَرُوْا وَكُذَّبُ رَةِ وَآثَرَفْنُهُمْ فِي الْحَيْوِةِ الدُّنْيَةِ كُمْ يِنَا كُلُ مِمَّا تَنَاكُلُوْنَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ كَ مِنْ ٱطْعُنُوْ بِشَرًّا مِتْلَكُمُ إِنَّكُمُ إِنَّكُمُ إِذَّ لأكُمْ ٱ تَّكُمْ إِذَا مِ تُثَمْرًة كُنْ تُمْرُوكُ إِلَّا ٱتَّكُمْ مُّنْحُرَجُوْنَ ۞ هَيْهَاتَ هَيْهَ حِي لِ كَلْحَيّا تُنَا اللَّهُ نُتُ ارَمَانَحْنُ بِمَبْعُونِيْنَ كُونَ هُوَ الْآرَجُلُ ا انَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِدِ كَذَّ بُوْ نِ0قَالَ عَمَّا قَلَيْ

とどと

عُثَاءً \* فَبُعُدًا لِلْقَوْمِ الظُّلِمِيْنَ ۞ ثُمَّا نَشَا نَامِنَ بعد حِمْ قُرُوْنًا الْحَرِيْنَ أَمَّا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ آجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ أَنُمَّ آرْسَلْنَا رُسُلْنَا تَـ ثُرًا وكُلَّمَا جَآءَ أُمَّةً رُّسُولُهَا كَذَّ بُوهُ فَأَتُبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَّجَعَلْنَهُمْ آحَادِيْكَ ، فَبُعْدًا لِّقَوْمِ لَّا يُـؤُمِنُوْنَ٥ اثُحَّارُ سَلْنَا مُوْسِٰي وَآخَا ﴾ هٰرُوْنَ لِإِبِالْنِنَا وَسُلْطُن مَلِيهِ اللَّهِ بِينِ لَّ إِلَى فِيرْعَوْنَ وَمَلا ئِهِ فَاسْتَكُبُرُوْا وَكَا نُوْا قَوْمًا عَالِيْنَ ﴿ فَقَا لُوْا ٱنْوُونُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عٰبِدُوْنَ أَفَكَذَّ بُوْهُمَا فَكَا نُـوْامِنَ لْمُهْلَكِيْنَ وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوْسَى الْكِتْبَ لَعَلَّهُمْ يهتدُون وجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ أَيْدً وَّأُويْنُهُمَّ الِلْ دَبْوَةِ ذَاتِ قَرَادِ وَمَعِيْنِ ﴿ يَا يَبُهَا الرُّسُلُ كُلُوْامِنَ الطَّيِّبِينِ وَاعْمَلُوْاصَالِحًا ﴿ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمُ ٥ وَإِنَّ هَٰ فِهَ أُمَّتُكُمُ أُمِّنَةً وَّاحِدَةً وَّآنَا رَبُكُمْ فَاتَّفُوْ نِ وَنَتَقَطَّعُوْ الْمُرَهُمُ مُبَيْنَهُمْ زُبُرًا ا عُلَّ حِزْبِ بِمَالَدَ يُهِمْ فَرِحُوْنَ ۞ فَذَرْ هُمْ فِي عَمْرَ رَبِهِ مْحَتَّى حِيْنِ ﴿ آيَحُسَبُوْ نَ آنَّمَا نُوحٌ هُمْ بِ

يَنَ ٥ نُسَارِءُ لَهُ هُ فِي الْخَدِيْرِ، عَمَاتُ الَّـذِينَ هُـمُةٍ ينك يُسَارِعُون فِي الْخَيْرِتِ وَهُ مُلْهَا . نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا: وَلَدَيْنَا كِ لَحَقِّ وَهُمْ لَا يُطْلَمُوْنَ ۞ بَلْ قُلُوْ بُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ اُوَلَهُمْ آعُمَالُ مِّنْ دُوْنِ ذَٰلِكَ هُمْ لَهَاعْدِ ذْنَامُتْرُفِيْهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَاهُمْ يَجْ تَجْعَرُواالْيَوْمَ الْخُصُرُونَا لَا تُنْصَرُونَ كُمْ فَكُنْ تُمْعَلْى آعْقَا بِكُمْ تَنْ مُسْتَكُبِرِيْنَ ﴿ بِمِسْمِرًا تَهْجُرُوْنَ وَافْلَمْ يَدَّبُّرُو آء هُـ هُرَمّاكم يَاتِ أَبَاءَهُمُ الْأَ ۿؾڠڔڣؙۉ١ڒۺۉڷۿۿۏٙۿۿڷڬڞٛڬڮۯۉؽ۞ؙٲۿؾڠۘۉڬۉؽ ںُجَآءَ هُــمُ بِالْحَقِّ وَآد

ئَسَّمُوكُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ • بَـ ۿۿػؽۮڲڔڿۿڞٞۼڔۻؙۅٛؾ٥ٲۿڗۺػڶۿۿڿٙۯڲٙ خَرْجُ رَبُّكَ خَيْرٌ ﴿ وَهُوَخَيْرُ الرِّزِ قِينَ ﴿ وَإِنَّكَ لتَدْعُوْهُ مُرانَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيبُمِ ٥ وَإِنَّ اللَّذِينَ كَا ايئومنون بالاخرة عن الصراط لناكبون ولك حِمْنُهُمْ وَكَشَفْنَامَا بِهِمْ مِّنْ ضُرِّ لِّلَجُّوْ افِيْ طُغْيَا نِهِمْ يَعْمَهُوْنَ٥ وَلَقَدْ آخَذْ نُهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَااسْتَكَا نُوْا برَبِّهِ مُرَة مَا يَتَضَرَّعُونَ وَحَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ بَا بًا ذَا عَذَابِ شَدِ يُدِ إِذَا هُـهُ فِيْ لِهِ مُبْلِسُوْنَ 6 وَهُوَ اللَّذِي آنشاً لَكُمُ السَّمْعَ وَاكْ بُصارَوَ الْكَافْئِدَةُ وَ لِيبُلَّامًا تَشْكُرُوْنَ وَهُوَالَّذِي ذَرَاكُمُ فِي الْمَآرَضِ وَالَيْهِ تُحْشَرُوْنَ وَهُوَالَّذِي يُحْي وَيُمِيثُ وَلَهُ ا خْتِلَافُ الْآيُلِ وَالنَّهَا رِ ﴿ آفَلَا تَحْقِلُوْنَ ۞ بَلْ قَالَمُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ وَقَالُوْا ءَا ذَا مِثْنَا وَكُنَّا ثُرًا بِيَا وَعِظامًاء إِنَّا لَمَبُعُوثُونَ ولَقَدْ وُعِدْ نَا نَحْنُ وَ أَبِا وُنَا هُذَامِنْ قَبْلُ إِنْ هُذَا لِلَّا أَسَا طِيرُ الْآوَلِينَ قُلْ لِتَّمِينِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيْهَآلِ نَ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

نُونَ بِلَّهِ ﴿ قُلْ آفَلَا تَذَكُّرُ وْنَ وَقُلْ مَنْ رَّبُّ ستبع وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَيْطِ يْمِ سَيَقُوْ لُوْنَ بِلَّهِ وَلَلْ نَّلُ مِّنَ بِيَدِ ﴿ مَلَكُوْتُ كُلِّ شِيءٍ وَّ هُ رُعَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ حَرُوْنَ وَبَلُ آتَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَلِ اتَّخَذَا لِلَّهُ مِنْ وَّلَدٍ وَّمَاكَا نَ مَعَ ذَهَبُ كُلُ إِلْهُ بِمَا خَلُقَ وَلَعَلَا بَغْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ جِنَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ كَعٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشُّهَا ذَيِّ ڵؙ؏ڝۜٵؽۺٛڔڴۅٛڹ٥ڦؙڶڒۜڿڔٳڝۜٵؿڔؽڹۣٚؽٛڡٵۑؙۅٛۼ بِ فَلَا تَجْعَلْنِي فِ الْقَوْمِ الظُّلِمِينَ وَوَاتَّاعَلَ آنَ كَ مَا نَعِدُهُ مُ لَقْدِ رُوْنَ وإِذْ فَحْ بِالَّذِي هِيَ نُ السَّبِّئَةُ • نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَ زت الشيطين ﴿ وَآعُو ذُبِ لَعَرِينَ آعُمَلُ صَالِحًا فِيْمَا تَرَكْتُ كُلُّ واتَّهَا ةُ هُوَقَائِلُهَا وَمِنْ وَكَارِئِهِ هُ بَرُزَخُ إِلَى يَسُومِ ثُوْنَ وَفَاذَا نُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَلَآانَسَا

ساء لُوْن و فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَا ذِينُهُ مِكَ هُمُ المُفَلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتُ مَوَ ا ذِيْنُ ا لَيْكَ اللَّذِينَ خَسِرُوْاا نَفُسَهُمْ فِي جَهَ فَحُ وُجُو هَهُ مُ النَّا رُوَهُ مَ فِيْهَا كَالِحُونَ ٥٠ لَـ يْتَى تُتُلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْ تُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ ٥ قَا لُـوْا رَبِّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقُو تُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَأَلِّهُ وَ رَبِّنَآ آخْدِ جُنَّامِنُهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظُلِمُوْنَ وَقَالَ الْحُسَّوُ الْفِيْهَا وَكَا يُحَيِّمُونِ وَإِنَّهُ كَانَ فَرِينَ مِّنَ بِيَادِ يُ يَقُولُونَ رَبِّنَا أَمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَآنْتَ نَيْرُالرِّحِمِيْنُ أَفَاتِّحَذْ تُمُوْهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى ٱنْسَوْكُمْ ڪري وَڪُنتُمُ مِّنهُمُ رَضْحَكُوْ نَ رَاتِي جَـزَيْتُهُـهُ ليَوْمَ بِمَا صَبَرُوْا ١٠ تَهُمْ هُمُ الْفَآيُرُوْنَ وَقُلَكُمْ ١١ كُأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ وَقَالُوالَبِثْنَا يَـوْمًـ وْبَعْضَ يَـوْمِرفَسْعَلِ الْجَآدِينَ وَلَلَ إِنْ لَبِنْ تُمْرِلًا عِلَّا لَكُوا تَكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَافْحَسْمُ تُمُا تَمَا مُلَقَّنْكُمْ عَبَنًا وَآتَكُمْ إِلَيْنَاكَا اللهُ عُرْجَعُونَ وَفَتَعْلَ اللهُ لْمَلِكُ الْحَقُّ \* كَالِهُ إِلْهُ إِلَّهُ الْكُورُ فِي الْكَرِيْدِ

نَ يَتَدْعُ مَعَ اللهِ إِلْهًا أَخَرُ الْأَبُرُ هَا فَ لَـ ر رُّبُ اغْفِرُ وَا (حَمْوَ آنْتَ خَيْرُ ال قَانَتُى نَتَة وَيَ إِيسَمِ اللّهِ السّرَّحُمُنِ السّرِّحِيمُونَ وْرَةُ ٱنْدَرْلْنُهَا وَفَرَضْنَهَا وَٱنْدَلْدَ لَّعَلَّكُمْ تَلَذَّكُّرُوْنَ ۞ ٱلزَّانِيَكُ وَال لِدُوْاكُلُّ وَاحِدِيِّنْهُمَامِائَةَ جَلْدَةً ﴿ وَلَا خُذْكُمْ بِهِمَا رَاْفَةً فِيْ دِيْنِ اللّهِ إِنْ كُنْتُمْرُتُو مِنُونَ لله وَالْيَوْمِ الْأَخِيرِ • وَلْيَتَشْهَدْ عَذَا بَهُمَا طَآيُفَ يِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ الزَّانِ لَا يَنْكِمُ إِلَّا زَانِيَكُ أَا وَيَسَخُّا وُ نَةً : وَّالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَ آلِلَّا زَانِ ٱوْمُشْرِكُ - وَحُرِّمَ لْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَ رُبِعَةِ شُهَداء فَاجْلِدُوهُ مُ ثَلَّنَا لَوْالَهُ مُ شَهَا دَقَّا آبُدًّا وَأُ لُفْسِقُونَ كُلِلَّا الَّذِينَ تَا بُهُوامِنُ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُودٌ رَّحِبِيمٌ وَالَّذِينَ يَرْمُوْنَ ٱزْوَاجَهُمْوَ هُ يَكُنُ لُّهُ هُ شُهَدًا عُلِلاً أَنْفُسُهُ هُ

بَ بِاللَّهِ وَلَّمَ لَهِنَ الصَّدِيدِينَ وَالْحَامِسَ نَّ لَعْنَتَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكُذِبِيْنَ وَيَ عَنْهَاالْعَذَابَ آنْ تَشْهَدَ آدْبَعَ شَهْدَئِ بِاللَّهِ وَإِنَّهُ مِنَ الْكُذِ بِينَ ٥ الْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَأَ إِنْ كَانَ مِنَ الصَّدِقِينَ ٥ لَوْلَا فَضَلُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ تَوَّا بُكَدَيْمُ مُلِانًا الَّذِينَ جَاءُوْبِ الْافْل عُصْبَةً مِّنْكُمْ لا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمْ ابْلُ هُو خَـنْزُ لَّكُمُ ولِكُلِّ اصْرِئَ مِّنْهُمْ مَّااكْتَسَبَ مِنَ اكْلانْسِمِ وَ لَّذِيْ تَوَلِّي صِبْرَةُ مِنْهُ مُ لَهُ عَذَا بُعَظِيْمُ لَوْكَا إِذَ عِعْتُمُوْهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُّونَ وَالْمُؤْمِنْتُ بِأَنْفُسِهِ خَيْرًا ۚ وَّقَالُوا لَمْ ذَّا إِفْكُ مُّبِيْنَ ۞ لَوْ لَا جَاءُ وْ عَلَيْ ُرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ، فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشَّهَدَّاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَا لِلَّهِ هُمُ الْكُذِ بُوْنَ ٥ وَكُوْلًا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ رَحْمَتُكُونِ الدُّنْيَا وَالْإِحِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَآا فَضَتُمْ فِي عَذَابُ عَظِيْمُ ﴿ إِذْ تُلَقُّونَ كَا بِٱلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ فُوَا حِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمُ وَّ نَحْسَبُوْنَهُ هَيِّنَّا اللَّهِ وَّهُوَ عِنْدَالِكِ عَظِيْمُ وَلَوْكَا إِذْ سَمِعْتُمُوْهُ قُلْتُهُ مِّا

نور

تكُهْ نُ لَنَا آنَ نُتَكَلَّمَ مِهٰذَاءُسُهُ حِنَكَ هٰذَا بُهْتَا يْمُن يَعِظُكُمُ اللَّهُ آنَ تَعُوْدُ وْالِمِنْ لِهِ آبَدًا إِنْ كُنْدُ وُمِنِيْنَ أَوْيُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْأَيْتِ مِوَا لِلْهُ عَلِيهُ مَكِيْهُ تَّ اللَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ آنَ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِي اللَّذِينَ نُوْالَهُمْ عَذَا بُ ٱلِيمَ إِن الدُّنْ يَكَا وَالْأَخِرَةِ وَوَاللَّهُ لَمُوا نَسْتُولَا تَعْلَمُونَ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ وَآنَ اللَّهَ زَءُوفَ رَّحِيْمُ فَي إِنَّهُا الَّذِينَ أَمَنُوالَاتَتَّبِعُوا طُوْتِ الشَّيْطِنِ وَمَنْ يَتَّبِعُ خُطُوْتِ الشَّيْطِنِ فَإِنَّهُ أَصُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكِرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَنُهُ مَا ذَكُ مِنْكُمْ مِّنْ آحَدِ ٱبْدًا وَّلْكِنَّ اللهَ يُرَجِّي مَنْ يَتَشَاَّءُ ۗ وَاللَّهُ سَمِيْحٌ عَلِيْمٌ ۞ وَلَا يَا ْ تَبِلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّحَةِ آنَ يُتُو أُنْوَا أُولِي الْقُرْبِي وَالْمَسْكِينَ وَ لْمُهْجِرِ يُنَ فِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ ﴿ وَلَيْعُفُوا وَلَيْصُفَّحُوا مَا كَا حِبُّوْنَ آنَ يَّغْفِرَا لِلْهُ لَكُمْ ﴿ وَاللَّهُ غَفُوْ رُرِّحِيْمُ ﴿ إِنَّ لَّذِيْنَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنْتِ الْغُفِلْتِ الْمُؤْمِنْتِ لَعِنُوْ دُّنْيَا وَالْإِخِرَةِ - وَلَهُمْ عَذَا بُ عَظِيْمٌ لِيَّوْمَ تَشْهَ ۿٳٙڷڛڹۜؾؙۿۿۉٲؽڔؽڡۿ**ۯٲۯڰ۪ڶۿ**ۿؠڡٙٵػٵڹٛۉٳؾڠڡٙڶؙۉڰ

من الم

هِمُ اللَّهُ دِيْنَهُمُ الْحَقِّ وَيَعْلَمُوْنَ آنَّ اللَّهُ ، • وَالطَّيِّبِكُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّ يَّكُ مُبَرَّءُ وْنَ مِمَّا يَقُوْ لُوْنَ ﴿ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقُ ريْمُ كَيْ اَيُّهَا الَّذِينَ أَمَّنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ يُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلَى آهْلِهَا ﴿ ذَٰلِكُمْ يْرُلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۞ فَإِنْ لَمْ تَجِدُ وَا فِيْ لَمَّ ُحَدًّا فَلَا تَدْخُلُوْ هَا حَتَّى يُؤُذَّنَ لَكُمْ ۗ وَإِنْ قِيْلَ لَكُمُ جِعُوْا فَارْجِعُوْاهُوَازْكُ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَاتَعُمَلُوْنَ بِهُ ولَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ آنْ تَدْخُلُوْ ابُيُو تَاغَيْرَ مَسْكُوْ نَةِ فِيْهَا مَتَاعُ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبُدُونَ تَكْتُمُوْ نَ وَلُلِّلُمُؤُ مِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ آبْصارهِمْ حْفَظُوا فُرُوْجَهُمْ ﴿ ذَٰلِكَ ٱ زَكَى لَهُمْ ﴿ إِنَّ اللَّهَ خَبِيْرٌ بِمَ نَعُوْنَ ٥ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنْتِ يَغْضُضْنَ مِنْ آبْصارِهِ فَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبُدِ يُنَ زِيْنَتَهُنَّ الْامَاظَهَرَمِنْهَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلْ جُيُوْ بِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَ نَهُنَّ يبُحُوْلَتِهِنَّ آوْابَا بِمِهِنَّ آوْابَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ آوْآبُنَا

قدافلح

تهديَّ آوُا خُوَ ارْسُهِنَّ آوْ بَنِي اِخْوَارْبِهِ تَ آوْنِسَآئِهِنَّ آوْمَامَلَكُتْ آيْمَانُهُنَّ آوِ يْنَ غَيْرِ أُولِى الْإِرْ بَسِيِّ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْ ظهَرُوْاعَل عَـوُ رْتِ النِّسَاءِ - وَلَا يَضُر بُنَ مِيْحَفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِيهِنَّ وَرُبُوالِلَى لله جميعًا آيكة المُؤمِنُون لَعَلَّكُمْ تُفلِحُون وَأَنكِحُوا الكآيًا لمي منكُمُ وَالصِّلِحِيْنَ مِنْ عِبَادٍ كُمُ وَإِمَا يُكُمُ نَ يَسَكُوْ نُوافُقَرَاءَ يُغَنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضَلِهِ وَاللَّهُ وَالسَّعُ ، اللَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا كَنَا بَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَصْلِهِ ﴿ وَالَّذِينَ يَبُتَغُوْنَ الْحِتْبَ مَّا مَلَكَتْ آيْمَا نُكُوْفَكُا تِيبُوْ هُـمْ إِنْ عَلِمْ تُمْ فِيْهِ حَيْرًا ﴿ وَانْهُ هُمْ مِنْ مُنَالِ اللَّهِ الَّذِي الْنَاكُمُ وَلَا كُرهُوْ افْتَيْنِكُمْ عَلَى الْبِغَآءِ إِنْ آرَدُنَ يَحَصُّنَّالِّتَبْتَغُوْ عَرَضَ الْحَيْوِةِ الدُّنْيِكَ وَمَنْ يُكُرِهُمُّ تَ فَإِنَّ اللَّهُ مِنْ كْرَاهِهِنَّ غَفُوْزٌ رِّجِيْصٌ وَلَقَدْاَ نُزَلْنَ بِ وَّمَثُلَامِّنَ اللَّذِينَ خَلَوْامِنْ قَبُلِكُمْ وَمُوْعِظُةً حُ ٱللَّهُ نُورُ السَّمُونِ وَالْهَ أَرْضِ مَثَلُ نُورِهُ

700

وقِ فِيْهَامِ صْبَاحُ ﴿ ٱلْمِصْبَاحُ رِفِيْ زُجَاجَةِ ﴿ ٱلزُّجَاجَةُ نَهَاكُوْكَبُ دُرِّيُّ يُّوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّلِرَكَةٍ ذَيْتُوْنَةٍ ٚۺٙۯۊؾؾڐۣڐٙ؆ۼۯؠؚؾڿ؞ڲڰٲڎڒؽؾؙۿٵؽۻؽٚٵٷڷۅٛڷۿ مُسَسَّمُ نَا رُهُ نُـوْرُعَلَى نُـوْدٍ \* يَهْدِى اللهُ لِنُوْدِ مِنْ يَشَاَّءُ مُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْنَاكُ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْرَكُ لِ بَ بُيُوتٍ آذِنَ اللَّهُ آنَ تُرْفَعَ وَيُذْ كَرِفِيْهَا اسْمُكَ " بِّحُ لَكَ فِيْهَا بِالْغُدُ دِّ وَالْأَصَالِ صِّرِجَالٌ لِّا تُلْهِيْهِهُ جَادَةً وَكَابَيْحُ عَنْ ذِكْرِاللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلُوةِ وَإِيْتَ رِّ كُوقِ " يَخَا فُون يَوْمًا تَنَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوبُ وَ كَا رُنِّ لِيَجْزِيِّهُمُ اللَّهُ آحُسِّنَ مَا عَمِلُوْ اوْيَزِيْدَ هُـمُ نْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرُذُقُ مَنْ يَشَآءُ بِغَيْرِحِسَابِ وَ ذِيْنَ كُفَرُوْا آعُمَا لُهُمْ كُسِّرًا بُ بِقِيْعَةِ يَتَحْسَبُهُ لظُّمْأَنُ مَآءً وَحَتَّى إِذَا جَآءً ذَا كُلُّمُ يَجِدُكُ شَيْعًا وَجَدَا لِلَّهُ عِنْدَ لَا فَوَقْسِهُ حِسَّا بَهُ وَاللَّهُ سَرِيُ الحِسَابِ ١ وَكَظُلُمْتِ فِيْ بَحْرِ لُجِّيٌ يَّغُشْه مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجُ مِّنْ فَوْقِهِ سَحَا بُوطُلُمْتُ نَوْقَ بَعْضِ ﴿إِذَّا آخُرَجَ يَدَةُ لَمْ يَكُدُ يُسَاءً وَمَنْ

1

اللهُ لَهُ نُوْرًا فَمَا لَهُ مِنْ نُنُورِ أَلَمْ تَدَانَ اللَّهُ كُ مَنْ فِي السَّمَٰ إِن وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صُفًّا تَكُورُ تَسْبِيْكَ لَهُ وَاللَّهُ عَلِيْمُ بِمَا وَيِلْهِ مُلْكُ السَّمُونِ وَالْارْضِ وَإِلَّا اللَّهِ الْمَصِ تَرَآنًا للَّهَ يُسِزُجِيْ سَحًا بِنَا ثُمَّ يُسؤَلِّفُ بَيْسَهُ ثُمَّ چَعَلُكُ رُكَامًا فَ تَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلْلِهِ ۚ وَيُنَزِّ نَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالِ فِيْهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِ يَّشَاءُ وَيَصْرِ فُكَ عَنْ مِّنْ يَشَاءُ ويكادُسَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ آبصارِ يُقَلِّبُ اللهُ النَّيْلَ وَالنَّهَا رَوْ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ بَيْرَةً رِّلا أُولِي الْإَيْصَارِ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّنْ آءِ ، فَمِنْهُمْ مِّنْ يَتَمُشِيْ عَلْ بَطْنِهِ ، وَمِنْهُمْ مِّنْ يَمُشِي يُنِ ، وَمِنْهُمْ مِّنْ يَهُشِيْ عَلْ آرْبَعٍ ، يَخْلَقُ اللّهُ يَشَآءُ وإِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ لَقَدْاَ نُزَلُّنَّا بِ مُّبَيِّنْتِ وَاللَّهُ يَهُدِي مَنْ يُسَاَّءُ إِلَى مُّسْتَقِيْمِ⊙وَيَقُوْلُوْنَ امَنَّا بِاللَّهِ وَبِ ٱطَعْنَا ثُمَّ يَتُولَى فَرِيْقُ مِّنْهُمُ مِّنْ بَعْدِ ذَٰ لِكَ ١٥مَ يْنَ ﴿ وَإِذَا دُعُوْا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ إِلَّا اللَّهِ وَرَسُولِ إِلَّا

مُإِذَا فَيرِينَ مِّنْ مِنْ مُمَّعُرِضُونَ وَانْ يَكُنْ حَقُّ يَا تُوْالِلَيْهِ مُذْعِنِيْنَ ﴿ أَفِي قُلُوبِهِ رْتَا بُوْاا مْرِيخًا فُونَ آنْ يَحِيفُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُكُ تِلُ ٱولَئِكَ هُمُ الظِّلِمُونَ الْأَلَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُ لَمَبِيْنَهُمُ آنَ يُتَقُوْلُهُ ا إذا دُعُوْ الِ لَى اللهِ وَرَسُولِ إِلَيْ معْنَا وَٱطَعْنَا وَٱولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهُ سُوْ لَكُوْ رَيْحُسُ اللَّهَ وَيَتَّكُّفُهِ فَأُولِئِكَ هُمُ الْفَآيِرُونَ ر ٱقْسَمُوْا بِاللّهِ جَهْدَآيْمَا نِهِمْ لَئِنْ آمَرْتُهُمْ لَيَخُرُجُنَّ نَلْكًا تُقْسِمُوا وطَاعَةً مَّعُرُوْ فَنَةً وإِنَّ اللَّهَ خَبِيْرٌ بِمَ مَلُوْنَ⊙قُلْ آطِيْحُوااللّهَ وَآطِيْحُواالْرَّسُوْلَ ، فَإِنْ تَوَلَّوْ إِفَا نَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلُ تُمُ وَإِنْ تُطِيْعُوْهُ تَهْتَدُوْا وَمَاعَلَ الرَّسُوْلِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِيْنُ وَعَدَا بِلُّهُ الَّذِينَ أَمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِـلُوا الصَّـ سْتَخْطِلْفَتْ مُنْ فِي الْأَرْضِ كُمَّا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِ هُ لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيْبَدِّ لَنَّهُمْ ن بعد خوفهم آمنًا، يعبد وتني لايشركون بي شيعًا وَمِنْ كُفُرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولِئِكَ هُمُ الْفُيسِقُونَ ﴿ وَأَقِيبُهُو

االزُّحُوةَ وَآطِيْعُواالرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ ثُنَّ بَنَّ اللَّذِينَ كَفَرُوْا مُحْجِزِيْنَ فِي الْأَرْضِ ۗ وَهَ رُو وَكِبِئُسَ الْمَصِيْرُ أَيْهَا الَّذِينَ امَّنُوْ الِيِّهِ ذِيْنَ مَلَكُتُ آيْمَا نُكُمْ وَاللَّذِيْنَ لَمْ يَبْلُغُواالُهُ مَرِّتِ وَنُ قَبُلِ صَلُوقِ الْفَجْرِ وَحِيْنَ تَضَعُونَ اَبَكَمْرِضَ الظّهِ بِبُرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلُوةِ الْعِشَاءِ \* ثَلْثُ عَوْرْتِ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ لَوَّا فُوْ نَ عَلَيْكُمْ بَحْضُكُمْ عَلْ بَحْضِ اكْذَٰ لِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَـكُمُ كَايْتِ وَاللَّهُ عَلِيْمُ حَكِيْمُ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ مَ فَلْيَسْتَأَذِ نُـوْاكَمَااسْتَأْذَنَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ذلك يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ النِيهِ وَاللهُ عَلِيمُ حَكَ لْقَوَاعِدُمِنَ النِّسَاءِ الَّذِي لَا يَرْجُوْنَ نِكَاحًا فَلَيْ نَلْبُهِنَّ جُنَاحُ آنَ يَّضَعُنَ ثِيبًا بَهُنَّ غَيْرَ مُتَّبَرِّ زِينَةِ وَآنَ بَسْتَعْفِفُنَ خَبْرٌ لَّهُنَّ وَال عَلِيْمُ ۞ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجُ وَّلَاعَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجُ اعلى المريض حَرَجُ وَلاعَلْ آنفُسِكُمْ آن عُ بُيُوتِكُمْ آوْ بُيُوتِ أَبَآرِ بُكُمْ آوْ بُيُوتِ أُمَّا

الِكُمْآوْبُيُوْتِ بتكم أؤبيؤت آخو مَلَكُنُهُمِّ مِّفَا تِحَـفَّا وُصَدِيْقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ نْ تَأْكُلُوْ اجَمِيْعًا آوْآشْنَا تَّا ﴿ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا لَّمُوْاعَلِ ٱنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِاللَّهِ مُأْرَكُةً طَيْبَةً ذلك يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ إِلَّا لَمَا لمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ أَمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَاكَانُوْ اَمْرِجَامِعِ لَمْ يَذْ هَبُوْاحَتَّى يَسْتَأَذِنُوهُ وَلِنَّ ذِيْنَ يَسْتَأَذِنُوْنَكَ أُولِتُكَ الَّذِيْنَ يُبُوِّمِنُوْنَ بِاللَّهِ ﻪ ۥ فَاِذَا اسْتَأْذَنُو كَالِبَعْضِ شَانِهِمْ فَاْذَنْ لِّمَنْ نْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ مِانَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّ وادُعَاءًالرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كُدُعَاءِ بَعْضِكُمْ تَعْ للُّلُوْنَ مِنْكُمْ لِلْوَاذًا ۚ فَلَيْكُ ذِيْنَ يُخَالِفُونَ عَنْ آمْرِ ﴿ آنْ تُصِيْبُهُمْ فِتْ يْبَهُمْ عَذَابُ آلِيمُ وَالْآلِقَ يِنْهِ مَا فِي السَّمَٰوَ آنْتُمْ عَلَيْهِ ﴿ وَيَوْمَرُ يُرْجَعُوْنَ إِلَيْهِ اَ عَمِلُوْ ا ﴿ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكَمُ

र्भे ह

اللهالة شهرا بنرك اللَّذِي تَرْبُلُ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُوْنَ لِلْهُ ذِيْرَانٌ إِلَّاذِيْ لَـ هُ مُلْكُ السَّمَٰ إِنَّ وَالْأَرْضِ وَلَـ هُ يَتَّخِ مْ يَكُنْ لَّهُ شَرِيْكُ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْ دُّدَةُ تَقْدِيرًا ٥ وَاتَّخَذُ وَامِنْ دُونِهِ الْهَدَّ لِآيِثُ لَيْئًا وَّهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَّلَا عًا وَّلَا يَمْلِكُوْنَ مَوْتًا وَّلَا حَيْوِةً وَّلَا نُشُورًا ۞ وَقَالَ خِيْنَ كُفَرُوْاإِنْ هُذَّالِالْآلِافُكُ إِفْتُ إِفْتُرَامُهُوَاعَا نَهُ عَلَيْهُ قَوْمُ اخَرُوْنَ \* فَقَدْ جَاءُ وْظُلْمًا وَّزُوْرًا أَوْ قَا لُوْا اَسَا طِيرُ كَأَوَّلِيْنَ اكْتَنَّبَهَا فَحِيَّ تُمْلِ عَلَيْهِ بُكُرَّةً وَّآصِيلًا قُلْ نَزَكَ هُ الَّذِي يَعْلَمُ الشِّرِّفِ السَّمُونِ وَالْأَرْضِ ﴿ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيْمًا ٥ قَا لُوْا مَالِ هٰذَا لِرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَا اكَ شَوَاقِ وَلَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَ نَذِيرًا ٥ أَوْيُلُقِّي الْيُهِ كُنْزُ أَوْتَكُونُ لَهُ جَنَّةً يَّا كُلُ بنها وقال الظُّلِمُون إِنْ تَتَّبِعُون إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا نْظُرْكَيْفَ ضَرِّبُوالَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَهِ لَّلْ تَبْرَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًامِّنْ

مسع ميا ، و بدانط

نَّتِ تَجْرِيُ مِنْ تَحْتِهَا الْآنْهُرُ وَيَجْعَلُ لَّكَ قُصُورًا لُكَذَّ بُوْا بِالسَّاعَةِ ءُوٓاعُتَدُنَالِمَنْ كُذَّبِ بِالسَّاعَةِ عِيْرًا خَإِذَا رَآ تَهُمُ مِينَ مُكَا نِي بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظُ وَّزَفِيْرًا ۞ وَإِذَا ٱلْقُوْامِنْهَا مَكَا نَّا ضَيِّقًا مُّقَرِّبُ ثُنَ حَوْاهُنَالِكَ ثُبُودًا ﴿ لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُودًا وَّاحِدًا وَّ ادْعُوا ثُبُورًاكِنِيْرًا وقُلْ آذٰلِكَ خَيْرًا مُجَنَّةُ الْخُلْدِ اللِّين وُعِدَالْمُتَّقُونَ ﴿ كَانَتُ لَهُمْ جَزّاءً وَّمَصِيرًا ۞ لَهُمْ نيها مايشآءُ و نخلدين اكان على ربتك وعدًا متسعُولا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَحْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ فَيَقُولُ ءَآنْ تُمْآضْلَلْتُمْ عِبَادِيْ هَوُلَّاءِ آمْهُمْ مَصْلُوا السّبيلَ قَالُوْا سُبْحٰنَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِيْ لَنَآآنَ نَّتَّخِذَ مِنْ دُوْنِكَ ُمِنْ آوُلِيا آءَولُكِنْ مَّتَّعْتَهُمْ وَأَبِاءَهُمْ حَتَّى نَسُواالِذِّ كُرَةً وَكَا نُواقَوْمًا بُورًا وفَقَدْكُذَّ بُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ وفَمَا اتَسْتَطِيْعُونَ صَرْفًا وَّلَّا نَصْرًا ﴿ وَمَنْ يَنْظَلِمْ مِّنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَا بًا كَبِيْرًا وَمَآارُ سَلْنَا قَبُلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ إِلَّا إِنَّهُ مُ لَيّاً كُلُوْكَ الطَّعَامَ وَيَمْشُوْنَ فِي الْأَسْوَاقِ، وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً ماتَصْبِرُوْنَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيْرًانَ

الجزء

عَتَوْ بوالف

, w نَّة يَهُ مَبِّذٍ لأوركي ومتش كأتنزد وكان يۇماعلىاڭ فِر يُنَ عَسِ يكير ان جن ذِّ كُرِبَعْدُ إ つりらえ ذَاالْقُدُانَ مَهُ المتحذؤ دُوَّارِسَ الْمُجْرِدِ ٮڴڷڹؾڠ آ، الله ين يرا ٥ وقا يً لَقُّ وَّاحِدَةً ۚ بهالقُدُانُ حُ

و فَوَادَكَ وَرَتَّلْنَهُ تَدْتِدُ لأروكا يا تُونك كَ بِالْحَقِّ وَٱحْسَنَ تَفْسِيْرًا ﴿ ٱلَّـذِيْنَ لَى وُجُوْ هِهِمْ إِلَى جَهَنَّمُ الْوَلِئِكَ شَرُّمَّكَا نُارِّ يْلَأَنْ وَلَقَدْاْتَيْنَامُوْسَى الْكِتْبَ وَجَعَلْنَامَعَهُ نَحَاهُ هُرُونَ وَذِيْرًا أَ فَقُلْنَا اذْ هَبَآلِكَ الْقَوْمِ الَّذِينَ البتناء فكم مَرْ نَهُمْ تَكْمِيرًا لِ وَقُوْمَ نُـوْجِ لَمَّا كَذَّ بُواالرُّسُلَ آغَرَ قُنْهُمْ وَجَعَلْنُهُمْ لِلنَّا ينةً وأعْتَدْنَا لِلظَّلِمِينَ عَذَا يَّا ٱلْيُمَّا أَوَّعَا دًا وَّنَهُودَ صْحْبَ الرِّيسَ وَقُرُوْنًا بِينَ ذَٰلِكَ كَتِبْرًا ٥ كُلُّا مَنَ رَبْنَا لَـهُ الْأَمْنَا لَ : وَكُلَّا تَابَّرْنَا تَتْبِيرًا ٥ وَلَقَـدْ تَتُواعَلَى الْقَرْيَةِ الَّذِي أُمْطِرَتْ مَطْرَالسَّوْءِ وَأَفْلُمْ يَكُوْ نُوْايَرُوْنَهَا ﴿ بَلُ كَا نُواكَا يَوْجُوْنَ نُشُورًا ﴿ وَكُ ذَارَا وْكَانَ يَنْتَخِذُ وْنَكَ إِلَّا هُـزُوَّا مِ ٱلْهِـذَالَّـذِي لْنُكَاعَنُ الْهَيْسِنَا لَـوْكَا بَعَثَ اللَّهُ رَسُوكًا ﴿ إِنْ كَادَ لَيُضِ ﻜۯﻧﺎﻋﻠﻴٛﻬﺎۥ وﺳﯘﻑ ﻳﻐﻠﻤﯘﻥ ﭼﻴﻦ ﻳﺮﻭﻥ الْعَذَابَ مَنْ آضَلُ سَبِيْلًا ﴿ آرْءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلْهَ هُ ﴿ آَفَانَتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَرِكِيْلًا ﴿ آَمْ تَحْسَبُ

على

مَعُوْنَ آَوْيَعُقِلُوْنَ اللَّا هُمُ الْأَكَالُانَكَا لَّ سَبِيْلًا ﴾ الَـ هُ تَدَرا لِى رَبِّكَ لُّ ﴿ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَكَ سَاكِنًا ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَ لَيْهِ دَلِيْلًا ۚ نُـ رُّ فَبَضْنُهُ الْيُنَا قَبْضًا يَسِبُرًا ٥٠ هُ النين جَعَلَ لَكُمُ الْآَيْلَ لِبَاسًا وَّالِنَّوْمَ سُبَا تَاوِّجَعَ لنَّهَا رَنُشُورًا ٥ وَهُوا لَّذِي آرُسَلَ الرِّيحَ بُشُرًّا بَيْ حَيُ رَحْمَتِهِ \* وَآنَزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَ عي به بَلْدَةً مَّيْتًا وَّنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا آنْعَا مَّا وَّآنَا سِيَّ كَثِيرًا ۞ وَلَقَدْ صَرَّ فَنْهُ بَيْنَهُمْ لِيَدَّ كُووَا اللهِ فَأَبِي آكُنُّوا لِنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا وَلَوْ شِئْنَا فِيْ كُلِّ قَرْيَهِ تَّذِيْرًا أَ فَلَا تُطِعِ الْكُفِرِ يُنَ وَجَاهِ هِ جِهَا دًا كَبِيرًا ٥ وَهُوَالَّذِي مَسَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هُ طُوُّهٰذًا مِلْحُ أَجَاجُ \* وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخُ وَّحِجُرًا مُّحْجُورًا ٥ وَهُوَالَّذِي خَلَقَ مِنَ ا فَجَعَلَكَ نَسَبًا وَّصِهُرًا ﴿ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿ وَيَعْبُدُ وْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مَالَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ لى رَبِّه ظَهِيْرًا ⊙وَمَا آرْسَلْنٰكَ رِلَّا مُبَشِّرًا وَّنَ

لَ مَا آشَا لُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ آجْرِ إِلَّا مَنْ شَاءً آنَ يَتَخِ لُا٥ وَ تَوَكُّلُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَهُوْتُ ݚه؞ٷػڣ۫ۑؠ؋ۑۮؙڹٛۉٮؚؚؚ۪ۘ؏ۘۺٵۮ؋ڂٙؠ لذي خَلَقَ السَّمُونِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِيْ سِتَّةِ امِ ثُمَّا اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ \* ٱلرَّحُمٰنُ فَسْتُلْ بِ بِبُرًان وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ اسْجُدُ وْالِلرَّحْمَٰنِ قَالُوا وَ مَاالرَّحُمْنُ وَ اَنَسْجُدُ لِمَا تَا مُرْنَا وَزَادَهُ مُنْفُورًا رُ تَبْرَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوْجًا وَّجَعَلَ فِيْهَا رِجًا وَّقَمَرًا مُّنِيْرًا ٥ وَهُوَا لَّذِي جَعَلَ الْيُلَ وَالنَّهَا لْفَتَّ لِّمَنَ آرَادَ آنَ يَّذَ كَّرَ آوْ آرَادَ شُكُوْرًا ۞ وَعِبَادُ رَّحُمٰنِ الَّذِينَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْأَرْضِ هَـوُ نَّا رَّالِا ذَا طَيَهُمُ الْجِهِلُوْنَ قَالُوْا سَلْمًا ۞ وَالَّذِينَ يَبِيثُوْنَ ڔٙ ؾۿۿڛؙڿۜڐٳۊۜۊۑٵڝؖٲ٥ٵڷۜڿؽڹڲڨؙۉڵۅٛڹۯڹۜڹٵڡٛڔۮ عَنَّاعَذَا بَجَهَنَّمَ ۗ إِنَّ عَذَا بَهَاكَانَ غَرَامًا ۗ إِنَّهَا آءِ شُ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَا مًا ٥ وَاللَّهِ يُنَ إِذَا ٱنْفَـقُوا لَـمُ رِفُوْا وَكَمْ يَهْ تُرُوْا وَكَانَ بَدْنَ ذَٰلِكَ قَوَاصًا ۞ وَالَّذِيْنَ يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلْهًا أَخَرُولَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ

30 TH

رَّمَ اللّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَكَا بَيزْ نُوْنَ وَمَنْ يَّف دْفنه مُهَا تُالِي الله مَنْ تَا بَوَامَنَ وَ السَّافَأُولَّتِكَ يُبَيِّلُ اللَّهُ سَيِّ اتهم كسنت وكان وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَانَّـٰ لَا يَتُهُ بُ اک ا ملیہ مَتَا بِیّار واللَّذِينَ كَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ وَإِذَا مَدُّوْا لَّغُومَرُّوْاكِرَاهًا ۞ وَاللَّذِينَ إِذَاذُ كِّرُوْا بِأَيْتِ رَبِّهِمْ هُ يَجِدُّوُا عَلَيْهَا صُمُّا وَّعُمْيَا نَّانِ وَالّْذِيْنَ يَقُو لُـوْنَ يُبِّنَا هَبْ لِنَا مِنَ آ زُوَاجِنَا وَذُرِّ يُنِيِّنَا قُرٌّ فَ آعَيْنِ وَّاجْعَلْنَا يْنَ إِمَّا مَّا مَ أُولِيْكُ نُجْزَوْنَ الْغُرْ فَلَةَ بِمَاصَبُرُوْا نَ فِيْهَا تَجِيَّةً وَّسَلَّمًا ﴿ خُلِدٍ يُنَ فِيْهَا الْحُسُنَتُ تَنَقَرًّا وَّمُقَامًا ۞ قُلْ مَا يَحْبَؤُا بِكُمْرَبِّيْ لَوْلَادُعَا وُكُمُ نُمُ فَسَوْفَ يَـ تِلْكَ أَيْتُ الْكِتْبِ الْمُبِيْنِ لَعَلَّكَ بَا تُوامُؤُمِنِينَ إِنْ تَشَانُنَزِّلُ عَلَيْهِمْ مِن عً فَظُلَّتُ آعْنَا قُهُمْ لَهَا خَاضِعِيْنَ وَمَايَاتِ

ه منزل

، ذِكْرِرِّنَ الرَّحْمٰنِ مُحْدَثِ إِلَّا كَانُوْاعَنْهُ مُحْرِضِيْنَ \$كُذَّ بُوْافَسَيَاْ تِيْهِمْ ٱثَلِّوُا مَا كَانُوْا بِهِ يَسْتَهْزِءُوْنَ وَكُمْ يَرُوْالِكَ الْأَرْضِ كُمْ آنْبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ ٳۜۜۛۜڷۜۏۣڎ۬ڸڬٙ؆۬ۑؾڐٞ؞ۘڗڝٙٵػٲڹٲۘڪٛڗٛڰۿۿڟٞۊؙڡڹ رَبُّكَ لَهُوَالْعَزِيْزُالرَّحِيْمُنُ وَإِذْ نَالًا مِ رَبُّكَ مُوْسَى آبِ ائْتِ الْقَوْمَ الظُّلِوِيْنَ ٥ قَوْمَ فِرْعَوْنَ ﴿ ٱلَّا يَتَّقُونَ ۗ قَالَ رَبِّ إِنِّيْ آخَافُ آنْ يُّكِذِّ بُوْ نِ أُوَيَضِيْقُ صَـدْرِيْ لايتنطبق لسان فآرسل إلى هرون ولهم عَلَيَّ ذَنْبُ فَٱخَافُ آنَ يَتَقْتُلُوْ بِ وَقَالَ كُلَّا ۚ فَاذْ هَبَا بِالْيِنِنَا لِنَّا مَعَكُمْ مُّسْتَمِعُوْنَ ﴿ فَأُرْيِبَا فِي عَوْنَ فَقُوْلَا إِنَّا رَسُوْلُ رَبِّ ينَنِّ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَيْنِي إِسْرَ آءِ يُـلَ **حُقَالَ ٱل**َّهُ نُرَبِّكَ فِيْنَا رَلِيْدًا وَّلَبِتْتَ فِيْنَامِنْ عُمُرِكَ سِنِيْنَ لْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَآنْتَ مِنَ الْكُفِرِيْنِ قَالَ فَعَلْتُهَا اِذًا وَآنَا مِنَ الضَّا لِينَ ٥ فَفَرَ رْتُ مِنْكُمْ لَهُ كُمْ فَوَهَبَ لِنْ رَبِّي حُكُمًا وَّجَعَلَنِيْ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ تِلْكَ نِعْمَةً تَمُنُّهَا عَلَى آنْ عَبَّدْتَ بَنِيْ إِسْرَاءِ يُلَ فَالَ رْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعُلَمِينُ نُ قَالَ رَبُّ السَّمُونِ وَاكْ أَرْضِ

ومَا بَيْنَهُمَا ﴿ إِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ وَقَالَ لِمَنْ حَ تَمعُهُ نَ اللَّهُ كُمْ وَرَبُّ أَبَا يُحُمُ الْآوَّلِ تَ رَسُولَكُمُ الَّذِي أَرْسِلَ الْيُكُمْ لَمَجْنُونَ وَ قَا لْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴿ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ بَئِنِ اتَّخَذْ تَ إِلْهًا غَيْرِيُ لَأَجْعَلَنَّكُ مِنَ الْمَسْ قَالَ أَوْ لَوْجِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِيْنِ وَقَالَ فَأْتِ بِهَلِ كُنْتَ مِنَ الصِّدِقِيْنَ وَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَاهِيَ نُعْبَا نُ بِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَيدَةُ فَإِذَاهِيَ بَيْضَآ ءُ لِلنَّظِرِيْنَ لَ لَ لِلْمَلَاحَوْلَ فَ إِنَّ هٰذَالسَّحِرُ عَلِيْمُ لَ يُثْرِيدُ آنَ خُرِجَكُمْ مِّنَ ٱرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ ﷺ فَمَاذَاتَاْ مُرُونَ ﴿ قَالُوْ الرَجِهُ وَآخَا لَا رُعَتْ فِي الْمَدَّارِينِ لَمِيْرِينَ ٱتُوكَ بِكُلِّ سَحَّا رِعَلِيْمٍ وَجُومَ السَّحَرَةُ لِمِيْقاً تِ ڽؘۜۉؠڔڡۜٚۼڷۉؠڕؗڋ**ٙۊؽڷڸڶ**ؾۜٛٵڛۿڶٲٮٛؾؙۿڗۘٞڿؾٙ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوْاهُمُ الْغَلِبِيْنَ ۞ فَلَمَّا رَةُ قَالُوالِفِرْ عَوْنَ آئِنَّ لَنَا كَا جُرَّالِ ثُخَنَّا يْحِنُ الْغُلِبِيْنَ وَقَالَ تَعَمْرُ إِنَّكُمْ إِذَّالَّمِنَ الْمُقَرِّبِيْنَ ( قَالَ لَهُمْ تُمُوْ لَى ٱلْقُوْا مَآانَتُمْ شُلْقُوْنَ وَفَا لَقَوْا حِبَالَهُمْ

عِصِبَّهُمْ وَقَالُو ابِعِزَّةِ فِرْعَوْ نَالِنَّا لَنَحْنُ الْغُلِبُونَ فَٱلْفَى مُوْسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَا فِكُونَ قَ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجِدِيْنَ فَ قَالُوۤا امِّنَّا بِرَبِّ الْعُلَمِيْنَ فَ رَبِّ مُوْسَى وَهُرُونَ قَالَ أَمَنْ تُمْلِكَ قَبُلَ آنَ أَذَنَ لَكُمْ وَاتَّكَ لَكِبِيْرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ۚ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ الْأَقَطِّعَنَّ آيْدِ يَكُمْ رَآرُجُلَكُمْ رِّنْ خِلَافِ وَّلَا وصَلِّبَتَّكُمُ آجُمَعِيْنَ ﴿ فَالْوَالَاضَيْرَ الْأَأَالَى رَبْنَا مُنْقَلِبُوْ نَ نَ إِنَّا نَطْمَعُ آنَ يَنْغُفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَبْنَا أَنْكُنَّا ٱوَّلَ الْمُؤُ مِنِينَ أَوْ اَوْحَيْنَا لِلْ مُوْسَى أَنْ ٱسْرِبِعِبَا حِيْ ٳؾؙؙؙٞۜڲۿۺۜؾۜڹٷؽ٥ڣٲۯڛڶڣۯۼۉ؈ؙڣ١ڷڡٙۮٙٲڔؙ؈ؚڂۺڔؽ<u>ڹ٥</u>٥ ٳػؖۿؙۊؙؙڵؖٳۦۘڵۺۯۮؚڡڐؙڠڸؽڵۉۛؽڕڐۄڐۿۿڵڹٵڷۼٵۧڔؙڟؙۅٛؽڽ وَإِنَّا لَجَمِيعَ لَهُ ذِرُونَ أَفَا ثُمَرَجُنْهُ مُرِّنَ جَنَّتِ وَّعُبُونِ وَّكُنُوْذِ وَّ مَقَامِ كُرِيْدِ لِي كُذَلِكَ ۚ ذَا وْرَتْنَهَا بَنِيْ السرّاء يُلَ أَ فَأَتْبَعُوْهُمْ مُشْرِقِينَ وَفَلَمَّا تَرَاءً الْجَمْعٰن قَالَ آصْحٰبُ مُوْسَى إِنَّا لَمُدْرَكُوْنَ أَقَالَ كَلْا اللَّهُ مَرِي رَبِّي سَيَهُ دِينِ ﴿ فَأَوْ حَيْنَ آلِ لَ مُوْسَى آنِ اضْرِبْ بِتِعَصَاكَ الْبَحْرَهِ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ

كَالطُّوْدِالْعَظِيْمِ أَوْلَفْنَا ثُمَّ الْأَخْرِيْنَ أَوْ أَنْجَيْنَ مُوْسَى وَمَنْ مَّعَكَ آجْمَعِيْنَ أَنْكُرَاغُرَقْنَا الْاخْرِيْنِ كَ لَا يَدَّ وَمَا كَانَ ٱلْكُوْرُ ڒۿؽڡٞ۞ٳڎٛۼٵڶڔ؇ٙؠؽۅڎڡٞۉڝ؋ڝؘٲؾڠؠؙۮۮؽ دُآصْنَامًا فَنَظَلُ لَهَا عٰكِفِيْنَoِقَالَ هَلْ يَسْمَعُوْنَكُمْ ِذْتَدْعُونَ ۞ ٱوْيَنْفَعُوْ نَكُمْ آوْيَضُرُّوْنَ ۞ قَالُوْ ابَــلْ دْنَا ابَاءَنَا كَذْلِكَ يَفْعَلُوْنَ قَالَ أَفَرَءَ يُتُمْ هَـَا تُمْ تَعْبُدُ وْ قَ لِ ٱنْـ تُمْ وَأَبَا وُّكُمُ الْأَقْدَ مُوْنَ 6 فَإِنَّاهُمْ دُوُّرِكُ الْآرَبِ، لَعٰكُومِيْنَ اللَّهٰ فِي خَلَقَرِيْ فَهُوَيَهُدِيْنِ بِيْ وَيَسْقِينِ \ وَإِذَا مَرِ ضَتُ فَهُوَ وَالَّذِيْ يُويُنُونَ ثُمَّ يُحْيِينِ ﴿ وَالَّذِي اَطْمَعُ يْعَتِيْ يَوْمَالِدِّيْنِ ﴿ رَبِّ هَبِ إِ خِرِيْنَ لُ وَاجْعَلْنِيْ مِنْ وَّرَثَيْةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ لُوَ يَنْ النَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ فُولَا تُخْزِنِي يَـ ئُوْنَ ﴿ يَـوْمَكَا يَنْفَعُ مَالَ وَلَا بَنُوْنَ ﴿ إِنَّا مَنْ ٱلَّا

و لغن

ىلَّة بِقَلْبِ سَلِيْمِ ٥ أُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّ جِيْمُ لِلْغُويْنَ لِ وَقِيْلَ لَهُمْ آيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْ مِنْ دُوْنِ اللهِ ﴿ هَلْ يَنْصُرُوْ نَكُمْ آوْ يَنْتَصِرُوْنَ فِيْهَا هُمْ وَالْغَا ذَنَ فِ وَجُنُو دُرِابُلِيْسَ آجْمَعُونَ فَقَالُوْ هُمْ فِيْهَا يَخْتَصِمُوْنَ لِتَا لِلْهِ إِنْ كُنَّا لَفِيْ ضَلْلِ عُبِيْنِ إِذْ نُسَوِّ يُكُمْ بِرَبِّ الْعُلَمِيْنَ ۚ وَمَا آضَلَنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ فَمَا لَنَامِنْ شَافِعِيْنَ ٥ وَلَاصَدِيْقِ حَمِيْمِ وَ فَكُوْاَتَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ كَأَيَدُ وَمَا كَانَ ٱكْنَرُهُمْ مُولُومِنِيْنَ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوالْعَزِيزُ الرَّحِيْمُ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوْجٍ إِلْمُرْسَلِيْنَ نَإِذْ قَالَ لَهُمْ آخُوْهُمْ نُـوْحُ ٱلاَتَتَّقُوْنَ ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ ٱمِينَ ۖ فَا تَّـقُوا لِلْهَ وَ ٱطِيعُونِ أَوْمَا ٱسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ ٱجْدِ وَانْ ٱجْرِي إِلَّا لْى رَبِّ الْحُلَمِيْنَ ﴿ فَاتَّقُوا لِللهَ وَاطِيْعُوْنِ ﴿ قَالُوْا آنُوْمِنُ ك وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ حْفَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُوْنَ أَلِنْ حِسَا بُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّنِ لَوْ تَشْعُرُوْنَ أَ وَمَا ٱنَابِطَا دِوِ الْمُؤْمِنِينَ كَإِنْ ٱنَا إِلَّا نَهِ يُرَكُّمُ بِينَ كُلِّ قَالُوْالَكِنَ لَّمْ تَنْتَهِ لِنُوْمُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمَرْجُوْمِيْنَ

نصف

7

تَ قَوْمِيْ كَذَّ بُوْنِ أَفَافْتَحْ بَيْنِيْ وَبَ نِيْ وَمَنْ مِّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ⊖فَأَنْجَ مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ نَ تُمَّاغُرُفْنَا بَعْدُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَسَدُّ وَمَاكَانَ آكُثُرُهُمُ مُتُؤْمِ ٳؾؖٙۯؚؾۜڮۘڲۿۅٙٳڷۼڔۣؽڒؙٳڶڗۜڿؽۿ۞ػڐ۫ؖڹٮٛۼٲۮۅ۠ڷۿۯڛڸؽؽ ذْقَالَ لَهُمْ آخُوْ هُمْ هُوْدًا لَا تَتَّقُوْنَ ۚ إِنِّي لَكُمْ رَسُوْلُ بِنُ لِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَٱطِيْعُوْ نِنْ وَمَا ٱسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ. ڿڔ؞ٳڽ ٱڿڔڲٳڵؖؖٚ۠ڎۼڶڒؾؚٵڷۼڷۄؽؚڹؽۜ۞ؘؾؽڹؙۏٛؽۑػؙڷۣڕؽ يَةً تَعْبَثُوْنَ رُوتَتَّخِذُوْنَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّا رِيْنَ ۚ فَا تَّقُوا لِلَّهَ وَٱطِيْحُوْ نِ رَ اتَّـقُواالَّـذِيْ أَمَدُّ كُمْ بِمَا تَعْلَمُوْنَ ﴿ اَمَدُّكُمْ بِأَنْحَامِ جَنْتٍ وَّعُيُوْ بِ۞ إِنِّيْ آخَا فُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ مِعَظِيْمِ أَقَالُوا سَوَاءً عَلَيْنَآ اَرْعَظْتَ آهُ لَمْ لُوَا عِظِيْنَ ٥ ٰإِنْ لِمُذَّا إِلَّا خُلُقُ الْإَوَّالِ ٱنَحْنُ بِمُعَذَّ بِيْنَ ﴿ فَكُذَّ بُوْهُ فَأَهْلَكُنْهُمْ النَّافِي ذَٰلِكَ يَدةً ، وَمَا كَانَ آكُثُرُهُمُ مُنَّةً مِنِينَ ﴿ وَإِنَّ دَبُّكَ لَهُ وَ كَوْيُدُو الرَّحِيْمُ أَكَذَّ بَتَ ثَمُودُ الْمُرْسَلِيْنَ إِذْ قَالَ

ۻڸڿۘٵؘڵڗؾۜؾۘٞڠؙۅٛؽ۞ٳڹۣٛٛؽػڰۿڗۺ اتَّـقُوااللَّهَ وَٱطِيْعُونِ ۞ وَمَاْآسَـَلُكُمْ عَلَيْهُ رِ ﴿ اِنْ آجُرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعُلَّمِينَ أَاتُنْزَكُونَ فِي مَا هُهُنَا المِنِيْنَ لِ فِي جَنَّتِ وَّعُيُوْنِ لِ وَّزُرُ وْجِ وَّ طَلْعُهَا هَضِيْمُنَ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا ِهِيْنَ ۚ فَا تَّـُقُوا لِلَّهَ وَٱطِيْعُوْنِ ۚ وَكَا تُطِيْ ٵٮٛٛڡؙۺڔڣؽڹڹؖڵڐٚؽؽؽڣڡٛڛۮڎڹۏٵڷڒۯۻۘٷڵٳۑؙڞڸڂۏڹ قَالُوْ الِنَّمَا اَنْتَ مِنَ الْمُسَجِّرِيْنَ مِنْ اَنْتَ إِلَّا بَشَرُ مِّنْلُنَا فَأْتِ بِأَيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصِّدِقِيْنَ وَقَالَ لَمْ ذِهِ نَاقَةً لْهَاشِرْبُ وَّلَكُمْ شِرْبُ يَـوْ مِ مَّحْلُوْ مِنَ وَكَا تَمَسُّوْهَا سُوْءٍ فَيَا كُذُكُمُ عَذَابُ يَوْ مِ عَظِيْمِ وَفَعَقُرُ وْهَا فَأَصْبَحُوْ وِمِيْنَ⊙فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وإِنَّ فِي ذَٰلِكَ كُلِّ يَتَةً • وَ مَا كَانَ آكُ ثَرُهُ مُ مُّؤُمِنِيْنَ ﴿ وَإِنَّ دَبِّكَ لَهُ وَالْعَزِيْ الرِّحِيْمُ أَكِذَّ بَتْ قَوْمُ لُوْطِ إِلْمُرْسَلِيْنَ أَلِدُ قَالَ ڵۿۿٱڿۘۅٛۿۿڷۅٛڟؙٲ؇ؾؾۜٞڠؙۅٛؾ<sub>ٛ</sub>۞ٳڹۣٚؽڶڴۿڗۺۅٛڵٲڝؽ۪ڽؙؖڽ ؖٵؾۜٛڡؙؙۅ۩ٮڵؗڡؘٷٳڟؽٷۏڽٷڡٵۘٲۺٷڷڰؙۿۼڷؽۑۅڡڽٵڿڔ؞ٳؽ بَجْرِي إِلَّاعَلَى رَبِّ الْعُلَمِ بِنَ لَ آتَا تُوْنَ الذَّ كُرَانَ مِنَ

ڷڂڵڡۣؽؚڹٙڴٷؾڂڒؙۯٛؽٙڡٵڿڵؾؙڷڬ۠ۿڒۺؙڴۿڞۣؽٵۯٛۄ ڷٲٮٛٛؾؙۿۊڰۄڴڂۮٷؽ۞ڟۘٵڵۅٛٵڵؽؽڷۜۿؾؽؾڮۑڵۅڟ لْمُخْرَجِيْنَ وَقَالَ إِنْ لِعَمَلِكُمُرِينَ الْقَالِيْنَ نِيْ وَآهُلِيْ مِمَّا يَعْمَلُوْ نَ۞فَنَجَّيْنُهُ وَآهُلُوْ آَ. ِعَجُوزًا فِ الْغِيرِينَ قَ ثُمَّدَ مَّـرُنَا الْأَخَرِينَ قَ مْطَوْنَاعَلَيْهِمْ مَّطَرًا ، فَسَآءً مَطَرُالْمُنْذَ دِيْنَ وإِنَّ فِيْ لِكَ لَاٰ يَتَةً ۚ وَمَا كَانَ ٱكْنَّرُهُمْ مُّؤُمِنِيْنَ ﴿ وَلِنَّ رَبِّكَ لَـ لْعَزِيْزُ الرِّحِيْمُ فَكَذَّبَ آصْحُبُ لْتَيْكَةِ الْمُرْسَلِيْنَ ٳۮٛۛۛۛۛۛڡؙٵڶۘڶۿۿۺؙؙڂؽڹٵڒؾؾۜٞڠؙۅٛؾڽٳڹۣۤؽڶػؗۿڒڛٛۅ۠ڶٳڝؽڽؙؖڽ فَاتَّقُوا لِلَّهَ وَأَطِيْعُونِ قَوْمَا ٱسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ ٱ إِنْ آجْدِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعُلَمِيْنَ أَآوْفُواالْكَيْلَ وَلَا تَكُوْنُوْ نَ الْمُخْسِرِيْنَ ٥٤ زِنُوْ إِبِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ٥٤ نَبْخَسُواالتَّاسَ آشْمَاءَهُ مُرَوِّلًا تَعْتُوافِ الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ تَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلْةَ الْأَوْلِيٰنَ أَقَالُوْ الِنَّمَ أنْتَ مِنَ الْمُسَحِّرِيْنَ رِّوْمَا ٱنْتَ إِلَّا بِشَرَّمِّنْلُنَا وَإِنْ تَظْتُلُكَ مِنَ الْكُذِيبِينَ أَفَا سُقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَا وَإِنْ كُنْتَ مِنَ الصِّدِ قِيْنَ حُقَالَ رَبِّيٓ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ وَفَكَذَّ بُوهُ

الم الله الله الله الله الله

25

بذَا بُيَوْمِ الظُّلَّةِ وَإِنَّكَ كَانَ عَذَا بَيَوْمِ كالأينة وماكان أكثرهم موثومين <u>ﻛﺮﻥ ﺗَﺮﺗﯩﻚ ﺗﻪﻛﺎﻟﻜﯩﺰﻳﯩﺮ ﺍﻟﺮﯨﺮﯨﻴﻪﻝ ﻛﺮﺍﺗﯩﺪﻛﯩﻨﯩﻨﺮﻳﯩﻞ ﻛﯩﺖ</u> ؽ۪<u>ڹ</u>ڽؙڂڹڒؘڶؠڡؚٳڶڗؙؖۉڂ۩ڵۄؖؽڽؙڂۼڶۊؘڷؠڮٳؾڴۅٛڹ ڋڔؽڹڽؙ<sub>۞</sub>ؠڸۺٵڽۣۼڒڮ۪؞ۺؖؠؽڹۣ٥۠ۊٳؾٚۘڎڶٙڣؽ۪ڒؘؠٛ لاَوْلِيْنَ ( أَوْلَهُ يَكُنْ لَهُ هُ إِينَا أَنْ يَعْلَمَكُ عُلَمْهُ أَلِهُ سُرَاءِ يُلَيُّ وَلَوْ نَزَّلْنَهُ عَلْ بَعْضِ الْاعْجَمِيْنَ فَقَرَا هُ لَيْهِمْ مَّا كَانُوْابِهِ مُؤْمِنِيْنَ كَذَٰلِكَ سَلَكُنْهُ فِي قُلُوْمِ ؽ۪<u>ڹ</u>ؙ٥ؙڴٳؽٷؙڝڹؙۉؽؠؠػڗۜ۬ؽؠڒڰٵڵٛڝٙۮؘٵڹٵڷڒڸؽ۪ؖۄٙؖ ْرِيهُمْ بَغْنَكَ وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ فِي قُولُوْ اهَلَ نَحْنُ ظرُوْنَ أَ فِيعَذَا بِنَا يَسْتَعْجِلُوْنَ اَفَرَءَيْتَ إِنْ مُّتَّعْنَٰهُ ے ثُمِّجَآءَهُمْ مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ فِي مَا آغَنَى عَنْهُمْ مَّا كَانُوايُمَتُّعُونَ ٥ وَمَا آهَلَكُنَا مِنْ قَرْيَبِةِ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُوْنَ ﴿ ذِكْرَى شَرْمَاكُنَّا ظِلِمِيْنَ ﴿ وَمَا تَـنَزُّلُتُ بِـ نَوْمَا يَنْ بَغِيْ لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيْعُوْ نَصْرِتُهُمْ عَنِ مَعْزُوْلُوْنَ فِلَا تَدْءُ مَعَ اللّهِ الْهَا أَخَرَفَتَكُوْنَ ڡِنَ الْمُعَذِّبِينَ٥٥ أَنْذِ (عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِ

حَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ ع ۅٛڬۜۏؘڠؙڷٳڔۨٚؽؠڔؽٛٷڝٚٵؾۼڡڵۉ<u>ڽڕٙٷؾۅؖػڵ</u> ڭذى يىلار ڋؠؙٮۅٛػؙؖٙٙٙ ٱنَّهُمْ فِيْ كُلِّ وَادٍ يَّهُ معُفُهُ الْغَاؤِنَ أَأَلَمُ تُكَا يَقُوْلُوْنَ مَالَا يَفْعَلُوْنَ إِلَّا الَّذِينَ أَمَنُوْا وَ خت وَذَكُرُوا اللّه كَتْبُرُاوًا الآذين ظُلمُوْا وكَسَيَعُ لَمُهُ السَّامُ مُنْقَلَّهُ గ్రహహా

=0 T 9

عَةَالِنَهُ الْمُوالِّوَهُ مُنِ الرَّحِيْمِ الْمُعَالِيَّ مُنِيْنِ الْمُدَّى وَكِتَابٍ مُّبِيْنِ الْمُدَّى وَكُنَّا اللَّهُ وَالطَّلُوةَ وَيُؤْتُونَ الطَّلُوةَ وَيُؤْتُونَ الطَّلُوةَ وَيُؤْتُ وَلَا اللَّذِينَ لَا اللَّهُ وَاللَّذِينَ لَا اللَّهُ وَالْمُدَاعَمَا لَهُمْ فَهُمْ يَعْمَمُونَ اللَّخِرَةِ هُمُ وَلَيْكَ اللَّهُ مُنْ اللَّخِرَةِ هُمُ الْمُدَابِ وَهُمْ فِي الْاَخِرَةِ هُمُ الْمُدَابِ وَهُمْ فِي الْاَخِرَةِ هُمُ اللَّهُ وَالْمُدَابِ وَهُمْ فِي الْاَخِرَةِ هُمُ الْمُدَابِ وَهُمْ فِي الْالْخِرَةِ هُمُ الْمُدَابِ وَهُمْ فِي الْاَخِرَةِ هُمُّ الْمُدَابِ وَهُمْ فِي الْاَخِرَةِ هُمُّ الْمُدَابِ وَهُمْ فِي الْاَخِرَةِ هُمُ الْمُدَابِ وَهُمْ فِي الْاَخِرَةِ هُمُ الْمُدَابِ وَهُمْ فِي الْاَخِرَةِ هُمُ الْمُدَابِ وَهُمْ فَالْمُولِ اللَّهُ وَالْمُوالْمُؤْمُ الْمُدَابِ وَهُمْ فِي الْاَحْرَةِ هُمُ الْمُنْ الْمُدَابِ وَهُمْ فِي الْاَحْرَةِ وَالْمُنَافِقُونَ الْمُنْ الْمُدَافِ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُدَافِقِ الْمُنْ الْمُؤْمُ الْمُدَافِقِ الْمُنْ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُهُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُو

لاَخْسَرُوْنَ وَراتَكَ لَتُلَقَّى الْقُرْانَ مِنْ لَّدُنْ حَكِيم عَلِيْمِ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِاَهْلِهَ إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا وَسَأْتِبُكُمُ مِّنْهَا بِخَبَرِا وَارْيُكُمْ بِشِهَا بِ قَبَسِ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ ( لَمَّا جَآءَهَا نُودِي آنَ بُورِكَ مَن فِ النَّارِوَمَن حَوْلَهَا. اسْبُحٰنَ اللهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ إِنْ الْعَلَمِ الْمَوْسَى إِنَّكَ آنَا اللهُ الْعَزِيْرُ حَكِيْمُ ٥ اَلْقِ عَصَاكَ ﴿ فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْ تَزُّكَا نَّهَا جَانُّ وَّ لَى مُدْ بِرًا وَّ لَـمُ يُحَقِّبُ مِ لِيمُوْسَى لَا تَحَفُ سِانِّيْ لَا يَحَافُ لَدَيَّ الْمُدْسَلُونَ قُ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ يَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوْءِ فَإِنِّيْ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ۞ وَٱدْخِلْ يَدَكُ فِيْ جَيْبِكَ كُورُجُ بَيْضًا وَمِنْ عَبْرِ سُوْءِ عُرِفِيْ تِسْعِ الْبِيالَ فِـ رُعَـ وْنَ وَقُوْمِهِ ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا فَوْمًا فُسِقِيْنَ ﴿ فَلَمَّا جَأَءَ ثُهُمْ ڸتُنَامُبُصِرَةً قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنُ ۤ وَجَحَدُوْا بِهَـَ وَاسْتَيْ قَنَتُهَا آنْفُسُهُمْ ظُلُمًا وَّعُلُوًّا وَ فَا نَظُرُكُيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ أَوْلَقَدْ أَتَيْنَا دَا وُدَوْ سُلَيْمُنَ عِلْمًا \* وَقَالَا الْحَمْدُ بِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرِ مِّنْ عِبَادِي لْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَوَرِثَ سُلَيْمْنُ دَاؤُدَوَ قَالَ يَبَايُّهُا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوْتِيْنَامِنْ كُلِّ شَيْءِ وإِنَّ لَهُ ذَا لَهُوَ

وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ حِگَامِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ آوْزِعْ نِيُ آنَ آشَ تَ عَلَيٌّ وَعَلَى وَالِدَيُّ وَأَنْ آعْمَلَ صَ بَيْ بِرَحْمَتِكُ فِي عِبَادِكَ الصَّلِحِيْنَ وَتَفَقَّدَ الطَّ لَ مَا لِيَ كَا أَرَى الْهُدُهُ لَهُ مَا أَمْ كَا نَ مِنَ الْغَ حُدَّا وُلَا أَذْبَحَ عذابًا ش وكيد تكه

لَا أَذْ بَكُمُّ الف زائد

ر سجد

14 W

لَ سَنَنظُرُا صَدَقْتَ آمْرُكُنْتَ مِنَ الْكَذِبِيْنَ وإِذْ هَبَ بى هٰذَا فَٱلْفِهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّرَتُولٌ عَنْهُمْ فَانْظُرْمَا ذَا جعُوْنَ وَ قَالَتْ يَأَيُّهَا الْمَلُوُّ الزِّنِي ٱلْقِي إ هُ رَانِّهُ وَنُ سُلَيْمُنَ وَإِنَّهُ بِشَمِرَا لِلْهِ ا رَّحِيْمِ أُلَّا تَعْلُوا عَلَىٰ وَانْوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ أَقَالَتْ يَّا يُّهَاالْمَلَوُّا ٱفْتُورِٰثِ فِي آمْرِيْءَ مَاكُنْتُ قَاطِعَةً ٱمْرًا هَدُوْنِ وَقَالُوْا نَحْنُ أُولُوْا قُوَّةٍ وَّأُولُوْا بِيَاسٍ جِيْدٍ لِهُ وَّالْاَ مُرُالِيُلِكِ فَانْظُرِيْ مَاذَا تَا مُرِيْنَ o لَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَتُ أَفْسَدُوْهَا وَ جَعَلُوْا آعِزُّةُ آهُلِهَا آذِلُّتُ وَكَذَٰ لِكَ يَفْعَ لَقُ إِلَيْهِمْ بِهَ دِيَّةٍ فَنْظِرَةً بِمَ يَـ لَيْهُنَ قَالَ أَتُّهِ ااتسى كالله خير مِمَّا النَّكُمْ ، بِلَ آئيتُمْ حُوْنَ وَارْجِعُ الْيُهِمْ فَلْنَا رِبِيَّتُهُمْ رِحُ أتينيني بحريث كَالُ عِفْرِيْتُ مِّنَ الْجِنِّ آنَا أُرِيْكَ بِ

ﯩﻜﺎﻥ ﺗَﻘُﻪ ﻣﺮﺵ ﻣﺘﻘﺎﻣﯩﻚ ، ﺯﺍﻧِﻨﻲ ﻋﻠﻴﺘﻪ ﺗﻘﻮﻱًّﺎ, لَ الَّذِي عِنْدَةَ عِلْمُ مِّنَ الْكِتْبِ آنَا أَبَيْد قَبْلَ آنَ يَبُرْ تَندُّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ﴿ فَلَمَّا رَأَهُ مُسْ ىندە قال كىدامەن قىنىل دېشى ئىلىنىگەنى ءَاش فُرُ ۗ وَمَنْ شَكَرَفِا تَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ كَفَرَفَا بِّيْ غَنِيٌّ كَرِيهُ ٥ قَالَ نَجِّرُ وْالْهَاعَـ رْشَهَ تَهْتَدِيْ آمْ تَكُوْنُ مِنَ الَّذِيْنَ لَا يَهْتَدُونَ ٥ فَكَ آءَ ثَ قِيْلَ ٱلْمُكَذَا عَرْشُكِ ﴿ قَالَتُ كَاتُّكُ هُو ۗ وَٱوْرِينَا لْمَرِمِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِيْنَ وَصَدٌّ هَامَا كَانَتْ تَعْبُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ﴿ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمِ كُفِرِيْنَ وَقِيلًا لَا ادْخُلِي الصَّرْحَ ، فَلَمَّا رَآنُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً وَّكُشَّفَتْ عَ اقَيْهَا وقالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدُ مِّنْ قُوارِيْرَهُ قَا لَمْتُ نَفْسِىٛ وَآسُلَمْتُ مَعَ سُلَيْمٰنَ بِتَّهِ رَ ريفن يَخْدَ دُوا اللَّهُ فَاذَاهُمْ السيتئة قبل الكسن لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ وَقَالُوا طُّكَّرُنَا مِ

E 14

ئەرگىم عىندالله بىل لْا رُضِ وَلَا يُصْلِحُونَ وَقَالَوْا تَقَاسَمُوْا بِاللَّهِ لَنُبَيِّنَةً ثُمَّرُلْنَقُوْلَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ آهُلِ دِ قُوْنَ ٥ وَمُكُرُوا مَكُرًا وَ مَكُرُ نَا مَكُرًا وَهُمْ هُ كَا شْعُرُون فَا نَظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكَّرِهِمْ الَّهُ لْكَ بُيُوْ تُهُمْ خَارِيَةً ومتر نهم وقومهم أجمعين فت اَ ظَلَمُوْاواِتَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَسَدُّ لِنَّقَوْمِ يَّعْلَمُوْنَ oَ نْجَيْنَاالَّـذِيْنَ أَصَنُوْا وَكَانُوا يَتَّـقُوْنَ وَكُلُوْطًا إِذْ لِهِ أَتَا ثُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ئِنَّكُمْ لَتَا ثُوْنَ الرِّجَالَ شَهُوَ لَا يَّنْ دُوْنِ البِّسَا رَانْتُمْ قَوْمُ تَجْهَلُوْنَ وَفَمَا كَانَ جَوَا بَ قَوْمِهُ للآآن قَالُوْ اتْحرِجُوْ الْكُوطِيِّنْ قَرْيَتِكُمْ ﴿ إِلَّا الْكُوطِيِّنْ قَرْيَتِكُمْ ﴿ إِلَّا لَكُ نَاسٌ تِتَنَطَهُرُونَ وَأَنْجَنْنُهُ وَآهُلُهُ إِلَّا امْرَاتُ نَ الْغُيرِيْنَ ٥ وَأَمْطُوْنَاعَلَيْه فَسَآءً مَطَرُالُمُنْذَ رِبْنَ نُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ لَى عِبَادِهِ اللَّذِيْنَ اصْطَفَى وَ اللَّهُ خَيْرٌ آمَّا يُشْرُّ

2020

سمه ف دالارض دانزل ل مِّنَ السَّمَاءُ مَا أَءُ فَأَنْبَتُنَا بِهِ حَدَّا يُقَى ذَاتَ مَا كَانَ لَكُمْ آنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا مَا لِلهُ مَّعَ اللهِ بَلْ هُمْ فَوْ مُ يَعْدِ لُوْنَ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ فَرَا رَّا الْحُ جَعَلَ خِلْلَهَا ٱنْهُرَّا وَّجَعَلَ لَهَا دُوَا رِي وَجَعَلَ بَـيْنَ لْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا وَ وَلِكَ مَّعَ اللَّهِ وَبَلْ آكُنْرُهُ زِيعَلَمُونَ أُمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّاذَا دَعَاهُ وَ لَشِفُ السُّوَّءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفًاءَ الْأَرْضِ مَا لِكُ مَنَعُ اللَّهِ وَ قَلِيلًا مَّا تَذَكُّرُونَ ﴿ آمَّنَ يَهُ وِ يَكُمُ فِي من البَرِّدَ الْبَحْرِدَ مَنْ يُكْرُسِلُ البِّرِيْحَ بُشْرُ يْنَ يَكِ يُ رَحْمَيْنِهِ وَ وَلِلْكُ مَّاءَ اللَّهِ ﴿ تَعْلَى اللَّهُ عَمَّ شُركُونَ ﴿ آمَّن يَبْدَ وُالْخَلْقَ شُمَّ يُعِيدُ ﴾ وَ مَنْ بَيْرُ زُقُكُمْ مِنْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ مِوَالْةً مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَا تُوْا بُرْهَا نَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَدِ قِيْنَ لَمُ مَنْ فِي السَّمَٰوْتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ اللَّهُ اللُّهُ م ا يَشْعُرُوْنَ آيِّانَ يُبْعَثُوْنَ رَبِلِ ادْرُكَ عِلْمُهُ ١ الأخِرَةِ مَا بَلْ هُ هُ فِيْ شَاكِّ مِنْهَا مَا بَلْ هُ هُرَمِّنُهُ

مُونَ ٥ُو قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوْ اءَلِذَا كُنَّا شُرِبً بَآوُنَاآئِنَاً لَمُخْرَجُوْنَ لِقَدْوُعِدْنَا لَمُ حُنُ وَأَبِيآ وَكُنَّا مِنْ قَبْلُ إِنْ لَمْ ذُآلِكُ السَّا لِمِيْرُ لاَ وَّلِينَ فَلُ سِيرُ وَا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ قِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ ۞ وَكَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَ اتكُن فِي ضَيْقٍ مِّمَا يَمْكُرُوْنَ وَيَقُوْلُوْنَ مَتَى هٰذَا الْوَعْدُانَ كُنْتُمْ طِدِ قِيْنَ وَقُلْ عَسَى آنَ يَّكُوْنَ رَدِفَ لَكُمْ بَحْضُ اللَّذِيْ تَسْتَحْجِلُوْنَ ﴿ وَ تَّ رَبُّكَ لَـذُوْ فَضْلِ عَلَى النَّاسِ وَلْكِتَّ آكُتُرُهُمْ يشكُرُون ورات رَبُّك لَيتعْكُمْ مَا شُكِنُّ صُدُورُهُمْ مَا يُعْلِنُونَ ﴿ وَمَا مِنْ غَارِبُ يِهِ فِي السَّمَاءِ وَالْآرُضِ بِ مُّبِيْنِ ﴿ إِنَّ لَمُدَّا الْقُرْانَ يَقُصُّ عَلَى يَنِيْ كُثْرًاللِّذِي هُمْ ونيه يَخْتَلِفُون ورَ ٤ لَهُدُّى وَّرَحْمَةُ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ رَانَّ رَبِّكَ يَقَّفِ ؽنَهُمْ بِحُكُمِهِ وَهُوَالْعَيزِيْزُالْعَلِيْمُ **ۚ فَتَوَكَّلُ عَلَى** ا لله مراتك عَلَى الْحَقِّ الْمُبِيْنِ رَاتِكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْق وَكَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّ عَاءً إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ

707

بهٰ دِی الْعُمْی عَنْ ضَ امَنْ يُسؤُمِنُ بِأَيْتِنَا فُهُمْ مُّسُ قول عليهم آخرجت لْمُفُمْ" أَنَّ النَّاسَ كَا نُـوْا بِ ٩ ٥ تَحْشُرُونَ كُلِّ اُسَّةٍ فَوْجًا رِّمَّنَ يُكَذِّبُ نَا فَهُمْ يُوْزُعُوْنَ ٥ حَتَّى إِذَا جَآءُ وْقَالَ ٱكُذَّبْ لَـمْ تُحِيْطُوْا بِهَا عِلْمًا أَمَّا ذَا كُنْتُمْ لُوْنَ ٥ وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَاظَلُمُوْا فَهُمْ أكه يرواآتا جعكنا الكيل ليه رَ مُبْصِرًا ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ كُمْ يُبِ وَيَهُ مَ يُنْفَخُ فِ الصُّوْدِ فَفَزَعَ مَنْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءً خيريْن ٥ تَرَى الْجِبَ دَةً وَجِي تَمُرُّ مُرَّالِسِّحَابِ، صُنْعَ اللَّهِ الَّهِ فِي نَّهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَفْعَلُوْنَ ( خَارُ مِّنْهَا ، وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ بُنْوْ مَ ةٍ فَكُبَّتُ وُجُوْ هُ الشتة ئۇن∂ۇمن كاءب

EFOR

لنَّارِ مَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ وَإِنَّمَا أُمِرْ نَ آعَبُدَرَبَ هٰذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلَّ رُصِرْتُ آنَ آكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رُوّاتَ آثَاتُوا الْقُوْاتَ الْمُسْلِمِينَ رُوّاتَ الْقُوْال مَنِ ا هُتَدٰى فَإِنَّمَا يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ نَّمَا آنَامِنَ الْمُنْذِرِيْنَ ﴿ وَقُلِ الْحَمْدُ يِلَّهِ سَيُرِيْكُمْ بلته فتنعر فُوْنَهَا وَمَارَبُكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ إيشرا لله الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ الْعُاوِنْ عَالَ الْهِ سَمِّ رَبِلُكُ أَيْتُ الْكِتْبِ الْمُبِيْنِ وَنَتْلُوْا عَلَيْكَ تَبَامُوْ سَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمِ يُّـوُّمِنُ لَافِ الْارْضِ وَجَعَلَ آهُلُهَا شِيعًا يُتُسْتَضْعِه ئِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ آيْنَآءَهُمْ وَيَسْتَحَى نِسَآءَهُمْ تَسْهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿ وَنُرِيدُ أَنْ نَتُمُنَّ عَلَى الَّهِ ذِينَ ݾݶݾݡݞݸݡݳݣݳݸݡݹݖݯݞݪݞݥݴݻݰݙݹݖݯݞݴ ڂڔۺؽڹڽ۠٥ نُمَكِّن لَهُمْرِف الْأَرْضِ وَنُرِي فِوعَوْنَ جُنُوْدَ هُمَامِنْهُمْ مِنَّا كَانُوْ رَحُذَرُوْنَ وْكَيْنَالِكُ أُرِّمُوْسَى أَنْ أَرْضِعِيْكِ ﴿ فَإِذَا خِفْ لَيْهِ فَأَلْقِيْهِ فِي الْسِيَرِّرُ لَا تَخَافِيْ وَكَا تَحْزَنِي وَلَا

جَاعِلُوْ لُامِنَ الُ فِرْعَوْنَ لِيَكُوْنَ لَهُمْ عَ لَىٰ وَجُنُودَ هُمَ لَتِ ا مُرَاثُ فِرْ عَهُ كَ قُرَّتُ عَبُن لِنْ وَلَا سَى آن يَّنْفَعَنَا آوُ وأصبح فُوادُ أُمِّرُمُو سَي دِيْ بِهِ لَوْلَا آنْ زَّيَطْنَاعَلْ قَلْمَ وَقَالَتُ لِا خُبِنِهِ قُصِيْهِ ب وهُمُ هُ لَا يَشْعُرُوْنَ نُ وَحَرَّمُنَا مَرَا ضِعَ مِنْ قَبُلُ فَقَالَتْ هَلْ آدُ لُّكُمْ عَ لَكُمْ وَ هُـمْ لَـ كُوْ زُ كُ تَقَرَّعُنْهُما وحَقُّ وَّلْكِنَّ ٱلْثَرَّهُ كُمَّا وَّعِلْمًا شُدٌّ ﴾ وَاسْتُوْى أَتَيْ المُحْسِنِينَ وَدَخَلَ الْمَدِينَ عَفْلَةٍ مِّنْ آهْلِهَا فَوَجَدَ فِيْهَا رَجُ ذَا مِنْ عَـدُ وِّهِ ، فَا شَتَعَا ك رشيكته ك

J'E

خِيْ وَنْ شِيْعَتِهِ عَلَى الْكَزِيْ وِنْ عَدُوِّهِ ا فَوَكَ مُوْسَى فَقَضَى عَلَيْهِ: قَالَ لَمُذَامِنَ عَمَلِ الشَّيْطُنِ إِنَّـٰ لَا عَدُوُّ مُّضِلُ مُّبِينَ نَالَ دَبِّ إِنِيْ ظَلَمْتُ نَفْسِي فَا غُفِرُكِ فَغَفَرَكَ وَ لَنَّكَ هُوَالْخَفُورُالِرَّحِيْمُ قَالَ رَبِّ بِمَا ٱنْعَمْتَ عَلَىٰ فَلَنْ ٱكُونَ ظُهِكُرًا لْمُجْرِمِيْنَ ۞ فَأَصْبَحَ فِ الْمَدِيْنَةِ خَارِّعُفَّا يَبْتَرَقَّبُ إذا الكذى اشتنصرة بالأمس يشتضرخه قَالَ لَـ لا مُو سَى إِنَّكَ لَغَوِيُّ مُّبِينً ﴿ فَكُمَّا آنَ آزَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِاللَّهِ يُ مُوَعَدُ وُّلَّهُمَا "قَالَ لِمُوسَى آثريدُ آن تَقْتُلَنِي كُمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْآمُسِ وَنَ تُرِيدُ إِلَّا آنَ تَكُونَ جَبَّا رَّافِ الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ آنَ نَكُوْنَ مِنَ الْمُصْلِحِيْنَ ﴿ وَجَاءَ رَجُلُ مِنْ ٱقْصَد لْمَدِيْنَةِ يَسْعَى عَالَ يُمُوْشَى إِنَّ الْمَلَا يَأْتَصِرُوْنَ بِكَ لِيَقْتُلُوْكَ فَاخْرُجُ إِنِي لَكَ مِنَ النَّصِحِيْنَ وَخَرَجَ مِنْهَا خَارِيْهًا يَكُنُرُقُّبُ: قَالَ رَبِّ نَجِّرِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظُّلِم يُنَ أُوكُمَّا تَوَجَّهُ تِلْقُآءَ مَدْ يَنَ قَالَ عَسَى تِي آن يَهُ دِينِي سُوّاء السّبيل وكلَّا ورَدَماء

لكُنه أمِّدةً وِّسْنَ الذَّ تَيْنِ تُنذُوْذُنِ ﴿ قَالَ مَاخَطُبُ هِي لَهُمَا ثُدَّةً تَهُ لِي إِلَى الْمَالِظُ مِنْ خَيْرِ فَقِيْرٌ ﴿ وَجُ كَ آجْرَمًا سَقَيْتُ لَنَا، فَلَمَّا قَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ، قَالَ لَا تَخَفْ سَنَجَوْتَ مِ مِ الظَّلِمِينَ ﴿ قَالَتُ إِحْدُ مِهُمَا يَا بُتِ اسْتَا تَ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْرَمِينُ وَقَالَ إِنِّيْ رى ابْنَتَى لِمُتَدِينِ عَلَى آنَ تَد £ وَانَ عَلَىٰ ۗ وَ شُكُ أَنْ فَكُمَّا قَضَى مُؤسَى مَ انسَ مِنْ جَانِبِ الطَّوْدِ نَارًا \* قَا

TUNT

نُهُ آلِنُّ أنشتُ نَا رًا لَّعَبِنَّ أرتي جَذْرُةِ مِن النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُوْنَ تْىھا نُودِي مِنْ شَاطِيءِ الْوَادِ الْأَيْمَن فِ الْبُقْحَ لَمُ بِرَكِةٍ مِنَ الشَّجَرَةِ آنَ يُنْمُو سَى إِنِّيْ آنَا اللَّهُ رَبُّ لْعُلَمِينَ ﴿ وَآنَ آلُقَ عَصَاكَ ﴿ فَلَمَّا رَاهَا تَهُـتُمْ عَانَهُا جَانُّ ذُكُّ مُدْ بِرًا ذُّكَمْ يُعَقِّبُ اللَّهُ الْحُوسَى لُ وَكَا تَخَفُ مَا إِنَّكَ مِنَ الْأُمِنِيْنَ ﴿ أَسُلُكُ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخُرُجُ بَيْضَاءَونَ غَيْرِ سُوْرِ وَوَاضْمُهُ كَيْكَ جَنَاحَكُ مِنَ الرَّهْبِ فَذْنِكَ بُرْ هَا مَنِ ن رَبِّك إلى فِيرْ عَوْنَ وَمَلَائِهِ وَانَّهُمْ كَانُهُ ا قَوْمً قِيْنَ وَقَالَ رَبِّ إِنِّيْ قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ نْتُلُوْنِ ﴿ وَارْخِيْ هَـرُوْنُ هُوَا فَصَحُرِمِيْ آلِسَانًا فَأَرْسِلُهُ عِيَ رِدْٱُ يُّصَدِّقُ نِيْ َزِارِْنِي ٱخَافُ آنَ يُنْكُذِّ بُـوْنِ ﴿ قَالَ نَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيْكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَنَّا فَلَا لُوْنَ إِلَيْكُما \* بِأَيْنِنَا \* أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَ اينتناكيتنت قالؤ غَلِبُونَ فَلَمَّا جَآءَ مُهُمْ مُّهُ اللَّى بِ

نيارد الدرائر

يْنَ وَقَالَ مُوْسَى رَبِّيْ آعْلَمُ بِمَنْ جَ مَنْ تَكُهُنُ لَـ مُهُ نَ ﴿ وَقَالَ فِي عَهُ نُ يَا يُنْهَا الْمَ ڪُهُرِّنْ رَلْهِ عَيْرِيْ \* فَأَوْقِدْ رَكْي لِـ يْن لْهُ فَاجْعَلْ لِنْ صَرْهًا لَّحَ المي اوَالِنَّ كَا ظُنُّكَ عِنَ الْحُدِ بِيْنَ وَاسْتَكَبَّرُهُو كأرض بغيرالحق وطنتوااته هراكيت يُرْجَعُونَ ﴿ فَأَخَذُ نَكُ وَجُنُوْدَهُ فَنَبَذُ يَمِّهُ فَا نَظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّلِمِينَ لْنَهُمْ آئِمَّةً بِّهُ عُوْنَ إِلَى النَّارِ \* وَيَوْمَ الْقِيلَةَ ـهُــمُرِقِي هٰـذِهِ الدُّنْيَاكَعُنَــةُ ية هُمْ رِقِّنَ الْمَقْنُهُ حِلْنَ مُوَلِقَدُا نَ بَعْدِ مَا آهْلَكُنَا الْقُرُ وهُدًى وَرَحْمَةً لَّكَلَّمُهُ مَنَذَكَّ وُنَ كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوْ الأَمْرَوْمَا كُنْتَ مِنَ الشَّهِدِينَ نُ وَلَكِنَّا آنَشَا نَ قُرُوْنًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْمُمُوِّةِ وَمَاكُنْتَ تَارِيًا,

NEW Z

كنت يج نْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿ وَ نْ تُصِيْبَهُمْ مُّصِيْبَةً إِمَا نقُهُ لَهُ ١ رَبِّنَا لَهُ لَا آرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُهُ لِّ فَنَدٍّ. كَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُ لْحَقُّ مِنْ عِنْدِ نَا قَالُوْالُوْكَا أُوْرِقِي مِثْلُ مَا ۇرتىي مُىۋىلىم ، أۆكىمە يىڭى ھُەرۋا بىمى آاۋرتى مُىۋىلى ج قَبْلُ \* قَالُوْ السِحْرُنِ تَظَا هَرَاءُ وَقَالُوْ الِّنَا بِكُلّ غفرُوْن وقُلْ فَأْتُوا بِكِتْبِ صِّنْ عِنْدِ اللهِ هُ نْهُمَّا ٱتَّبِعُهُ إِنْ كُنْتُمُ طِيرِقِينَ ( ه يستجيبُوالك فاعلماتماتتعه 'هُوَا ءَ هُـهُ وَمَنْ آضَلُّ مِمِّن اتَّبُعَ هُـو ـ هُدُّى رِينَ اللَّهِ مِرانَّ اللَّهَ كَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّلِهِ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَدْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكُّونَ أَلَّذِينَ

مف

لْ عَلَيْهِمْ قَالُوْ الْمُثَّا هُ دُّ يِسَالِ ثِنَا كُنْنَا مِنْ قَبْ لمه مُش أِ تَـوْنَ آجُرُهُمْ مُرَّدِّ تَـيْنِ بِمَ لحسنة الشيئة وممارز فذ ذَا سَمِعُوااللَّغُوا عَرْضُوا عَنْهُ وَقَالُوالَنَا لَكُمْ آعُمَا لُكُمْ نَسَلَمٌ عَلَيْكُمْ : لَا نَبْنَعَى الْ كَ لَا تَهْدِي مَنْ آحْبَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَ يَّشَآءُ وَهُوَآعُلُمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ وَقَالُوْ الْنُ نَّتَّبِ هُذى مَعَكَ نُتَخَطَّفُ مِنْ آرْ خِسنَاء آوَلَ مُمْ حَدَمًا أَمِنًا تُحْتَى إِلَيْهِ ثَمَرْتُ زْقًارِسْنْ لَّـدُنَّا وَلْكِنَّ آكُثْرُهُمْ لَا يَعْ مِنْ قَرْبُةٍ بَطِرَتُ مَ كرى مِ عُنَّا زَحْنُ الْمُورِ رِنْدِينَ ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكُ مُهُ حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُرِّتِهَا رَسُوكًا يَتُ ينتناء ومَا كُنَّامُهُلِكِي الْقُرْى إِلَّا وَآهُلُهَا مَا أُوْتِيْ تُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَنَّاءُ الْحَيْوِةِ الدَّنْيَا وَ

からか

إِينَتُهَا ، وَمَا عِنْدَا لِلهِ خَيْرٌ وَّا بَعْي الْفَارِ تَعْقِلُونَ رُ آفَمَنْ وَعَدْ نَهُ وَعُدًّا حَسَّنًا فَهُوَكَارِقِيْهِ كُمَنْ مَّتَعْنَهُ مَتَاعَ الْحَيْوِةِ اللَّهُ نَيَا ثُمَّ هُوَيَوْمَ الْقِيْمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ فَيَتَقُولُ آيُسَ ـرَكَّاءِي اللَّـذِيْنَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ وَقَالَ اللَّـذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبُّنَا هَوُكَاءِ الَّذِينَ آغُويناً عَ ٱغْوَيْنُهُ مُكْمَاعُويْنَا ﴿ تَبَرُّانَا لِيُكَ مَا كَانُوْا إِيًّا نَا يَعْبُدُ وْنَ ﴿ وَقِيْلَ ادْعُوْا شُرَكَّاءَ كُمْ فَدَعَوْ هُ هُ فَلَمْ يَسْتَجِيْبُوْالَهُمْ عَدَوْرَا وُاالْعَذَابَ ، ۅٛٱتَّهُمْ كَا نُـوْا يَهْتَدُوْنَ وَكَارِيَوْمَ يُنَادِيهِمْ تَيَقُولُ مَاذَا آجَبُتُمُ الْمُرْسَلِينَ وَقَعَمِيتُ عَلَيْهِمُ الأنْبَاْءُ يَهُ مَئِيدٍ فَهُ مُلايَتَسَاءَ لُونَ وَفَامًّا مَنْ تَابُ وَا مَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى آنَ يَبَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِيْنَ ﴿ وَرَبُّكَ يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَا رُهُ امًا كَانَ لَهُ مُ الْخِيرَةُ وسُبُحْنَ اللهِ وَتَعْلَى عَمَّا يُشْرِكُون ورَبُك يَعْلَمُما تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَما يُعْلِنُونَ وَهُوَا لِلْهُ كُلَّ إِلْهُ إِلَّا هُو لَهُ الْحَمْدُ فِي

بِرَةِ : وَلَـهُ الْحُكُمُ 21 ۇن∂ ئ تُمْران جَ لُ آرَءَ بِيُ م م ڪنه ن رفد كُمْ بِلْنِيانِ تُسَ ٨ 21 مه فتقه ل آين شركا ويه مركنادي عُمُونَ الم الم 5 E ن قبو مرمو كَنُوْزِ مَا إِنَّ مَفًا ، حَك とうもち

- (30)

نَ ا مِلْهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْيِغِ الْفَسَا دَفِي الْأَرْضِ وَلِنَّ غَسِدِيْنَ ﴿ قَالَ إِنَّمَا ٱوْرِيدُ يُ و أَوْلَهُ يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلُكُ وَ نَ الْقُدُونِ مَنْ هُوَاشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَّآكَ أَكُثُرُ تَمْعًا وَلا يُسْتَلُ عَنْ ذُنُوْ بِهِمُ الْمُجْرِمُوْنَ ٩ فِيْ زِيْنَتِهِ ، قَالَ اللَّهٰ ذِينَ يُرِيْدُونَ لدُّنْيَا يْلَيْتَ لَنَامِثْ لَ مَا أُورِيَ قَا رُوْنُ ذُوْحَظِّ عَظِيْمِ وَقَالَ اللَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمُ لَكُمْ ثُوابُ اللّهِ خَيْرُ لِمّنَ أَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا • وَلَا قُنهَ آولًا الصّبِرُوْن نخسَفْنا بِه وَبِدَارِةِ الْأَرْضَ عَ فَمَا كَانَ لَـهُ مِنْ فِئَةٍ يَّنْصُرُوْنَـهُ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَمَ نَ الْمُنْتَصِرِيْنَ وَأَصْبَحُ اللَّهِ يُنَ تَمَ كُأَمْسِ يَقُوْ لُـوْنَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُ ادەركىقىدۇ نَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيُكَا تُلُكُمُ لْكَ الدَّارُ الْأَخِرَةُ نَجْعَلُهَا الْكِفِرُونَ رُبِّ بريدُ وْنَ عُلُوًّا فِي الْمَارُ ضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَ

2

لُوْنَ ∩اِتَّ الَّهٰذِي فَدَخَر لْل مُّرِد كَاذُا نُوز ئۇن⊙ۇڭق قُوْ نَا

100 A OUT 1

اللهِ فَإِنَّ آجَلَ اللهِ كَلَّ بِوْءُ وَهُوَالسَّهُ هَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ الله لَغَزِيُّ عَنِ الْعُلَمِيْنَ ﴿ وَالَّهِ يَهُ صّلِحٰتِ لَنُكَبِقُونَ عَدْ يَتُّهُ مُراكِسُنَ الَّهِ فِي كَانُوا يَعْمَلُونَ وَوَصَّيْنَ اَنَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَرَانَ جَا لْمُ فَلَا تُطِعْهُمَا ﴿ إِنَّ مَـرُ. عُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ وَالَّذِيْنَ أَصَنُوْا كنُدْخِكَنَّهُمْ فِي الصَّلِحِيْنَ ( سِ مَنْ يَقُولُ أَمَنًا بِاللهِ فَإِذَا أُوْذِي فِي ا اس كعذاب الله وكرأن جآء نش لَيَقُوْ لُنَّ إِنَّاكُنَّا مَعَكُمْ الْوَلْسَا لَمَنَّاللَّهُ افِيْ صُدُوْدِ الْعُلَمِينَ ﴿ وَلَيْعَ مَنُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنْفِقِينَ عَفَرُوْالِلَّهُ ذِينَ أَصَنُواا تَّبِعُوْا سَبِيلُذَ وِ وَمَا هُمْ بِحَامِلِيْنَ مِنْ خَطْيِهُمْ رَبِّنْ شَيْءٍ وَ عَذِ بُوْنَ وَلَيْحُمِلُنَّ ٱثْقَالَهُمْ وَٱثْقَالًا مِنْعَ

لَّهُ عَلَىٰ يَهُ مَ الْقِيلِمَ نَ ١٠ كُولَقُدْ أَرْسَلْنَا نُهُ حَالِلَ قَهْ و ٱلْفَ سَنَةِ إِلَّا خَمْسِهُنَ عَامًا وَفَاخَذُهُ طُّوْ فَأَ نُ وَهُمْ ظُلِمُوْنَ ﴿ فَأَنْجَيْنُ تنهااية تثلخ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوْهُ ﴿ ذَٰ لِكُمْ خَيْرً يُّكُمْرِانْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿ إِنَّامَا تَعْبُدُ وْنَ مِ الله آوْ تَا نَا وَيَخْلُقُوْنَ إِفْكًا ﴿ إِنَّ الَّهِ بِنَ تَعْبُدُونَ ن دُوْنِ اللهِ كَايَمْلِكُوْنَ لَكُمْ رِزْقًا فَا بْتَغُوْا ﻜَا لِلَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوْهُ وَاشْكُرُوْالَـ اللَّهِ وَالْيَهِ وْنَ ﴿ وَإِنْ تُكِذِّ بُوا فَقَدْ كَذَّت أَعَلَى الرَّسُوْلِ إِلَّا الْيَلْخُ الْمُد هُ يَكُوْا كَيْفَ يُبُوئُ اللهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِ لِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرُ ﴿ قُ مَ ٱ الْحَلْقَ ثُ حرًّا للَّهُ يُه رُوْا كَيْفَ بَـ الحِرَةُ وَإِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَ ذِّبُ مَن يُشَاءُ وَيُرْحَمُ مَنْ يُشَا

كُمْرُمِّنْ دُوْنِ اللّهِ مِنْ وَرَٰكِ وَأَل نَ كُفُرُوْا بِايْتِ اللَّهِ وَلِقَا ، رِّحْمَانِيْ وَأُولِيْكَ لَهُمْ عَذَاكِ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهَ إِلَّا آنَ قَالُواا قَتُلُوْهُ أَوْ سِرِّ قُوْهُ فَأَنْجُمهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ الْآرِفِ فِي ذَلِكَ مِنُوْنَ وَقَالَ إِنَّا اتَّخَذَ ثُهُ مِّنْ دُوْنِ اللهِ آوْنَا نَا مَّوَدَّةً بَيْنِكُمْ فِ الْحَيْوِةِ الدُّ نْبِكَاء نُسُمَّيَةِ مَ الْقِيلِمَةِ يَكُفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضِ بكعن بَعْضُكُمْ يَعْضًا وَمَا وْسِكُمُ النَّا رُومَا لَسَكُمْ نْ تْصِرِيْنَ ٰ فَا مَنَ لَـٰهُ لُـوْطُ مِ وَقَالَ إِنِّى مُهَاجِ رَبِّيْ وَإِنْهُ هُوَالْعَزِيْرُالْحَكِيْمُ وَوَهَبْنَا عُهُ بَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النَّسُبُوَّةُ جُرَةً فِي السُّهُ نَيْرًا \* وَاتَّلَهُ فِي مِنَ الصَّلِحِيْنَ وَلُوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اِنَّكُمْ لَتَا ثُوْنَ الْفَاحِشَةَ ﴿ مَا سَبَقَكُمْ بِهَامِ آحَدٍ مِّنَ الْعُلَمِيْنَ ﴿ أَئِنَّكُمْ لَتُمَا ثُوْنَ الرِّجَالَ وَ

وقةلان

1000

نَ السَّبِيْلُ مْ وَتَأْتُونَ فِي نَادٍ يُكُمُ الْمُنْ نَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا آنْ قَالُ ب الله إِنْ كُنْتَ مِنَ الصِّدِ قِينَ ( صُرْنِ عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿ وَلَمَّ الْبُشَرِى مِقَالُو الِتَّا لْقَرْيَةِ ﴿ إِنَّ آهُلُهَا كَا نُوْا ظُلِمِينَ ﴿ قَا قَالُوْانَحُنُ آعْلَمُ بِمَنْ فِيْهَا كَهُ إِنَّا احْدَا تَسَدُهُ كَانَتْ مِنَ الْغُدِيثِ ( يَ ثُ مُلُنّا لُهُ طًا سِيْءَ بِهِمْ وَصَاقَ بِهِ تَخَفُ وَكَا تُحْرَثُ عَانَّا هُا احْدَاتُكُ كَانَتُ مِنَ الْغُبِرِيْنَ ( ثقريةرج ني آهيل هندي ١ كَانُوْ الْمُفْسُقُونَ ٥ كُلْقَدْ تَكُنَّكُ كُوْنَ وَالْي حَسَدُ يُه لةً لِّقَهُ مِ يَّحُقِ ى ينقَوْمِ اعْبُدُواا لِلَّهُ وَازْجُو كأرْضِ مُفْسِدِيُ

عَادًا وَتُمُودَا وَقَدْ تَبَيِّنَ هْ عَنِ السَّبِيْلِ وَكَا نُـوْامُسْتَبْصِرِيْنَ ﴿ وَ رُوْنَ وَفِرْعَهُ نَ وَهَا مِنَ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ هُوْ اللَّهُ يتنت فاشتكبرُوافِ الْلاَرْضِ وَسَا ابقِیْنَ نَفَکُلاً اَخَذْنَا بِذَنْبِهِ \* فَمِنْهُمْ شَنْ رْ سَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا ، رَمِنْهُمْ مَّنْ آخَذَ تُهُ لصَّيْحَةُ \* وَمِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ \* وَمِنْهُمْ تَنْ آغْدَ قْنَاء وَمَّا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِ لِمُوْنَ ⊖مَثَلُ الَّذِيثَ اتَّخَ آءَ ڪَمَثُلِ الْعَنْڪَيُوتِ تَحَدَث بَيْنًا وَرانَ آوْهَ نَ الْبُيبُوتِ لَبَيْتُ كُوكًا نُـوايَعُكُمُونَ إِنَّ اللَّهَ يَعُكُمُ وَ رِسْلُكَ الْأَمْتُكَالُ نَضْرِ بُهَا لِلنَّهُ الله الْعَالِمُونَ نِحَلَقَ اللهُ السَّا اكْلَارْضَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فِيْ ذَٰلِكَ كُلَّ يَبَةً لِلْمُؤْمِنِ

رُكُمُ وَالْمُنْكُ مِنَ الْكِ

لُوةَ تَنْهُى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكُرِ • وَلَـ

عُوْنَ وَلَا تُحَاد

َ ﴿ يُ أَنْوَلُ إِلَّيْكُ

هُكُمْ وَاحِدً وَّنَحُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ نت، فَاللَّهِ بِنَ انْشِنْهُمُ 115

مِنْ هُؤُلْرِ مَنْ يَبُوْمِنْ بِهِ وَ

كُنْتَ تَتْلُوْا مِنْ قَبْ الكفؤون ومكا

لَّهُ بِيَمِيْنِكَ إِذَّالاَّ رْتَابِ الْمُبْ

، فِيْ صُدُوْدِ الْكَوْيُنَ أُوْتُواالْحِ

الظّلِمُونَ وَقَالُوالُولَا

لَيْهِمُوانَّ فِي ذَٰلِكَ

نُوْنَ أُ قُلُ كُفِي بِـ

يُدًّا \* يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ \* وَالَّهِ يُكُ

، وَكُفَرُوْا بِاللَّهِ "أُولِيِّ لُوْ نَكَ بِالْعَذَابِ ﴿ وَلَوْلَا ٱجَلُ مُّسَ لُوْ نَكَ بِالْعَذَابِ وَرَانَّ جَهَ فرين أيوم يَغْشْمُ مُمُالْعَدًا بُوم تَحْتِ ٱرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوْ قُوْا صَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ دِيَ اللَّهٰ ذِينَ أَمَنُوْا إِنَّ آدُخِيْ وَاسِعَتْ فَإِيَّا يَ عَبُدُونِ ٥ كُلُّ نَفْسِ ذَآرِئِقَةُ الْمَوْتِ مَنْ مُرَالَئِنَ عُوْنَ وَالَّذِيْنَ أَمَنُوْا وَعَمِ ل رَبِهِ هُ يَتُوكُ لُون وَكُمْ يِّنْ مِّنْ مِّنْ دَا لْتَهُمْ مِّنْ خَلَةً السَّمُونِ وَ لُنَّ اللهُ عَفَانَى يُهُ

ونور دور مدرك رور و

TOY!

للهُ و قُلِ الْحَمْدُ رِلْهِ و بَ ذِهِ الْحَيْوِةُ الدُّنْكَآيِلًا لَهُ حَالَةً لَعِبُّ رَةً كَجِى الْحَيْوَانُ مِلَوْكَا نُوْايَعُ بُوْارِفِ الْفُ ك د عوا لاين قَلَمًا تَجْهُمُ إِلَى الْبَرِّرَادَاهُمُ شعوا س نهُمُ وليتم لَمْ يَرُوْا أَنَّا كَعَلْنَا كة لهم افيالياطل يُؤمنون او رُوْنَ ٥ وَمَنْ ٱظْلَمْ مِمِّن افْتَرْى عَلَى اللَّهِ ب بالْحَقّ لَمَّا جَاءَهُ الْكِسَر لُفِرِينَ وَاللَّذِينَ جَا هَدُ وَافِيْ ورات الله كمع الرُّوْمُ لِي آدُنَ

صْرِاللهِ ويَنْصُرُمَنْ يُشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيْرُ الرَّحِيْمُ وَعُدَا مِلْهِ وَكَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعُدَةً وَلَحِنَّ ٱكْثَرَالنَّا سِ يَعْلَمُونَ ويَعْلَمُونَ ظَا هِرًا مِّنَ الْحَيْوِةِ اللَّهُ نَيَّا مِّرَ مْعَنِ الْأَخِرَةِ هُمْ عُفِلُونَ ۞ أَوْكَمْ يَتَفَكَّمُ وَا فَيْ نَفُسِهِمْ ﴿ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمُونِ وَالْأَرْضُ وَمَا بَيْنَهُمَّا للا بالْحَقّ وَآجَلِ شُسَمًّى ﴿ وَإِنَّ كُثِيرًا رَسِّنَ النَّسَأُ سِ عَاَّئَ رَبِّهِ هُ لَكُفِرُونَ ۞ أَوَكُهُ يَسِيْرُوْا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوْاكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَا نُوْ ݘٚڝؽۿۿ فُوّة قُ وَّٱتَارُواالْاَرْضَوْعَمَرُوْهَ آتَڪُتُرُ مَّاعَمَرُوْهَا وَجَآءَ تُهُمْرُ سُلُهُمْ بِالْبَيْنَةِ وَفَمَا كان الله لِيَظْلِمُهُمْ وَلَكِنْ كَانُوْا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿ نُسِمِّكُانَ عَاقِبَةَ اللَّذِينَ آسَآءُ واالسُّوْا ي آن كَنْ بُوا أبت الله وكأنوابها يستهزء ون والله يبدؤا الْخَلْقَ شُمَّ يُحِيْدُهُ ثُمَّرِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَيَوْمَ تَقُوْمُ سَاعِهُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ وَلَهُ يَكُنْ شُرَكَا يَهِمْ شُفَعَوُّ اوَكَانُوا بِشُرَكَا يَهِمْ كَفِرِ يُنَ 0 وَيَوْمَ اَعَةُ يَوْمَئِذٍ بَتَنَفَرٌ قُوْنَ ۞ فَأَمَّا الَّذِينَ

4

اَنَ تُصْبِحُونَ ذرلك تُخ شُمرادا تُمْ بَشَّرُ تَنْتَشِ كممآذوا لَقُ لَكُمْ رَبِّنَ ٱنْفُسِ يَيْنَكُمْ مِّوَدُّةٌ وَّرُ غَڪُرُون ورسن أيا ٠لِقَوْمِ يَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَ

200

EST.

لُوْنَ ٥ وَمِنْ أَيْرِتُهِ آَنْ تَنْقُوْمُ السَّمَاءُ وَ ؟ رُضُ بِا مُسرِهِ و ثُبِيرًا ذَا دَعَا كُمُ دَعْوَةً : رَبِّنَ الْأَرْضِ اآنتُمُ تَخْرُجُوْنَ ٥ وَلَـهُ مَنْ فِي السَّمَٰوْتِ وَالْأَرْضِ ا ) لَكُ قَارِنتُون وهُواللَّذِي يَبُدَوُ الْحَلْقَ شُكِّر وِيْدُةُ وَهُوَا هُوَ فُ عَلَيْهِ ﴿ وَلَـ هُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمُونِ وَالْأَرْضُ وَهُوَالْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ صَرَبَ لَكُمُ مَّنَالًا مِّنَ ٱنْفُسِكُمْ لِمَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ آيما نُكُمْ رِضْ شُرِكَآءَ فِي مَا رَزَ قُنْكُمْ فَأَنْتُمُ يْهِ سُواءَ تَخَافُوْ نَهُمْ كَخِيْفَتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ • كَذٰلِكَ هَصِّلُ الْأَيْتِ لِقَوْمِ يَّعْقِلُونَ ۞ بَلِ اتَّبَعَ الَّهِ يُسِنَ لَمُوْا آهُوَاءَ هُـمُ بِغَيْرِعِلْمِ \* فَمَنْ يَهُويُ مَنْ ضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْرِينَ تُصِرِينَ وَفَاقِمْ وَجُهَكَ دِّيْنِ حَنِيْفًا ﴿ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّذِي فَطَرَالنَّاسَ عَلَيْهَا ﴿ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ﴿ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ ڪڻُڙالٽَّاسِ کا يَحْلَمُوْنَ لُمُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَا تَّلَقُوْهُ ٱقِيْمُوا الصَّلُوةَ وَكَا تَكُونُوْامِنَ الْمُشْرِكِيْنَ رُمِينَ لَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيعًا ۚ كُلُّ حِزْبِ بِمَ

هُ فَيرِحُوْنَ⊙ وَإِذَا مَسَّ النَّكَاسَ خُه بهِ نُسمَّ إِذَا آذَا قُبهُ قُ رِيِّنَهُمْ مِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِلِيكُفُرُو اِبِمَا اٰتَيْهِ ٠٠٠ فَسُوْفَ تَعْلَمُوْنَ ٥ آهُ آنُزَلْنَا عَ لْطَنَّا فَهُوَيَتَكُلُّمُ بِمَاكًا نُوْ ابِهِ يُشْرِكُوْنَ وَرَاذً سَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَرانَ تُصِبُهُمْ سَيِبَعُهُ هِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ وَأُولَمْ يَكُوا طُ الرِّزْقَ لِمَنْ يُشَاءُ وَيَقْدِ رُولِ قَ فِي ذَٰ لِكَ يْتِ لِّقَوْمِ يُّؤُمِ نُوْنَ ۞ فَأْتِ ذَا الْقُرْ بِي حَقَّهُ وَ يْنَ وَا بْنَ السَّبِيلِ اذْلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يُرِي اللهِ : وَأُولِئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَا الْتَيْتُمُ س فَلَا يَكُ بُوْاءِ مِّنْ رِّبُّالِّيْرُ بُوَارِفِيْ آمْوَالِ النَّ تُمْرِّنْ زَكُورٍ تُرِيْدُ وْنَ رَجْهَ الْمُضْعِفُوْنَ ٥ اللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ كُمْ ثُـمَّ يُحِيد لى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَظَهَرَا لَفَسَا دُرِقِ الْبَرِّةِ

يتزينو افاداد

لَبُثُ ٱیْدِی النَّاسِ لِیُدِی یَقَهُمُ بَحْضَ الَّذِي مْمُّشْركِيْنَ وَفَاقِمْ وَجُهَكَ لِلدِّيْنِ ان يَارِي يَو مُركا مَرَد كَ لَهُ مِن اللهِ يَوْ مَرْدُ مَنْ كُفَرَ فَعَلَيْهِ كُفُرُهُ \* وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا لْإِنْفُسِهِمْ يَمْهَدُوْنَ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ أَمَنُوْا وَعَمِ لصَّلِحْتِ مِنْ فَضَلِهِ ﴿ إِنَّهَ كَاكِيرِبُ الْكُفِرِيْنَ ٥ وَمِنْ ﴾ أَنْ يُكُرُسِلُ الرِّيَاكَ مُبَشِّرْتِ وَّلِيُذِ يُقَكُّمُ رِيْنَ ٩ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضَيِلهِ وَلَعَلَّكُمُ تَشْكُرُ وَنَ وَلَقَدْ ٱرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلُّرالِي قَوْمِهِمْ فَجَاءُ وْهُمْ بِالْبَيِّنْتِ فَانْتَقَمْنَا اَللّٰهُ الّٰذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُنِيْرُكِ لمُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرْمَ لِهِ \* فَإِذَا آصَا بَ بِهِ مَنْ يُشَاءُ مِنْ عِبَادِ ﴾ إذا هُمْ يَسْتَبُشِرُوْنَ ﴿ وَإِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلِ

MI-مُحْيِ الْمَوْتِي ﴿ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَ سَلْنَا دِيْحًا فَرَا وْهُ مُصْفَرًّا لَّظُلُّوامِ رُون و فَإِنَّكَ كَا تُسْمِعُ الْمَهُ فَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ ْءَا ذَا وَكُوْا مُسْدَبِرِيْنَ ٥ وَمُأَانَتَ بِلْهُ تهمُوان تُسْمِعُ إلَّا مَنْ يُكُوْمِنْ بِـ ٥ اللهُ اللَّذِي خَلَقَكُمْ رِّنْ ضُعْفِ ثُمَّ جَعَلَ ع قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا وَّ شَيْبَةً ٩ آمُ وَهُوَالْعَلِيْمُ الْقَدِيْرُ وَيَوْمَ تَقُوْمُ مُ الْمُجْرِمُونَ الْمَالِبِثُوا غَيْرَسًا عَبِةِ يُو فَكُوْنَ ٥ قَالَ الَّذِيْنَ أُوْتُواالْعِلْمُ تب اللوالى يـو

ىُسْتَعْتَىٰهُ نَ٥٥ لَقَدْ ضَا ثِنَا لِلنَّا

ذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۞ فَا صَبِرُ إِنَّ وَعُـكُ حَقَّ وَّلَا يَسْتَخِفَّتُكَ اللَّذِ ين لايسوق كَ أَيْتُ الْكِتْبِ الْكَكِيْمِ لُ هُدًى اللِّخِيْنَ يُوْيُدُ يْخِرَةِ هُمْ يُوفِنُونَ أُولَيْكَ عَلْ هُدًى ذَهَا هُزُوًّا ﴿ أُولِئِكَ لَهُمْ عَذَا بُ مُّهِ أنتئتا ولل مُستكبرًا كأن لَّم يَسَ قّاء وَهُوَ الْعَزِيْرُا أَوَالْغِي فِي إ دِ تَـرُوْ نَهَـ زَوَا سِيَ آنْ تَوِيْدَ بِكُمْ وَبَتَّ فِيْهَامِ

٥ هٰذَا خَلْقُ اللهِ فَأَرُونِيْ مَاذَا خَلَقَ ا 1 `w (•) وَاذْ قَالَ لُقُ يْمُ وَوَصَّيْنَا \* 4 لُ آن تُشرك بِي مَا لكس اتى ئ جِيْهُمَا فِي الدُّ نُبِيَا مَعْرُوْد آناب إلي و نُحرالي مرجعكم فأنبت مُكم بم لُوْنَ ﴿ يُبِئِنَّ إِنَّهَ آلِنْ تَكُ مِثْقًا تُمُ تَعْمُ فَتُكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي ~°Λ مَرَحًا وإنَّ اللَّهَ كَا

200

صدَفِي مَشْيِكَ وَاغْضُفْ صُوابِ لَصُوثُ الْحَمِيْرِ أَ لَهُمْ شَأَ فِي السَّمُوٰتِ وَمَأْفِ الْإِرْضِ وَأَ هِ رَةً وَّ بَأَ طِنَدَةً ﴿ وَمِنَ النَّا لَيِمِوَّلَاهُدًى وَّلَاكِتْبِ مُّنِيْرٍ<sub>○</sub> هُ اتَّبِعُوْا مَا آنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بُ ليه إباء تا اوكوكان الشيطر يدعه لِمْرَجْهَةُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ فَقَ وَمَنْ يُسُم لُوُ شُقَّى ﴿ وَإِلَّ اللَّهِ عَالِقِبُكُّ كَ كُفُرُةُ ﴿ إِلَيْتَ لمؤامرات الله اعذاب غليظ وليأن دُيِتْهِ • بَـُلَ ٱكْنَرُ هُــ هُ كَا يَعْلَمُوْنَ وَيِثْهِ مَا فِي السَّمَٰوٰ تِ هُوَالْغَيِيُّ الْحَمِيْدُ وَكُوْآ نْ شَجَرَةٍ أَقَلَا هُرُّا لَبَحُرُيْهُ حَّالُامِنُ يَعْدِ منث اللوماك الله عزي عَةُ ٱبْكُرِمَّا نَفِ

ナラのモ

لَـُمْ تَـُدُانُّ اللَّهُ يُبِوْلِحُ الْكُلُـُ ارويه له النّهارف الّيل وسخّرالشّه ص والقمرة رِيُ إِلَى آجَلِ مُّسَمَّى وَّاَنَّ اللهَ بِمَا تَحْمَ أَنَّ اللَّهَ هُوَالْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَهُ عُوْنَ مِ لُ وَآنَ اللَّهَ هُوَالْعَلِيُّ الْكِبِيرُ ﴿ ٱلَّهُ تَرَانَ الْفُلْكَ بَحْرِبِنِعْمَتِ اللهِ لِيُرِيكُمْ رِضْ أَلِيَة لىت لِكُلِّ صَبَّارِ شَكُوْدِ ٥ وَإِذَا جُ كَالظُّلُودَ عَوُا اللَّهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الرِّيْنَ وَ فَلَمَّا إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ شُقْتَصِدُ ﴿ وَمَا رَجُكَ خَتَّادكَفُوْ دِر مَيْاً يُنْهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبُّكُمْ وَ ٵڷۜٳڽڿڒؽؚۉٳڸۮٞۼڽۊۜڷڋ؋ۥۏۘڵٲڡۜۅٛڷۅٛۮؙۿۅؘڿ ى وَالِيدِ هِ شَيْئًا ﴿ إِنَّ وَعُدَا لِلَّهِ حَقُّ فَلَا لَحَيْوِةُ اللَّهُ نَيْهَا سِرُلَا يَخُرُّ تَكُمُ بِاللَّهِ الْخَرُورُ ية ، وَيُنَزِّلُ الْغَيْد ، الأرْحَامِ و وَمَا تَدْدِيْ نَفْسٌ مَّاذَا تَكُ ٵؾ۪ۜٲۯۻؾۘۘڡٛۅٛٮٛ؞ٳڹۜٵٮڷٚڡػڸؽۄٞڬ

سِتُّةِ آيَّا هِ ثُرِّهُ اسْتُوٰى عَلَى الْعَرْشِ مَ ۮۉڹ؎؈ڎڔڮٷۜڐۜڵۺؘڣؽۼ؞ٲڣڵٲؾؾۮؘڲٷۉڹ٥ڽۮؾڔ عَ السَّمَاءِ إِلَى الْإِرْضِ نُسَمَّاءِ إِلَى الْإِرْضِ نُسَمَّا يَعُورُ جُرِا وْمِكَانَ مِقْدَارُهُ ٱلْفَ سَنَةٍ رِمْمَّا تَعُدُّونَ أكرة الكنزيزال دَةً ﴿ قَلْمُ لاحيا اكارض ءَإِنَّا كَفِي خَلْق جَدِيدٍ هُ هْ ڪُفِرُوْكُ ۞ قُ ۇت الىزى <u>ۇ</u>چ

ه ﴿ رَبُّنَا آبُصَرْ نَا وَسَمِعْنَا فَا رُجِعُنَا نَعْمَلُ الماتيًا مُهُ قِنْهُ نَ وَكُوْ شِئْنَا لَا تَيْنَا حَقُّ الْقَوْلُ مِنِّي لَامُ جِنَّةِ وَالنَّاسِ ٱجْمَعِيْنَ ۞ فَذُوْ قُوْ ابِمَا نَسِيتُمْ آءِ يَـوْمِكُمْ لَمْ اللَّهِ النَّا نَسِيْنَكُمْ وَذُوْ قُوْاعَذَابَ لَخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ٥ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِأَيْتِ ٚڿؽػٳۮؘٲۮؙڿٞۯۉٳؠۿٲڂڗۜ۠ۉٳڛڿۜڋٵٷۜڛڹۜۘڞۅٛٳۑػۿ ؛ تبهم وَهُمُ لَا يَسْتَكِيرُونَ ۞ تَتَجَافَ جُنُو بُ نِ الْمَضَاجِعِ يَهِ عُوْنَ رَبُّهُمْ خَوْ فًا وُّطَ قُنْهُمْ يُنْفِقُونَ وَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِي لَهُمْ رِّمْنَ لُرَّةِ آعْبُنِ ﴿ جَزَآءً بِمَاكًا نُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿ آفَمَنْ كَانَ مَنْ كَانَ فَاسِقًا ﴿ لَا يُسْتَوُنَ ۞ أَمَّا الَّهِ يُنَ لمُواالصَّلِحْتِ فَلَهُمْ جَنَّتُ الْمَا وَى نُسَرُّكًّا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُوْنَ ﴿ وَآمَّا الَّهٰ ذِينَ فَسَقُوا فَمَ لتَّارُه كُلُّمَا آرَادُوْ اآنَ يَخْرُجُوْ امِنْهَا أُعِيْدُوْ افِيْهَا لَ لَهُمْ ذُوْ قُوا عَـذَابَ النَّارِالَّذِي كُنْتُمْ

وكنُذِيْقَتُّهُمْ رِّنَ الْعَذَابِ الْحَادُ فَ دُوْنَ بنتِ رَبِّهِ ثُمَّا عُرَضَ عَنْهَا وإنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُوْسَى الْكِتْبَ فَلَا تَكُنَّ فِي رِّبُهِ وَجَعَلْنُهُ هُدًّ ى لِّبَيِنَ اِسُ آئِمَّةً يُهُدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوْاتِ نَا يُوقِنُونَ ﴿ قَارَبُّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ وْمَ الْقِيلِمَةِ فِيماكانُوافِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَ الْكَلَايَةُ هُمْ كُمْ آهُلَكُنَا مِنْ قَبْلِهِمْ رِبِّنَ الْقُرُونِ يَهُ شُونَ هِمْ اللَّهُ فِي ذَٰلِكَ كَالْبُتِ وَأَفَلَا يَسْمَ هُ يَكُوْدًا آتًا نَسُوْقُ الْمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ الْجُ زَرْعًا تَا كُلُ مِنْهُ ٱنْعَامُهُمْ وَٱنْفُسُهُمْ الْلَا خأا لُفَتْحُرانُ كُنْتُمُ صُدِقِ هُ مَا لَفَتْحِ كَا يَنْفَعُ اللَّهِ يُنَ كُفُرُ وْآرَايُمَا نُهُمْ وَ وفأعرض عنهم وانتظرا تهم منتظ الله الرَّحُمٰن الرَّحِ جِيُّ اتَّقِ اللهَ وَلَا تُطِعِ الْكُفِرِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ

تلت

(A)

ِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا حُرَّا تَّبِعُ مَا يُهُ بن رِّ بِنَكُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ كَانَ بِهَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ۗ نْ قَلْبُيْنِ فِيْ جَوْفِهِ \* وَمَاجَعَلَ ٱذْوَاجَ ظهرُ وْنَ مِنْهُنَّ ٱمَّهٰ إِنَّكُمْ ﴿ وَمَا جَعَلَ آدُعِيآ ا كُمْ ءَكُمُ وَذَٰ لِكُمْ قَوْ لُكُمْ بِأَ فَوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ قَّ وَهُوَ يَهُدِى السَّبِيْلَ الْاَعُوهُ هُمْ لِا بَآرِيْهِمُ هُوَ عِنْدَا لِلَّهِ \* فَإِنْ لَّـ هُ تَعْلَمُوۤ الْكِآءَ هُـ هُ فَإِخُوا نُكُمُ حِ بْنِ وَ مُوَالِيْكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فَيُمَ هُطَا تُهُ بِهِ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوْ مِكُمُ وَكَانَ اللَّهُ ٥ النَّبِيُّ آولى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ آنْفُسِهِهُ مَّهٰ تُهُمُّ وَأُولُوا الْأَرْكَامِ يَعْضُهُمْ آوْلَ ضِ فِي كِتْبِ اللهِ صِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُهْجِرِيْنَ إِلَّا لُهُ آرالٰی آورلینے کُمْ مَنْ عُرُوفًا ﴿ كَانَ ذَٰ لِكَ فِي عِنْبِ مَسْطُورًا وَإِذْ آخَذْ نَامِنَ النَّبِيِّنَ مِيْنَا قَهُمْ ن تُنُوْسٍ وَّا بُلْ هِ بِمُرَوَّمُوْسَى وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَحَ وَآخَذُ نَامِنُهُمْ مِيْنَا قَاعَلِيْظًا ﴿ لِيَسْكُلُّ

1001

هُ \* وَآعَدُ لِلْكُفِرِيْنَ عَدَا بِيا يُّهَا الَّهِ يَنَ أَصَنُوا اذْ كُرُوْانِعُ مَهُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ جَآءَ ثُكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا رَّجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا ﴿ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا وَإِذْ جَاءُ وْكُمْ صِّنْ فَوْ قِلْمُ وَمِنْ آشْفَلَ مِنْكُمْ وَلِذْ زَاغَتِ الْآبُصَ بَلَغَتِ الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّوْنَ بِاللَّهِ الظُّنُوْنَ أَلَ هُنَالِكَ ابْتُيلِ الْمُؤْمِنُونَ وَذُلْزِلُوْ إِذْلُزَالًا شَدِيدًا 🔾 وَإِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَفُّ تَكَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُو لُهَ اللَّهُ وَرُسُو لُهَ اللَّهُ وُرَّا وَإِذْ قَالَتُ ٱرْفَةُ مِّنْهُمْ يَاهُلَ يَـثُرِبُ لَامُقَامَلَكُمْ فَارْجِعُوا ﴿ وَالْمُعَامِلُ مِنْ الْمُعَامِدُ ذِنُ فَرِيْقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيِّ يَقُوْلُوْنَ إِنَّ بُيُوْتَنَا عَوْدَةُ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةِ وَإِنْ يُبُرِيهُ وُنَ إِلَّهِ فِرَارًا ٥ وَكُو خِلَتْ عَلَيْهِ مُرْضُ وَقُطَا رِهَا شُرَّسُ مُؤلُوا الْفِعْدَة لَا تَوْ هَا وَمَا تَكَبَّثُوا بِهَأُولَ لَا يَسِيْرًا ٥ وَلَقَدْ كَ عَا هَدُوا اللهُ مِنْ قَبُلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبِارَ وَكَانَ عَهْدُا لِلَّهِ مَسْئُوكًا ۞ قُلُ لِّنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَا رُإِنْ فَرَرْ تُسَمَّرُ قِنَ الْمَوْتِ آوِ الْقَتْلِ وَإِذًا كَمَّا تُمَتَّحُوْ نَ إِلَّا

قَلِيْلًا ﴿ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ رِّبِي اللَّهِ إِنْ آرَا دَ كُمْ سُوْءً أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ﴿ وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللهِ وَلِيُّا وَّلَا نَصِيْرًا ۞ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّ فِينَ كُمْ وَالْقَارِيْلِيْنَ لِاجْهَا رِبِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا ۗ وَلَا يَا تُهُنَّ ڷڹٲڛٳڵؖٲ قَلِيٛلَّالُ ٱشِحَّةً عَلَيْكُمْ ۚ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ اَيْتَهُمْ يَنْظُرُوْنَ إِلَيْكَ تَدُوْدُا عَيْنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى لَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، فَإِذَاذَ هَبُ الْحَوْفُ سَلَقُو كُمْ سِنَةٍ حِدَادٍ ٱشِحَةً عَلَى الْخَيْرِء أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوْا حُبَطُ اللَّهُ آعُمَا لَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ن بُوْنَ الْأَحْزَابِ لَمْ يَكُ هَبُوْا ﴿ وَإِنْ يُكَانِ الْآحُزَابُ يَوَدُّ وَالَوْاَنَّهُمْ بَادُوْنَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُوْنَ عَنْ َنْبَآرِيكُمْ وَكُوْ كَا نُوْ الْفِيكُمْ مَّا قْنَلُوْ اللَّا قِلْمِلَّاكُ لَقَدْكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسْوَةً حَسَنَةً لِمَ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْأَخِرَوْذَ كَرَا لِلْهَ كُثِيْرًا وَكُمَّا رَآا لَمُؤُمِنُوْنَ الْآحُزَابِ " فَالْوَا هٰذَا مَا وَعَدَنَ ىڭە دَرَسُولُ دُوصَدَى اللهُ دُرَسُولُ دُومَا زَا دَهُمُ لرايما ناوتشليما مون المؤمنين رجال صدقوا

è1

14 14

مَاعَا هَدُوا اللهُ عَلَيْهِ \* فَمِنْهُمْ مِّنْ قَضَى نَحْبَهُ مَّا ؽۿۿڞۜؽ ؾۜؽؾڟؚۯ؞ۄڝٵڹڐۘڵۉ١ؾؽڔؽڵؖڔڴڷۣؾڿڔ۬ڲ ملتهُ الصِّدِ فِيْنَ بِصِدْ فِهِ مُرَدِّ يُعَذِّبُ الْمُنْفِقِ ٛٵۯؽٮؾؙۅٛڹعلؽڡ۪ۿٵؚڷؖ١ٮڷٚڡػڶؽۼڡؙۅٛڒؖٵڒؖڿؽ۪ڡٵ٥ٞ ردًا سلُّهُ اللَّهِ يَن كَفَرُوْا بِخَيْظِهِمْ لَـمْ يَنَالُوْا فَيْرًا ﴿ وَكُفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ ﴿ وَكَانَ اللَّهُ قُويًّا ڔ۬ؽڒۘ۫ٲ٥ۜٲٮٛٛڒؘڷ۩ؖڿؽؽڟؘۿۯۉۿۿۺ٥ۜٲۿڸٵڷڮؾ۬ٮ مِنْ صَيَاصِيْهِمْ وَقَدَفَ رِفِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبُ رِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ٥٥ أَوْرَ ثَكُمْ آ (ضَهُمُ وَدِيَا رَهُمُ وَآمُوا لَهُمُ وَآرُضًا لَّمُ تَطَعُوْهَا . إِوْكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا كَيْباً يُّهَا النَّبِيُّ قُلُ ` زُوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدُنَ الْحَيْوِةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَاكِبُنَ أُمَتِّعُكُنَّ وَأُسَرِّحُكُنَّ سَرَا هَا جَمِيلًا ٥ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُوْلَهُ وَالدَّارَ الْأَخِرَةَ فَإِنَّ ب مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيْمًا لنَّجِيّ مَنْ يَّاْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُّضُعَ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ٥

نْكُدّ، بله ورس يْنِ وَأَعْتَدُنَا لَهَا رِزْقًا بَنَّ كَأَحَدِ رِّنَ النِّسَأَ لقَوْل فَكُطّ قَوْلًا شَعْرُوْفًا ٥ و قَدْن فِي بُيبُوتِكُنَّ وَ رَّحُنَ تُكَرِّبُ الْجَاجِ ليَّةِ الأَوْلَى وَأَقِمْنَ الصَّلُوةَ الزَّحُوةَ وَٱطِعْنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا أَمَا يُرِيد ِمِبَ عَنْكُمُ الرَّجُسُ آهُلَ الْبَيْد يْرًانَ وَاذْكُرْنَ مَا يُنْلُ فِي بُيُوْتِكُنَّ مِنْ أَيْتِ اللَّهِ كُمَةٍ ﴿ إِنَّ اللَّهُ كَانَ لَطِيْفًا خَبِيْرًا ﴾ إِنَّ الْمُسْ تِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْقُ

لفينتت والضد فين والضد فت والضيرين والض

عِيْنَ وَالْخُشِعْتِ وَالْمُتَصَدِّقِ

ين والصِّيِّمٰتِ وَالْحُفِظِ

لحفظتِ وَالدُّ ا كِرِيْنَ اللَّهُ كَتِيْرًا وَّال

هُ مَّغُفِرَةً وَّاكِمُ رَّاعَظِيْمًا

لةِ إِذَا قَضَى اللَّهُ

عُمَلُ صَالِحًا البِرْزُ

هُ وَمَنْ يَعْضِ لَّا مُّبِيْنًا ۞ وَإِذْ تَقُولُ لِللَّاذِيُ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ كَ عَلَيْكَ زُوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهُ وَ كَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَ ىلْهُ آحَقَّ آنْ تَخْشُمُ وَلَكَّمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَ وَّجُنْكُهَا لِكَيْ لَا يُكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ، آرئيه م إذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرَّا ﴿ وَكَانَ آصُرُ اللهِ مَفْعُوْلُان مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيْمَا للهُ لَهُ مُنتَة اللهِ فِي اللَّهِ نِينَ خَلُوْامِنْ قَبْ مُرُا مِنَّهِ قَدَرًا مَّقَدُورًا يُإِلَّا خِينَ يُبَلِّغُونَ رِلْ خَشَوْنَهُ وَكَايَخُشُوْنَ آحَدًا إِلَّا لِللهُ مِ وَكُ تلهِ حَسِيْبًا ٥ مَا كَانَ مُحَمَّدُ آبَا آحَدِ مِّنْ رِّجَالِكُمْ لْكِنْ رَّسُوْلَ اللهِ وَخَاتَ مَالنَّبِينَ ﴿ وَكَانَ اللهُ بِكُ شَيْءِ عَلِيْمًا 6 يَا يَّهُا اللَّذِيْنَ أَمَنُو اا ذَكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا يْرًا ۞ وُّ سَبِّحُوْهُ بُكُرَةً وَّ ٱصِيلًا ۞ هُوَالَّذِي يُصَ كُمُرِّتِنَ الظَّلُمٰتِ إِلَى النَّوْدِ • وَ الْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا ٥ تَحِيَّ گان به

Y

لَمَّ ﴿ وَاعَدَّ لَهُ مُ اَجْرًا كُرِيمًا ۞ يَا يُهَا النَّبِيُّ إِ ُرْسَلْنَكَ شَا هِـدًا وَّمُبَشِّرًا وَّ شَخِ بُرًا لِ وَكَاعِيًا إِلَا للهِ بِإِذْ نِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا ۞ وَبَشِّرِالْمُؤْمِنِيْنَ بِأَ لَهُ هُرِينَ اللهِ فَضُلَّا كَبِيرًا ۞ وَكَا تُطِعِ الْحُفِرِينَ وَ فِقِيْنَ وَدَعُ آذْ سُهُمْ وَتَوَكُّلُ عَلَى اللهِ وَكُفَّى بِاللهِ وَكِيْلًا ﴿ يَا يُّهَا الَّذِينَ أَ مَنُوْ الإِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنْتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْ هُنَّ مِنْ قَبْلِ آنْ تَمَسُّوْ هُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ نَ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا ﴿ فَمَتِّعُوْ هُنَّ وَسَرِّحُوْ هُنَّ سَرَاهًا يْلُانِ يَكَا يُهَا النَّبِيُّ إِنَّا ٱحْلَلْنَا لَكَ ٱزْوَاجَكَ الَّهِ يَنْ بْتَ أَجُوْرُهُنَّ وَمَا مَلَكُتْ يَمِينُكُ مِمَّا أَفَاءً اللَّهُ ك رَبَنْتِ عَمِّكَ وَبَنْتِ عَمَّنِكَ وَبَنْتِ خَالِكَ وَ تِ خُلْتِكَ الِّتِيْ هَاجَرْنَ مَعَكَ : وَا مُرَاَّةً مُّهُ مِنَاةً إِنْ وَ هَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ آرَا ذَا لِنَّبِيُّ أَنْ يُسْتَنْكِحَهَا " خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَقَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي آزْوَاجِهِمْ وَمَا مُلَكَتْ آيْمَا نُهُمْ لِكَيْلًا يَكُوْ نَ لَيْكَ حَرَجُ ﴿ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيْمًا ۞ تُرْجِيْ مَنْ نْهُنَّ وَيُعْوِيُ إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءً مُ وَمَنِ ابْتَخَيْتَ

مَّنْ عَزَلْتَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْلِكَ ﴿ ذَٰلِكَ اَدْ فَ اَنْ تَقَرَّ يُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَتُ وَيَـرُ ضَيْنَ بِمَا أَتَيْنَاهُنَّ كُ لَمُ مَا فِيْ قُلُوْ بِكُمْ ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيْمًا كِلِيمًا كَالِيمًا وَ لَّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَكَا أَنْ تَبَدُّ لَ بِهِنَّ مِنْ (ْوَابِحُ وَّلُوْا عَجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَوِيْنُكَ وكان الله عَلى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيْبًا حَيْا يُهَا الَّهِ يُن أَمَّنُوْا تَدْ خُلُوا بُيُوْتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُتُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَّى الْحَكَامِ يْرَنْظِرِيْنَ إِنْسَهُ ۗ وَلْكِنْ إِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْ تُمْ فَانْتَ شِرُوْا وَكَا مُسْتَا نِسِيْنَ لِحَدِيْثِ وَلِيَّ لِكُمْ كَانَ يُوجُ ذِي النَّبِيِّ فَيَسْتَحِي مِنْكُمْ: وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْ مِنَ الْحَقِّ ﴿ وَإِذَا سَا لَتُهُوْ هُنَّ مَنَا عًا فَسَعَلُوْ هُنَّ مِنْ وَكَرّ حِجَابِ ﴿ ذَٰ لِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْ بِكُمْ وَقُلُوْ بِهِنَّ ﴿ وَمَ عَانَ لَكُمْ أَنْ تُوَدُّوْ رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوْ آزْوَا جَهَ مِنْ بَعْدِ ﴾ آبَدًا وإنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَا للهِ مَيْنِيْمًا ٥ إِنْ تُبْدُوا شَيْعًا آوْتُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهُ كَانَ كُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ۞ لَاجُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي أَبَا يَبِهِنَّ وَكُلَّ بْنَكَا يُمِهِنَّ وَكَا إِخْوَانِيهِ

رِّيْهِنَّ وَلَا مَا مُلَكِّثُ أَيْمًا اَنَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ الله كَ كُونُ اللَّهُ كُ لَّوْنَ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى الْهُ لِّمُوْاتَسْلِيْمًا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُ لَّهُ نُبِيّاً وَالْكَاخِهِ هُمُا لِلْهُ فِي ال وَالَّذِيْنَ يُؤُذُّونَ كتسبوا فقراكت النَّايُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِآزُوا. يْنَ يُسِدُ نِسِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَ رَانَ يُعْدَفُنَ فَعَلَ إِنَّا くこう ىن دۇكا ك فيثها الله قلد لَوْاتَقْت ذُ وُا وَقُتَّ تُقِفُوا أَجِ كُوْامِنْ قَبْلُ وْكُنْ تَجِدَلِسُنَّةِ اَعَةِ وَقُلُ اتَّمَ سُ عَن السَّ لتهِ وَمَا يُدُرِيْكَ لَعَلَ السَّاعَةَ تَكُ

ىڭەككن اڭخىفىرىك واغد كەشھىرگاڭخىلىدىك اآبَدًا ﴿ كَا يَجِدُونَ وَلِيُّنَّا وَّلَا نَصِا جُوْهُهُمْ فِي النَّا لِيَقُولُوْنَ لِلْيُتَنَّا ٱطَعْنَا اللَّهُ وَ كَطُعْنَا الرَّسُوكُا ٥ فَأَلُوا رَبُّنَا إِنَّا ٱطْعُنَا سَا < تَنَا وَكُهُرُآءَ نَافَأَ ضَلُّوْنَا السَّبِيُلِّانِ رَبُّنَا أَيْتِهِمْ ضِعُفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُ مُ لَعْنًا كَبِيْرًا كُيَّا يُهَاالُّذِيرُ صَنُوالَاتَكُوْنُواكَالَّذِينَ أَذَوْامُوْسَ فَبَرَّاكُا اللهُ مِمَّا قَالُوْا وَكَانَ عِنْدَا لِلهِ وَجِيْهًا ٥ يَا يُهَ لَّذِيْنَ أَصَنُواا تَّقُواا للَّهَ وَ قُبُو لُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا لَّ يُّصْلِحُ لَكُمْ اَعْمَا لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْ يَكُمْ وَمَنْ طِعِ اللَّهُ وَرَسُوْ لَـ ذَ فَقَدْ فَأَذَ فَوْزَا عَظِيْمًا ٥ إِنَّا رَضْنَا الْأَمَا نَـةَ عَلَى السَّمَٰوْتِ وَاكْمَ رُضِ وَالْحِبَالِ فَأَبِيْنَ أَنْ يَكْمِلْنَهَا وَأَشْفَقُنَ مِنْهَا وَكَمَلُهَا الْرِنْسَانُ إنَّـهُ كَانَ ظَلُوْ مَّاجَهُوْكَانٌ لِّبُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنْفِقِينَ لمُنْفِقْتِ وَالْمُشَرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكَتِ وَيَنُوْبَ اللهُ عَلَ ﴾ المُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنْتِ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوْرًا رَّحِيْمًا رُّ سُوة السِّبَاكِيم بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيمِ البعد فَسُون الدَّ

ذِي كُدُما فِي السَّمَ دوهوا ب مُّيب بُنِ ڻُرِ رَةِ فِ الْعَذَابِ وَالشَّلْلِ الْبَعِيْدِ

سَعَوْ بي الف

ء مراتَّ فِي ذُلِكَ لَا يَهَ رِّلْكَ مِي فضلاءلجيا لطُّيْرَ \* وَٱلْنَاكَ الْحَدِيدِ يُدَنَّ آنِ اعْمَ لُوْ اصَالِحًا ﴿ إِنِّي بِمَا تَعْمَ لَيْمُنَ الرِّيْحَ غُدُوُّهَا شَهْرُوَّرُوَا كُهَا شَهْرُهُ لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ ٢ و وَمَنْ يُسْزِغُ مِنْهُمْ عَنْ ٱصْدِنَ ڏُن رَبِّ عَذَابِ السَّعِيْرِ ﴿ يَعْمَ نَ مَّحَادِيْبَ وَتَمَا ثِيْلَ وَجِفًا فِ كَالْجَوَابِ لَوْاأَلَ دَاوَدَشُه كُورُ فَلَمَّا قَضَيْنَ بِهِ إِلَّا ذَا يَكُ الْكَارُضِ تَاكُلُهِ خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَّـوْ كَا نهايخ عَنْتَ مَاكِبِثُوافِ الْعَدَابِ الْمُهِيْنِ

يُ إِلَّا الْكُفُودُ وَجَعَلْنَا قُرَى الَّبِينَ لِرَكْنَا فِيْهَا قُرَّى ظَاهِرَةً وَّقَ ليكالى وأتكا يْنَ ٱسْفَارِ نَا وَظُلُمُوْاٱنْفُ كَ وَمَرَّ فَنْلَهُمْ كُلُّ مُمَرَّقِ وَإِنَّ فِي ، صَتَّارِ شَكَوْدِر عُوْهُ إِلَّا فَرِيْقًا رِّسْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ر لْمُمَنْ يَّوُّمِنُ بِ لَطْنِ إِلَّا لِنَعْ نْهَا فِيْ شَلِكِ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ حَهِ دُ عُوا اللَّهِ يَنَ زَعَمْ تُمْرِضْ دُوْنِ اللَّهِ عَلَا لَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَٰ وَسِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ لِكُوَّمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ طُهِيْرِ وَلَا تَنْفَعُ دَهُ إِلَّالِمَنْ آذِنَ لَـ هَ حَتَّى إِذَا فُزَّعَ عَنْ قُلُم

7 24

قَالُوْا مَا ذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواالْحَقَّ وَهُوَالْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ قُلْ مَنْ يَسَرُزُ قُكُمُ مِينَ السَّمَوْتِ وَالْإَرْضِ • قُلِ اللهُ • وَإِنَّا أَوْ اكُمْ لَعَلْ هُدَّى أَوْرِفِي صَلْلِ مُبِينِ وَقُلْ لاَ تُسْعَلُوْنَ عَمَّا هُ مَنَا وَلَا نُسْتَلُ عَمَّا تَعْدَلُونَ ۞ قُلْ يَجْمَعُ بَيِنْنَا رَبُّنَا **مَّ يَفْتُحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوالْفَتَّاحُ الْعَيِلْيُمْ نَقُلُ ٱرُوْلِيَا** خِيْنَ ٱلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكًّا ۚ كُنُّ اللَّهُ الْعَرَيْدَ حَكِيْمُ وَمَا أُرْسَلُنْكَ إِلَّا كَا فَّا قُلْنَاسِ بَشِيْرًا وَّ ذِيْرًا وَّلْكِنَّ آكُتُرُ النَّاسِ كَا يَعْلَمُوْنَ ﴿ وَيَقُولُونَ ىنى لهذا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُهُ مُسِرِقِيْنَ ٥ قُلْ لَكُهُ مِينَعَادُ يَوْمِلَا تَسْتَأْخِرُوْنَ عَنْدُ سَعَدُ وَلَا تَسْتَقْدِ مُوْنَ 5 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوْ الَّنْ نَّوَ صِنَ بِهِذَا الْقُرْ أَنِ وَ الكَّخِ يُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرْى لِإِللَّالِمُوْنَ وُ فُوْ فُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ لِيَرْجِعُ بَعْضُهُمُولِ بَعْضِ لْقَوْلَ وَيَقُولُ الَّذِيْنَ اسْتُنْ مِفْوَ الِلَّذِيْنَ اسْتُكَبِّرُوْا يُوكَا أَنْ تُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ عَالُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوْ يزين استُضعِفُو التَحْنُ صدد نكمُ عن الهُدى بَعْدَاذْ جَاءً كُمْ بَلْ كُنْ تُمْ مُجْرِمِيْنَ وَقَالَ الَّذِينَ

والم

مُهُوْ نَنَا آنْ تَكْفُرَبِا للهِ وَنَجْعَ النَّدَاصَةَ لَمَّا زَاوُاالَّعَ كَفُهُ لُلُ فِي آعْنَا قِ اللَّهِ يُنَ كُفَرُوْاء الكامًا كَا نُوْا يَعْمَلُوْنَ ٥ وَمَا أَرْسَ نَ تُنذِ يُبِرِالًا قَالَ مُتْرَفُوْهَا وَ كَفِرُوْنَ وَقَالُوْانَحْنُ أَكُثُرُا ·وَّمَا نَحْنُ بِمُعَذَّ بِيْنَ < قُلْ إِنَّ رَبِّ يَنَ ُّوُ وَيَقْدِ رُوَلَكِنَّ آكَ تَمُوْنَ 5 مَا آمُوَ الْكُمْوَكُ آوْلًا ذُلْفَى اللا مَنْ أَ مَنْ وَعَمِلَ صَالِحًا كُوْا **وُهُ** ـهُ فِي

بُـدُوْن وقاكُوا سُبُلِمُ هِمْ عِبْلُ كَا نُوْا يَعْبُدُوْنَ الْجِنَّ ءَاكُنُّرُهُ ؤُمِنُوْنَ ﴿ فَالْكِوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْ نَفْعًا وَكَا ضَرًّا وَ نَقُولُ لِلَّذِينَ النَّادِ الَّهِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ۞ وَإِذَ كَيْهِمْ الْنُتُنَا بَيْتُنْتِ قَالُوْا مَا لَمْذَالِكُا رَجُ يْدُأَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُ لُوْا مَا هٰذَ آلِكُ إِفْكُ مُّفْتَرُى ﴿ وَقَالَ آ فَرُوْالِلْحَقِّ لَمَّاجَاءَهُمُ وانْ هٰذَالِلَّا سِحْرُمُّبِينَ هُمِّنْ كُتُب يَّدُرُسُونَهَا لَكَ مِنْ تَّـذِيْرِ ثُوكَذَّبَ الَّـذِيْنَ مِ كَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ 5 قُلْ إِ تُمَا آعِظُ عَوْ مُوْ ارِلْهِ مَثْنَىٰ وَفَرَا لَى ثُ ن آجر فَهُوَ لَكُمْ وإِنْ آجِرِي إِلَّاءَ

لَّا مُالْغُيبُوْبِ ۞ قُلْ جَا ٨٥ قُلُ إِنْ صَلَلْتُ يْ \* وَإِنِ اهْتَدَيْثُ فَبِما يُوْرِيْ ا تَـرٰى إِذْ فَـيزِعُـوْا فَـ َخِذَوْامِنْ مَّكَانِ قَرِيْبِ نٌ وَّقَالُوۤا أَمَنَّا بِهِ ۗ مُالتَّنَّةُ شُ مِنْ مَّكَانِ بَعِيْدٍ أَوَ اعهمُرمِّنَ قَبْلُ ﴿ النَّهُمُ كَا نُوْافِ شَلِكٌ شُرِي السَّمُوْتِ وَالأَرْضِ عُواتُ اللّه هُ مِنْ بَعْدِ ١٩ وَ

7092

الان

ڽٛ ڪَارِلِقِ عَبْرُا مِلْهِ يَـرُزُ **گُ** الله الله هُوَ مَا فَاتَّى تُوهُ فَكُوْنَ ﴿ وَإِنْ كَ فَقَدْكُذِّ بَتُ رُسُلُ مِّنْ قَبْلِكَ م وَإِلَى اللَّهِ مُوْرُ مِياً يُهاالنَّاسُ إِنَّ وَعُدَ تَغُرِّتُكُمُ الْحَيْوِةُ الدُّنْيَاسَ وَكَايَغُرَّتُكُمُ بِاللَّهِ رُوْرُ وراكَ الشَّيْطِنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَا تَنْجِذُ وْهُ عَـ يَـدْ عُـوْا حِـزْ بَـكَ لِيَكُوْ نُـوْا مِنْ آصْحٰبِ السَّعِيبُرِ ( ذِيْنَ كُفُرُوْالَهُ هُعَذَابُ شَدِيْدُ اللَّهِ بْنَ أَمَ ۿڞۜۼٛڣۯةٚۊؖٱڿۘڒۘڲ فَمَنْ زُيِّنَ لَـ هُ سُوْءُ عَمَلِهِ فَرَاٰهُ حَسَنًا ﴿ فَإِنَّ اللَّهُ ، مَنْ يَنْشَآءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَبْشَآءُ وَقَلَاتُ رْتِ وَإِنَّ اللَّهُ عَلِيْمٌ بِمَا يَصْ ذِيْ ٱدْسَلَ الرِّيْحَ فَتُونِيْرُ سَحَ لَدِ مَّيِّتِ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَ عَذٰلِكَ النَّسْوُرُ ٥ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِ يْعًا ﴿ لِلَّهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ﴿ وَالَّذِينَ يَصْكُرُوْنَ السَّبِّ فأطر

ث تُسُرًا ب ا يُحَمَّرُونَ مُ<del>ّحَمَّ</del>رِوَّ لَا يُنْقَصُ ، وإنَّ ذَٰ لِكَ عَلَى ا مثَّتِهِ يَوسِيْرُ ۞ وَ مَ رِن عَلَى هُذَا عَدْ بُ فُرَاتُ سَأَرِعُ هُ شَرَا ذَا مِلْحُ ٱجَاجُ وَمِنْ كُلِّ تَا كُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَّ سْتَخْرِجُوْنَ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَا ﴿ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيْهِ وَا خِرَ لِتَ بْنَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ رُفِ النَّهَا دِوَيُهُ وَلِيجُ النَّهَا رَفِي الَّيْهِا وَ لْقَامَرَ عَاكُلُّ يَجْرِيُ لِا ن وطمير ان تدعو عُهُ ١٥٠ وَكَهُ سَمِعُوْا مَ كْفُرُونَ بِشِرْ نَ خَبِيْرِ أَيَّا يُهَاالنَّا ِكَ اللَّهِ \* وَاللَّهُ هُوَالْغَيْرِيُّ الْحَمِيْدُ وَإِنْ يَّشَ

المان المان

چ ہ و کا ذٰ لِلگَ عَلَى اللهِ بِعَ زِدَةٌ وِّزْرَانُحُولِي ﴿ شَى ءُ وَلَوْ كَانَ ذَا قُدُ لِي ا ، وَأَقَا ڔ۬ؽؽٙؽڿۺؘۅٛۮڒۜڹۿۿڔ و لأَ و وَكُن تَذَو ۳ نم يُرُّ وَمَا يَسْتُوى الْآ ١٠ لَنُّوْرُ ٥ وَلَا الظِّ الكاموات وإنّ الله يسمع يناءُولا آنْت بِمُسْمِع مَنْ فِي الْقُبُورِ وَإِنْ آ تكراتكا ك ب آژسک بذ يُسرُّر أشية إكلاند وراث ير ءَ تَهُمُ دُسُلُهُمُ بِ انتقرآ ڒ *بُر*وَ كَفَرُوْا فَكَيْفَ كَانَ نَكْثَرُ أَ هُ تَنْدَانً مُ څخت ٥ تُمَرُت Est كؤا ثهكا رکا پید دربید رُّ مُّخْتَلَفُ يْبُ سُوْدُ وَمِنَ النَّا دِّوَآبِ وَاكْانَ<del>كَ</del>

ٱلْوَانُهُ كَذَٰ لِكَ الْمُا دِهِ الْعُلَمُوُّا مِلْكَ اللهُ عَزِيْزُغَفُوْ رُّ وَإِنَّ الَّذِينَ اللهِ وَآقَا مُواالصَّلُوةَ وَآنُفَقُوْا مِكَّ ڔؖٵۊۜٚۼڵڒڹؽڐۜؾۜۯڿۘۅٛ؈ڗڿٵۯۊؖ۫ڷڽٛؾۘؠۅٛڒڽ۠ يُوقِيهُ هُ أَجُو رَهُ هُ وَيَزِيدَ هُ هُوِّنَ فَصْلِهِ ﴿ إِنَّهُ فُورٌ شَكُورٌ واللَّذِي ٱوْحَيْنَا الْيُكُورُ وَاللَّذِي الْحِنْد قُ مُصَدِّ قُالِّمَا بَيْنَ يَهَ يُهِ وَإِنَّ اللهَ دِه لَخَبِيْرٌ بَصِيْرٌ وَثُمَّ آوْرَثْنَا الْكِتْبِ اللَّذِيْنَ صْطَفَيْنَامِنْ عِبَادِنَا ﴿ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ ﴿ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرُتِ بِإِذْ نِ للهِ وَذَٰلِكَ هُوَالْفَضْلُ الْكَبِيْرُ جَنْتُ عَدْنِ دْ خُلُوْ نَهَا يُحَلِّوْنَ فِيْهَا مِنْ ٱسَادِرَمِنْ ذَهَبِ وَّلُوْلُوُّ لِبَاسُهُ مُ فِيْهَا حَرِيْرُ وَقَالُوا الْحَمْدُ وِلْهِ الَّهِ عَيْ ُذْهَبَ عَنَّا الْحَرَّنَ وَإِنَّ رَبُّنَا لَغَفُورٌ شَكُورُ لِإِنَّا لَغَفُورٌ شَكُورُ لِلَّاخِ حَلَّنَا دَارَا لُمُقَا مَةٍ مِنْ فَضْلِهِ الْإِيمَسُّنَا فِيبُهَ كالمَشِّنَا فَيْهَا لُغُهُ كَ وَاتَّذِيْنَ كُفَرُوْالَهُمْ تَ نَّمُ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوْ تُوْاوَلَا يُخَفَّفُ

3

فِيْهَا ﴿ رَبِّنَا آخُرِ جُنَا نَعْمَلُ صَالِحًا غَيْرًا لَّذِي كُنَّا عَمْرُكُمْ مَّا يَتَذَكَّ فَدُ مَلُ ﴿ أَوْلَـهُ ذُ وَجَاءَكُمُ النَّذِيْرُ وَفَذُوْ فَوْا فَمَا لِلظَّلِمِيْنَ مِنْ نَّصِ إِنَّ اللَّهُ عَلِمُ غَيْبِ السَّمَوْتِ وَالْآرْضِ ﴿ إِنَّهُ عَلِيْمٌ إِبِذَاتِ لصُّدُوْدِنَ هُوَالَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْفَ فِي الْأَرْضِ نَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفُرُهُ • وَلَا يَزِيْدُ الْخُفِرِيْنَ كُفُرُهُ هُ عِ بِّهِمُ إِلَّا مَقْتًا \* وَكَا يَهِزِيْ مُالْكُوْرِيْنَ كَفْرُهُ مُا ارًا وقُلُ أَرَء يُهُمُ شُركاء كُمُ اللَّذِينَ نَ دُونِ اللهِ مَ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوامِنَ الْأَرْ يُركُ فِي السَّمُونِ ، آهُ اتَيْنَهُمُ كِتُبًّا فَهُ هُ عَ ﻜُ؞ؚبَڷٳڽٛ بَعِدُالظّلِمُوْنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا لآز ضَ آنْ تَنزُوْلَا هُ وَلَــُمْ كُ السَّمٰون وَا تَّ ا بِلْهُ كُمْ س كَهُمَامِنْ آحَدِةِنْ بَعْدِهِ ﴿ اِنَّهُ كَانَ حَلِيْمً هُوُرًا وَأَقْسُمُوْ إِبِا لِلهِ جَهْدَ أَيْمَا رِبِهِ هُ لَرِّنَ جَا يُكُرُّ لِيَكُوْنُنَّ آهُدى مِنْ إِحْدَى الْأُمْرِ \* فَلَمَّا جَاءَهُ هُ يَرُمَّا زَادَهُ مُ إِلَّا نُفُورًا لِ إِسْتِكْبَارًا فِي الْآرْضِ

1500 A

5 % اكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّهٰذِ بلهمْ وَكَا نُوْاا شَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً قُو وَمَا كَانَ اللَّهُ وب ولاف الكار م بنه النّه قَدِيْرًا ۞ وَلَ وأزخ كَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَآبَةٍ وَلَكِنْ بُبُوَخِّـرُهُ مُسمَّى ، فياذًا هُ فَإِنَّ اللَّهُ كَا بِحِبَادِ ﴿ بَصِيْرًا ٥ُ حِ اللهِ ال

سَكَةَ يُسَى عَيْمُ إِنْ وَلَهُ وَالرَّحُمُنِ الرَّحِيْمِ وَالْفُرُانِ الْحَكِيْمِ وَاتَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ فَ عَلْ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمِ وَتَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ فَ الْتُنْذِرَقَوْمًا مَّا أُنْذِرَ ابَا وُهُمْ ذَفَهُمْ غَفِلُونَ وَلَقَدُ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَ آكُثُرِهِمْ فَهُمْ لَا يُبُو مِنُونَ وَاتَّا جَعَلْنَا فِي آعْنَا قِهِمْ آغْلُلُا فَحِي إِلَى الْاذَ قَانِ فَهُمْ مُعَلِّنَا فِي آعْنَا قِهِمْ آغْلُلُا فَحِي إِلَى الْاَذْ قَانِ فَهُمْ مُقَمْحُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ آيْمِ يُهِمْ سَدًّا وَمِنْ

فِرَةٍ وَّٱجْرِكُرِ بُهِ ٥ قَدَّ مُوْاوَانَارَهُ مُ وَكُلُّ شَيءِ آحَمَ بِي كُ وَا خُسر بُ المُرْسَلُوْنَ أَرَادُ آرْسَلْنَاا آدُ هـ لُوْالِ تَالِكُ كَذَّيُوْ هُمَا فَعَزَّ زُنَا بِنَالِثِ فَقَا عَالُوْا مَا أَنْتُمْ إِلَّا يَشَرُّ مِّثُلُنَّا جَّحُمٰنُ مِنْ شَيْءِ ﴿ إِنْ آنْ تُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ﴿ لَمُ اتَّا الْمُكُمْ لَمُ رُسُ لَغُ الْمُبِينُ وَ قَالُوْ إِنَّا تَطَيَّرُنَا بِكُمْ تَهُوْ الْنَرْجُمَنَّكُوْ وَلَيَمَسَّنَّكُوْ مِنَّا يْمُن قَالُوْا طَآرِبُرُكُمْ مَّعَكُمُ الْأِنْ ذُجِّرْتُمْ مِيلَ تُمْ قَدُوْ مُرْمُّسُرِ فُوْنَ ﴿ وَجَاءَ مِنْ ٱقْصَ ىلى:قَالَ يُقَوْمِ اتَّبِعُوْ اللَّهُ تَبِعُوْا مَنْ لَا يَسْعَلُكُمْ آجُرًا وَّهُمْ مُّهُ

- المارين وقف الدر الجزا

دُ الَّـذِي فَطَرَ الِهَةً إِنْ يُبُردُ نِ نَّة ﴿ قَالَ يُلَيْتَ قَوْرِمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿ بِمَاغَفَرُكِ رَبِّيْ مِنَ الْمُكْرَمِيْنَ وَمَا أَنْذَ لْنَا عَلَى دِ » مِنْ جُنْدِ مِّنَ السَّمَآءِ وَمَاكُنَّا مُنْزِلِيْنَ oإِنْ كَانَتْ صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَإِذَا هُـهُ مَكَامِدُوْنَ وَإِحَسُرَةً عَلَى دِ \* مَا يَاْنِيْهِمْ مِّنْ رَّسُوْلِ إِلَّا كَا نُـوْ رِبِهِ يَسْتَهُ ه يَرُوْاكُمْ آهُلَكُنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُوْنِ آتَّهُ مَعُوْنَ وَإِنْ كُلُّ لَّمَّا جَمِيْعٌ لَّـدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ رُ خُرَحْنَا مِنْهَا كُبًّا فَمِنْ فِيْهَا مِنَ الْعُيُونِ لِإِلِيّاْ كُلُوا مِنْ تُمَرِهِ ﴿ وَمَ دِ يُهِمُوا فَلَا يَشْكُرُوْنَ وَسُيْحُنَ الَّذِي امِمَّا تُنْبِتُ الْإِرْضُ وَمِنْ ٱنْفُسِهِمْ ) وَاٰ يَتَ لَهُمُ الَّيْثُلُ \* ا لَخُ مِنْهُ النَّهَا كَفَاِذَا هُـ

ظَلِمُوْنَ لِوَالشَّمْسُ تَجْرِيُ لِمُسْتَقَرِّلَهَا وَذَٰ لِكَ تَقْدِ يُـرُ بِ الْعَلِيْمِ قُ وَالْقَمَرَ قَدَّ زُنْهُ مَنَا زِلَ حَتَّى عَا دَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيْمِ وَلَا الشَّمْسُ يَنْبَغِيْ لَهَا آنَ تُدْرِكَ لْقَمَرَوَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ﴿ وَكُلِّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ٥ وَا يَكُ لُّهُمْ آنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتُهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَ كَلَقْنَالَهُمْ مِّنْ مِّثْلِهِ مَا بَرْ كَبُوْنَ o وَإِنْ نِّشَاْ نُخْر قُهُمْ فَلَا حَسريْنَ لَهُمْ وَلَا هُـمْ يُنْقَذُوْنَ صُالًّا رَحْمَةً مِنْنَا وَ مَتَاعًا إِلْ حِيْنِ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّقُوْا مَا بَيْنَ آيْدِ يُكُمُ وَسَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ٥ وَمَا تَأْرِيبُهِمْ مِّنَ أَيْبَةٍ ن أين رَبِّهِ هُ إِلَّا كَا نُهُا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ٥ وَإِذَا قِيْرًا لَهُمْ أَنْفِ قُوْا مِمَّا رَزْقَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوْ لِلَّذِينَ أَمَنُوْا أَنُطْعِمُ مَنْ لَّوْ يَشَاءً اللَّهُ ٱطْعَمَهُ وَانْ ٱنْتُمْ إِلَّا فِيْ ضَلْلِ تُبِينِ ۞ وَيَقُوْ لُـوْنَ مَتَى لَمُدَاالُوَعْدُ إِنْ كُنْتُمُ صِٰدِ قِينَ ۞ مَا يَنْظُرُوْنَ إِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً خُذُهُ هُ وَهُمْ يَخِصِّمُوْنَ ۞ فَلا يَسْتَطِيْعُوْنَ تَوْصِيةً كَلَوْلُ ٱهْلِهِهُ يَرْجِعُوْنَ ٥ وَنُفِخَ فِ الصُّودِ فَإِذَا هُـهُ بْنَ الْاَجْدَا فِي إِلَى رَبِيْهِ مُ يَنْسِلُوْنَ وَ قَالُوْ الْيُو يُلَنَا مَنَّ

وقفلازه

بَعَثَنَامِنْ مَّدْ قَدِ نَاءَ لِمُ لَذَا مَا وَعَدَالرَّحُمْنُ وَ رْسَلُوْنَ ٥ إِنْ كَانَتُ إِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَإِذًا مُ لَّكَ يُنَامُحُضَرُوْنَ وَالْيَوْمَلَا تُظْلَمُ نَفْ ذَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ وَإِنَّ آصَحْبَ يَوْمَرِفِي شُغُلِ فَكِهُوْنَ۞ هُمْوَازْوَاجُهُمْ فِي ظِلْلِ عَ زَآئِكِ مُتَّحِثُونَ أَلَهُمْ فِيْهَا فَاحِهَةٌ وَّلَهُمْ مَّ جَّعُونَ ۞ سَلْمُ اللَّهُ وَكُلِّ صِّنْ رَّبِ رَّحِيمِ ۞ وَا مُنَا زُو يَوْمَايُّهُا لْمُجْرِمُوْنَ۞ ٱلْمُاعَهَدْ اِلَيْكُمْ لِبَرِضَّ أَدَا ن لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطِنَ وَإِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّب دُورِنِي و هٰذَا صِرَاطُ مُّسْتَقِيْمُ و كَقَدْ آضَلَّ مِ لاَّكَتْبُرُّاء ٱفْلَمْ تَكُوْ نُوْ اتَحْقِلُوْنَ مَلْذِهِ جَهَنْمُ ا تُمُ تُوْعَدُوْنَ وإصْلَوْهَا الْبَوْ مَ بِمَاكُنْتُمْ تَكُفُّرُوْنَ تَخْتِمُ عَلْ ٱفْوَاهِ لِمَ مُرَوَّتُ كُلُّمُنَّا ٱ آرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْ ايَكْسِبُوْنَ وَلَوْنَشَا هْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَتَّى يُبْصِرُوْنَ ۞ وَأَ هْ عَلَى مَكَا نَبِتِهِ هُ فَمَا اسْتَطَاعُوْا مُضِيًّا معُوْنَ لُوَمَنْ تُعَرِّدُهُ نُنكِيْسُهُ فِي الْخَلْقِ مَا فَكُ

ال الالالالالالا لُوْنَ وَمَا عَلَمْنُهُ الشِّعْرَوْمَا بَنْبَعِيْ لَهُ وإِنْ هُو لَّاذِحُرُّوَّ قُرْانَ مُّبِيْنُ ٥ لِيُنذِرَسُنْ كَانَ حَيَّا وَيَحِقَّ لْقَوْلُ عَلَى الْكُنِورِيْنَ ﴿ أَوْلَـمْ يَكُوْا أَتَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِّمَّ مِلَتْ أَيْدِيْنَا ٱنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُوْنَ وَذَ لَّلْنُهَا هُمْ فَمِنْهَا زُكُوْ بُهُمْ وَمِنْهَا يَاْكُلُوْنَ وَلَهُمْ فِيْهَا مَنَا فِعُ وَمَشَارِبُ مِ أَفَلَا يَشْكُرُوْنَ ۞ وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللَّهِ لِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنْصَارُوْنَ ۚ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَهُمْ وَهُمُ لَهُمُ مُكُنْدُ مُّكُفَدُونَ وَ فَلَا يَحُزُنْكَ قَوْلُهُمْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ فَالْمُ اللهُ فَالْمُ وتَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ٥ أَوْلَمْ يَرَالْ فَسَانُ ٱتَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ تُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ ٥ وَ ضَرَبَ لَنَامَنُ لَا وَنُسِيَ خَلْقَهُ ﴿ قَالَ مَنْ يُهِي الْعِظَامَ وَهِيَ رُمِيْهُ ٥ قُلْ يُحْبِينَهَا الَّذِينَ ٱنْشَاهَا آوَّلَ مَرَّةٍ ﴿ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقِ عَلِيْمُنْ إِلَّذِي جَعَلَ لَكُمُونَ الشَّجَ الْكَخْضَرِ نَارًا ﴿ فَإِذَّا آنَتُمْ قِنْهُ تُوفِدُونَ وَ أَوْلَيْسَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضَ بِقُدِ رِعَلَ آنَ يَخَلُقَ شْلَهُمُ ﴿ بَلْ وَهُوالْخَلْقُ الْعَلِيمُ وإِنَّمَا آ مُرُهُ إِذَ أَرَادَ شَيْعًا أَنْ يَتَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۞ فَسُنْهُنَ الَّذِيْ

وْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّالَيْهِ ثُوْجَعُوْنَ ڪُرُّاڻِ إِنَّ اِلْهَكُمْ لَوَاجِ حدُّ أُرَبُّ السَّط اوَرَبُّ الْمَشَارِقِ أَإِنَّا ذَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَ ب ٥ وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْر لَا الْأَعْلُ وَيُقَذَّ فُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِب وُرَّاةٍ وَّلَهُمْ عَ ذَا كُ وَّا صِبُ لِي اللَّهِ مَنْ خَطِ لهُ شِهَاكِ ثَاقِتُ ٥ فَا لْقًا آهُمَّنْ خَلَقْنَا ﴿ إِنَّا خَلَقْنُهُ وَيَسْخُرُونَ ٥ وَإِذَا ذُجُّرُوا كَا كُرُوْنَ ٥ وَإِذَا رَاوَا أَيْدَ يَتُسْتَشْخِرُوْنَ ٥ وَقَالُمْ ذُالِكُ سِحْرٌ مُّبِينَ أَءً إِذَا مِسْنَا كَمَيْعُوْ ثُوْنَ ٥ أَوَا بِيَ أَوُنَا تُمْدَاخِـرُوْنَ ۞ فَإِنَّـمَارِمِيَ زَجْ ظَرُوْنَ ٥ وَقَالُوْا يُوَيْلَنَا هٰذَا يَبُوْمُ دِّين مَا لَكُوْ مُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَدِّ بُوْنَ ٥

واللَّذِينَ ظَلَمُواوَأَزُوا جَهُمُ وَمَاكَا و زن د أ ب الله فاشد و هُمُ مُرالَى صِراطِ جِ أَ وَقِفُوْ هُمُ إِنَّهُمْ مَّسْغُوْ لُوْ نَ أُمَّا لَكُمْ لَا لْ هُمُ الْيَوْمَرُمُسْتَسْلِمُوْنَ ﴿ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُ مَهُ عَلَى بَعْضِ بَتَكَسَآءَ لُوْكَ ۞ قَالُوْا إِنَّكُمْ كُنْ تُمْ أَنْهُ وَنَنَا عَنِ الْيَهِيْنِ ۞ قَا لُوْا بَلْ لَّمْ تَكُوْ نُوْا مُهُمِّ مِنْ يُنَ مَا كَانَ سَمَا عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطَنِ ﴿ بَلْ كُنْ تُمْ قَوْمًا ، أَسَقَّ عَلَيْنَا قُولُ رَبِّنَا إِنَّا لَـذَا بِعُونَ ٥ المَعْدَ يَنْكُمُ إِنَّا كُنَّا غُويْنَ وَفِإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِ الْعَذَابِ شُأَرِكُونَ ٥ إِنَّا كَذَٰ لِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ٥ إِنَّهُ مُواذَ عَدْ لَ لَهُ مُلِآلِكُ وَلَّاللَّهُ يُسْتَكِّبِرُوْنَ ٥ وَ التاركُو الهرتنالِشَاعِرِمَّجُنُونِ ٥٠٠ آءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿ إِنَّكُمْ لَذَا يِهِ لَعَذَا بِ الْآلِيمِنَ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْنُهُ تَعْمَلُونَ عِبَادَا سِهِ الْمُخْلُصِينَ وَأُولِئِكَ لَهُمْ دِذْ اكِـهُ \* وَهُمْ مُّكُرُمُوْنَ ٥ فِيْ جَنْتِ النَّعِيْمِ فْسِلَيْنَ ٥ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْرِسِ مِّنْ مُّحِيْنٍ ٥ بَيْضَ

نَ فَ لَا فَدُمُ يْ قَريْنَ **۞ؾ**ۜڡؙؗۅٛڶ نْهُمُوانِثْ كَانَ لِمُ وَكُنَّا تُواسًا وَّء ٤ إذ المثنا تُهُ مُّطَّلعُونَ۞فَا لَهَا، أَنْ ن ٥ قا ۮڞۜڶڗؗۮؽۥ و فَالَ تَا مِلْهِ إِنْ كِم ضَرِيْنَ ٥ أَفَمَ م م و ر خن بمع ين لهذا فليخمل الحم كرا تشر َ **قُ**وْ مِر بُن أُفَاتُّهُ 1 ثُمَّراتٌ لَ هُ يُهْرُكُونَ فهمع

کا إلى لف زانه

فَانْظُرْكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِبْنَ ٥ إِلَّا عِبَا دَا مِتْهِ الْمُخْلَصِيْنَ أُولَقَدْ نَادْ سَنَا نُوْحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيْبُونَ أَ نَجَيْنُهُ وَآهُلَهُ مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيْمِ أُ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتُ أَ ؽؽؗ٥ؙۊؾڒػٛؾٵۘۘۼۘڮؽۅڣ١ڷٳڿڔؽؽڽ۠ۺڶۄٞۼڶۥڹٛۅڗ ، الْعُلَمِيْنَ وَإِنَّا كَذَٰ لِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ وَإِنَّهُ مِنْ عِبَادٍ نَاالْمُؤْمِنِيْنَ ثُمَّاغُرَقْنَاالْأَخَرِيْنَ وَإِنَّ مِنْ شِيْعَتِهِ لَابْرُهِ بِمُرَّ اِذْجَآءَ رَبِّهُ بِقُلْبِ سَلِيْمِ وَإِذْ قَالَ لِاَ بِيْهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُوْنَ ۚ أَرْفَكُا الِهَـ قُدُونَ للهِ تُرِيدُونَ ٥ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعُلَمِيْنَ وَفَنَظَرَ ظُرَةً فِ النَّاجُوْمِ فَقَالَ إِنَّ سَقِيْرُ فَتُولُّوْا عَنْهُ \$ بسريْنَ O فَرَاعُ إِلَى الْهَيْهِ هُ فَقَالَ ٱلْاتَـا طِقُونَ وَفَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِيْنِ فَأَقْبَلُو الِكَيْهِ يَبِزِقُونَ وَقَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ىڭە ئىكىنىكى دۇماتىغىكى كەن كاكودا بىنۇد كە بىنىيا فَأَلْقُوْهُ فِ الْجَحِيْمِ ۞ فَأَرَادُوْا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلَنْهُمُ لَا شَفَلِيْنَ ٥ وَ قَالَ إِنِّي ذَا هِبُ إِلَى رَبِّيْ سَبَهُ دِيْنِ ٥ رَ لى مِنَ الصَّيلِم

ب والصَّفَّنت

لَغَ مَعَهُ السَّعْىَ قَالَ لِبُنَيِّ إِنِّي اَدٰى فِ الْمَسْنَا مِداً لك فَا نُظُرُ مَا ذَا تَرْى ﴿ قَالَ يَابَتِ افْعَلْ مَا مُرْفِيْ إِنْ شَاءً اللهُ مِنَ الصّبِرِيْنَ وَفَكُمّا أَسْلَما وَ يْن و وَنَا دَيْنُهُ أَنْ يَيا بُرْ هِيْمُ " قَدْ صَدَّ قَتَ رُّءُ يَا مَا تَا حَذْ لِكَ نَجُزى الْمُحْسِنِيْنَ وَإِنَّ لَمْذَ نَهُوَ الْبَلَوُ الْمُبِيْنُ 0 وَ فَكَ يُنْهُ بِـ ذِبْرِ عَظِيْمِ وَ تَدَرُكْنَا عَلَيْهِ فِ الْأَخِيرِ يُنَ 6ُسَ لَمُحْسِنِيْنَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادٍ نَاالْمُؤُ مِنِينَ ﴿ دُنْهُ بِإِ سُحٰقَ بَبِيًّا مِّنَ الصَّلِحِيْنَ⊙دَبُرَكْنَاعَكَيْهِ دَءَ ڂۊؘ؞ۘٷڡڽۮؘڒۣؾۜڗۑڡٵڡٛڂڛػٙٷڟٵڸڡٞڒڷٮؘڡٛڛ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَرُونَ وَوَنَ الْجَيْنَهُمَا لْمُشْتَيِثُنَ أَوْهَدَيْنُهُ مُوْسَى وَهٰرُوْنَ أَرَاتًا كَذَٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ( مِنْ حِبَادِ نَاالْمُؤْمِنِيْنَ ۞ وُاِنَّ الْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَ ذْقَالَ لِقَوْمِهِ ٱلْاتَتَّقُوْنَ ٥ أَتَدْ عُوْنَ بَعْ

حسن الْحَالِقِيْنَ أَاللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ أَبُآ مِكُمُ الْأَوَّلِينَ فَكُذَّ بُوْلًا فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ لِإِلَّاعِبَادًا لِلْهِ الْمُخْلَعِ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِ الْأَخِيرِيْنَ لِسَلْمُعَلَى إِلْ يَاسِيْنَ ﴿ إِنَّا ُذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ۞ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِ نَا الْمُؤْرِ اِنَّ لُوْطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ أَلِدُ نَجَّيْنُهُ وَٱهْلُهُ ٱجْمَ زَعَجُوزًا فِ الْغِيرِيْنَ وَتُمَرِّدَمَّرُ نَا الْأَخْرِيْنَ وَوَإِنَّكُمْ كَتُمُرُّوْنَ عَلَيْهِمْمُّصْبِحِيْنَ ْوَبِالنَّيْلِ ﴿ ٱفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۞ وَ نَّ يُهُوْ نُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۚ إِذْ آبَىٰ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ( هَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِيْنَ أَفَالْتَقَمَهُ الْحُوْتُ لِيْمُ ٥ فَلُوْكُا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَيِّحِينَ ٥ لَلْبِتُ يْ يَطْنِهُ إِلَّى يَوْمِ يُبْعَنُّونَ ۚ فَنَبَذُ نَهُ بِالْعَرَّاءِ وَهُو عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَّقَطِ لفِ آوْ يَزِيدُ وُنَ فَامَنُوْا رحين أفاشتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنَوْنَ مُ خَلَقْنَا الْمَلْئِكَةَ إِنَا ثُاوَّهُمْ شَاهِدُوْنَ وَالْآرِاتَّهُمْ نَا فَكِهِمْ لَيَقُوْ لُوْنَ ٥ وَلَدَا لِلْهُ وَإِنَّا هُمْ لَكُ إِبُونَ صْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِيْنَ ٥ مَا لَكُمْ مَا كَيْفَ يَ

ه بع

اصف

غَوْنَ لِ إِلَّاعِبَا دَاللَّهِ الْمُخْ كَهُوَمَا تَعْبُدُونَ فِي مَا آئِتُمْ عَلَيْهِ إل الْجَجِيْمِ وَمَامِنُا إِلَّا لَهُ مُقَامُ مَّتَّا فَنُوْنَ أَوَاتًا لَنَحْنُ الْمُسَيِّحُوْنَ وَإِنْ الَّيَقُوْ لُوْنَ لَوْاَتَّ عِنْدَنَاذِ كُرَّاصِّنَ الْأَوَّلِ عِبَادَا لِلهِ الْمُخْلَصِيْنَ ۞ فَكُفَرُ وَابِهِ ، فَسَوْفَ مُوْنَ ٥ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِ نَا الْمُرْسَ ۅٛڒؙۉۘٛػ٥ۜٷٳڰٞڿۘؽۮؽٵڵۿ رُوْنَ صُبُحٰ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزِّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ أَ شيرانتي الرَّحُمْنِ ال

900

نَّ وَالْقُرُانِ ذِي الذِّ كُرِنَ بَلِ الْأ زَّةِ وَ شِقَاقِ ٥ كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْبِ فَنَا كَاتَ حِيْنَ مَنَاسٍ وَعَجِبُوا آنْ جَاءَهُمْ مُّنْذِ زُوِّنْهُ قَالَ الْحُفِرُوْنَ هٰذَا سُجِزُكُذَّابُ أَ أَجَعَلَ الْأَلِهَ لْهَاوَّاحِدًا ﴿ لَى هٰذَالَشَى ءُعُجَابُ ۞ وَانْطَلَقَ الْمَلَّا هُمْ أَنِ امْشُوْا وَاصْبِرُوْا عَلَى الْهَنِكُمْ ﴿ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْ يُّكَادُحٌ مَا سَمِعْنَا بِهِذَا فِي الْمِلَّةِ الْاَحْدَةِ ﴿ إِنْ هُذَا لَاقُ أَا وَكُونُولَ عَلَيْهِ الذِّ كُرُمِنْ بَيْنِنَا ﴿ بَلْ هُـهُ ، شَكِّ مِنْ ذِكْرِيْ - بَـلْ لَمَّا يَـذُ وْ قُوْا عَـذَابِ أَا كَهُمُ خَزَارُ ثُنُ رُحْمَةٍ رَبِّكَ الْعَزِيْزِ الْوَهَّابِ أَاهُ مْ مُّلْكُ السَّمْوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَلَيْرْتَقُوْ الْآشبَابِ جُنْدُمَّاهُنَالِكَ مَهْزُوْ مَّرِّنَ الْاَحْدَابِ لَهُمْ قَوْمُ نُوْرِجٍ وَّعَادُوَّ فِرْعَوْنُ ذُوالْاَوْتَادِ لِ ٷؾؙڡٛۉۮؙۅؘقَۅٛڡؙڔۘڵۉۑۣڟؚٷۜٲڞڂڣڷۼؽػۊ؞ٲۅڵٙڟؚڬٵڷڒؘۿڒؘٳڣ٥ إِنْ كُلِّ إِلَّا كُذَّبَ الرُّسُلُ فَحَقَّ عِقاً بِ رُوسًا يَنْظُرُ ۇُلَاءِرِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً مَّا لَهَامِنْ فَوَاقِoوَقَالُوْا بَّنَاعَجَلُ لَّنَا وَطَّنَا قَبْلَ يَهُ مِ الْحِسَابِ وإصْبِرْءَ

به آن - ربیعی -

قُوْلُوْنَ وَاذْ كُرْعَبْدُنَّا يُرْمُحُشُورُةً ﴿ كُلُّ كَ نَسُوُ الْحَصْمِ مِاذْ نَسُوَّ رُواالْمِهُ لى دَا وُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوالَا مٰن بَغْي بَعْضُنا عَلْى بَعْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَنا َ بدِ نَاإِنَّى سَوّاءِ الصِّرَاطِ وإِنَّ لَمُدَّا ٱخِيْ عَلَى اللَّهِ لَكُ حُ وَيَسْعُونَ نَعْجَةً وَلَى نَعْجَةً وَلَى نَعْجَةً وَاحِدَةً مَّ فَقَا ، نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ا هُ وَظُنَّ دَا

للهِ لَهُمْ عَذَابُ شَرِيكُ بِمَانَسُوْا يَـوْمُ الْحِسَا خَلَقْنَاالِسُّمَاءَ وَالْآرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلَا ﴿ ذَٰلِكَ ظَنَّ لَّذِيْنَ كُفَرُوْا ، فَوَيْلُ لِّلَّذِيْنَ كُفَرُوْا مِنَ النَّا تَجْعَلُ الَّذِيْنَ أَمَّنُوْا وَعَمِلُوا الصِّلِحْتِ كَالْمُفْسِدِيْنَ فِي اكارْضِ رَاهُ نَجْعَلُ الْمُتَّبِقِينَ كَالْفُجَّارِ وَكِتْبُ ٱنْزَلْنَهُ لَيْكَ مُلْرِكُ لِيَحَ بَرُوْا أَيْتِهِ وَلِيَسَةَ ذَكَّرَاُولُوالْا لَيَابِ هَبْنَالِدَاوُدَ سُلَيْمُنَ ويَعْمَالْعَبْدُ وإنَّكُ أَوَّابُ صُ إِذْ عُرِضَ لَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصّْفِنْتُ الْجِيكَادُ ۚ فَقَالُ إِنِّيٓ ٱحْبَبْتُ بَّ الْخَيْرِعَنْ ذِكْرِرُبِّيْ ﴿ حَتِّى تُوَارَثُ بِالْحِجَابِ ٥ عَلَى ﴿ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالشُّوقِ وَالْاَعْنَاقِ ۞ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمُنَ وَالْقَيْنَاعَلِ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّانَا بَ نَالَ اغْفِدْ لِيْ وَهُبُ لِيْ مُلْكًالَّا يَنْبَغِيْ لِالْحَدِيِّنْ بَعْدِيْ. نَّكَ اَنْتَ الْوَهَا بُ وَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيْحَ تَجْرِيْ بِأَمْرِهِ خَآءً كَيْثُ أَصَابَ ٥ وَالشَّيْطِينَ كُلِّ بَنَّآءِ وَّغَوَّا مِن ٥ وَّ خَرِيْنَ مُقَرَّنِيْنَ فِ الْأَصْفَادِ ۞ لَمُذَاعَطَا وُنَا فَاصْنُنَ ك بِعَيْرِحِسَابِ وَواتَ لَهُ عِنْدَ نَالَزُ لَفَي وَحُسَ مَا بِ٥ُواذْكُرْعَبُدَ نَآايَتُوبَ مِلذْ نَاذِى رَبُّهُ آيِّنِ مَسَّ

۳۵ (م) وفظ کرزم

ننَتْ ﴿ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِرًا ﴿ نِعْ دُواتُهُ أَوَّابُ وَاذْكُرْعِبْدَ نَا إِبْرُهِبْمَ وَ قُوْبَ أُولِي الْآيْدِيُ وَالْآبْصَارِ ( اِتَّا اَحْلَصْنُهُمْ بِخَالِصَ رَى السَّدَّا دِنْ وَإِنَّاهُمْ عِنْدَ نَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ مُبَارِحُ وَاذْكُرُا سُمْعِنْلَ وَالْبَسَعَ وَذَاالْكِفْل وَكُ مِّنَ الْاَخْيَا رِثْ لَمْ ذَاذِ كُرُّ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِ نْتِ عَدْنِ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ الْأَيْوَابُ دْعُوْنَ فِيْهَا بِفَاكِهَ فِهِ كَنْ يُرَةٍ وَّ شَرَابِ ٥ وَعِنْ لطَّرُفِ أَثْرًا بُنِ هٰذَامَا تُوْعَدُ وْنَ لِيَوْ اب رات هذاكر زُقُناماك فرث نُفاد ٥ هذا و الله ؖۯ**ۊ**ؙۅٛڰؙػڡؚ هْ وِاتَّهُمْ صَالُوا النَّارِ ٥ قَالُوْا بَلْ ٱنْتُمْ اللَّهُ مَ

كُمْ النَّهُ وَقَدَّ مُنْهُمُوهُ لَنَا ، فَبِيئُسَ الْقَرَادُ وَقَالُوْ ارْبِّنَا مَنْ قَدَّ مَلَنَا لَمُ ذَا فَزِدْهُ عَذَا بِّاضِعْفًا فِي النَّارِهِ وَ قَالُوْا مَا لَنَا لَا نَارِى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمُ مِّنَ الْأَشْرَارِ قُ تَحَذُ نَهُمُ سِخُرِيًّا آمْزَاعَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ ٥ إِنَّ ذَٰ لِكَ لَحَقُّ تَخَاصُمُ آهُلِ النَّارِحُ قُلُ إِنَّكَأَ اَنَامُنْ ذِرَّ وَمَامِنْ بِي إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّا رُحُ رَبُّ السَّمَٰوْبِ وَالْأَرْضِ وَ بَيْنَهُمَا الْعَزِيْزُالْعَقَّارُ وَلَلْهُو نَبَوًّا عَظِيْرٌ ۖ أَنْتُمْ ﻪ مُعْرِضُون ٥ مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمِ بِالْمَلَا الْأَعْلِي إِذْ ڝٛۅٛػۯۏڰؿۘۅٛڂؖؽٳڮۜڗٳڰٵؾ۫ۧػٲٲڬٵڬڿؽۯػؙؠؽڰ۞ٳۮ رَبُّكَ لِلْمَلْئِكَةِ إِنَّيْ خَالِقٌ بَشَرَّامِّنْ طِيْنِ وَفَإِذَ وَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْالَهُ سُجِدِيْنَ ٥ كُلُّهُمْ أَجْمُعُوْنَ أَلِا إِلَّا يُلِيْسَ وَاسْتَكُ وَكَانَ مِنَ الْكُفِرِيْنَ وَقَالَ يَبَابُلِيْسُ مَا مَنْعَكَ أَنْ تَسْجُمُ إِمَا خَلَقْتُ بِيدَدِي ﴿ أَسْتَكَبَرْتَ ٱ مْكُنْتُ مِنَ الْعَالِينَ ٥ قَالَ أَنَاخُيْرٌ مِنْهُ مُخَلَقْتُونِي مِنْ نَّارِدَّ خَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنِ قَالَ فَاخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيْمٌ ٥ وَّإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِيْ إلى يَكُومِ الدِّيْنِ وَقَالَ رَبِّ فَأَنْظِرُ نِنْ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ

77

كَ لَاغُو يَنَّهُمْ آجْمَعِيْنَ ٥ إِلَّا ، قال فا الله الم نْ آجْرِدٌ مَا أَنَا مِنَ الْمُ 3(300 لُ الْكِتْبِ مِنَ اللّهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِ برائلة مُخْل لَحَقّ فَاعْبُ لْخَالِصُ ﴿ وَالَّذِيْنَ هُ الْكُ لَكُنَّةُ كُ في و وتفلازم یے کے لقا

خَفًّا أُن خَلَقًا كُمْرِ مِنْ تُفْسِ وَ نُذُلُ لَكُمُ مِنْ الْإِنْ نَعَامِ ثُمُ كُمْ خَلْقًا مِّنَّ بَعْدِ خَلْق فِي ظُلُّمْتِ ثَلْا عُمْلَهُ الْمُلْكُ ﴿ لَا لِهُ إِلَّا هُو ﴿ فَأَ فُوْنَ ٥ إِنْ تَكُفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ الْهِ وَلِيرُهُ عِبَادِهِ الْكُفْرَ - وَإِنْ تَشْكُرُوْا بِسَرْضَهُ لَكُمُ وَلاَتَيز وَاذِرَةٌ وِّرْرَأْخُدْ يَ مُ ثُنَّرًا لِي رَبِّكُمْ شَرْجِحُكُمْ فَيُنْبَعُكُمُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ مِل نَهُ عَلِيْمٌ إِبِذَاتِ الصُّدُوْرِ وَإِذَ تَسَّ الْرُنْسَانَ ضُرُّدُعَارَبَّهُ مُنِيْبًا إِلَيْهِ نُسَمَّاذَا خَوَّكُهُ لةً مِّنْهُ نَسِى مَاكَانَ يَدْعُوْالِلَيْهِ مِنْ قَبْ عَنْ سَبِيْلِهِ ﴿ قُلْ الْمَثَّعُ بِكُفُ كَ قَلْتُ ه آ تُسكرا لَدُ اللِّيكِضِ كَ مِنْ أَصْحِبِ النَّارِ ) مِّنْ هُوَ قَانِتُ أَنَّاءُ الَّيْلِ سَاجِدُ ذَرُا كُلْخِرَةً وَيَرْجُوْ ارْحُمَةً رَبِّ بتوى الكبزين يعكمون والكبزين كايعك بِ 6ُ قُلْ يُعِيادِ الَّذِينَ أَمَنُوا اتَّفَوْ بَّكُمُ ولِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هٰإِهِ ال ملَّهِ وَاسِحَةُ وَإِنَّمَا يُوفَّ الصَّارُوْنَ آحَاكُمُ

تُ أَنْ أَعْبُدُ اللَّهُ مُخْلِطً مِرْتُ لِأَنْ آكُوْنَ آوَّلَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿ قُلْ الْكُ ٓ آخَا بْتُ رَبِّيْ عَذَابَ يَوْهِ عَظِيْمِ ٥ قَبِلِ اللهَ ٱعْبُدُ مُخْلِطً بِنِيْ ﴾ فَاعْبُدُ وَاصَا رِشْغُ تُمْرِّ فَى دُونِ خسريْنَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْا ٱنْفُسَهُ هُ وَاهْلِيْهِمْ يَوْمَ الْقِبْمَةِ : ذٰلِكَ هُوَالْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ ۞ لَهُ هُرِّنْ فَوْقِهِ هُرظُ صِّنَ النَّارِوَمِنْ تَحْتِيهِمْ ظُلَلُ ﴿ ذُلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ ﴿ اَدِ فَا تَنْهُوْنِ ﴿ وَالَّذِيثَ اجْتَنَبُواالطَّاعُوْتَ أَنْ رِّدُوْهَا وَأَنَا بِهُوَا إِلَى اللهِ لَهُمُ الْبُشَارِي · فَبَيْشَرْعِبَادِ تَّخِ يُنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقُوْلَ فَيُتَبِّعُوْنَ أَحْسَنَهُ وَأُولَئِلْكَ ذِيْنَ هَذْ سَهُ مُ اللَّهُ وَأُولَٰ قِلْكَ هُمُ أُولُوالْا لَبَابِ ٥ أَفَمَنْ قَّ عَلَيْهِ كِلِمَةُ الْعَذَابِ ﴿ أَفَا نَتَ تُنْقِذُ مَنْ فِ النَّارِ خُ ن اللَّذِينَ اتَّقَوْا رَبِّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّنْ قَوْرِقِهَا لةُ و تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهِرُ لِهِ وَعُدَا مِتَّهِ وَكُا بِلفُ اللَّهُ الْمِيْعَاكِ ٥ اَلَمْ تَكِرَاتُ اللَّهَ ٱنْزُلُ مِنَ السَّمَ اُ فَسَلَحَهُ يَنَا بِينِعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِ مُّخْتَلِفًا ٱلْوَانُهُ ثُمَّيِهِيْجُ فَتَرْ

الخطيد

مُّتَشَابِهَامِّتُنَانِ، ؽؽۘڿٛۺۅٛۘٛۏڒڹۜۿۿۥؾؙڴۜڗؾڵ را بلّهِ وَذَٰ لِلكُّ هُدَى اللّهِ بَهُدِي نَ يُضْلِلُ اللَّهُ فَمَا لَـهُ مِنْ هَادِهِ سُوْءَ العَذَابِ يَوْمَ القِيْد كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ ﴿ كُذَّبِ الَّذِينَ مِنْ قَبْ سهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ وَفَاذَا قَهُمُ اللَّهُ لعَذَابُ الْآخِرَةِ ٱكْكِرُهُ مُوْنُ٥ وَلُقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّا ڪُرُون َقَرُانَاعَرَبِيُّ ىڭەُمَتُلَارَّجُ لُ يُشتَوين مُوْنَ ١٥ نَّكُ مَ

ع ا

لَمُتَّ قُونَ ﴿ لَهُمْ مَّا زُ وُاالمُحْسِنِيْنَ نِ لنزي عملواويجزيهما سَن الَّـٰذِي كَا نُهُايَعْمَ لمؤن وَيُخَوِّ فُوْ نَكُ بِالَّا وَ مَنْ بَيْضَلِلِ اللَّهُ فَهُ مِ ٥ وُلَبِئْنَ سُ سَّمُوْتِ وَالْاَرْضَ لَيَـقُوْلُنَّ اللهُ عَلَى كَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ إِنْ آرَادَ فِيَ اللَّهُ ضُرِّهُ آوْارًا دَنِيْ بِرَحْمَ الله الله الله علي

وَمُنْ ضَلَّ فَا تُمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا مَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرِكِ إِلَى آجَ لِكَ لَا يُبِ لِّقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ آمِا تَكَ دُوْنِ اللهِ شُفَعَاءً ﴿ قُلْ آوَلُوْ كَا نُهُ الْمَا لُوْنَ ۞ فُلُ تِتُّهِ الشُّفَاعَةُ جَمِيْكً كُ السَّمُونِ وَالْأَرْضِ اللَّهُ الدُّرُ عِلَى اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ عرّا ملَّهُ وَحُدَكُ اشْمَازَّتْ قُلُوبُ الَّهِ وَإِذَا ذُكِرَالِّذِينَ مِنْ دُوْنِهِ إِذَا هُمْ شُدُونَ قُل اللَّهُمَّ فَأَطِرَ السَّ ظُلُمُوْا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا مِ مِنْ سُوْءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيْمَةِ وَ

هُ يَكُوْ نُوا يَحْتَسِبُوْنَ ٥ وَيَدَا لَهُمْ سَ اق بهه ممّاكا نُـوْابِهِ بَسْتَهُزُّونَ مُسَّى الْلانسان ضُرُّدَ عَانا ر تُنهم اذا لَّهُ مِنْكَا ، قَالَ انْمَا أُوْتِيْتُ كُ عَلَى عِلْمِ ﴿ بُ لةُ وَّلْكِنَّ ٱكْثَرُ هُـهُ لَا يَعْلَمُونَ ٥ قَـدُ قَالَهَـ ذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَّا كَا نُهُ أَتُ مَا كُسَبُوْا وَالَّهِ يُنَ ڪسِبُونَ وفاصاً بَهُمْ سَيِّ مُوْامِنْ هُوَ لَآءِ سَبُصِيْبُهُمْ سَيّاتُ مَا كَسَبُوْا وَ زين ٥ أوكر يعكمو ات الله يبسط رِّ زُقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِدُ وَإِنَّ فِيْ ذَٰ لِكَ لَا لِبِ لِلْقَوْدِ الله والم نُوْنَ 5 قُلُ لِعِبَادِيَ الَّهِ بَنَ ٱسْرَفُ تَقْنَطُوا مِنْ رَّحْمَةِ اللهِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَغَ ، جَمِيْعًا ﴿ إِنَّهُ هُوالْغَفُورُ الرَّحِ بَهُوالِ لَا يَحْمُرُوا سُلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَا رَبِكُمُ ابُ ثُنَمُ كَا تُنْصَرُونَ ﴿ وَاتَّبِعُوا آحُسُنَ مَ رُ الْيُكُمُ وَ ثُرَ يَّكُمُ وَ قُلُ قَبْلِ أَنْ يَبَالِيكُمُ الْعَذَابُ وَّٱنْتُمْ كَلا تَشْعُرُوْنَ أَانَ تَقُولَ نَفْسٌ يُحَسَّرَ فَ

ل مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِ بَنَ لَّ تَقُولَ لَوْ آتُ اللهَ هَـ لا بِنَى لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ٥ وْ تَقُولَ حِيْنَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ آَنَّ لِيْ كُرَّةً فَأَكُونَ بنين ريل قد جَآءَ ثلكَ أيني فَكَذَّبُت ن المُحْسِ كُبُرْتُ وَكُنْتُ مِنَ الْحُفِرِيْنَ ﴿ وَيَهُ قِيْمَةِ تَكِي الَّذِيْنَ كَذَ بُوْاعَلَى اللَّهِ وُجُوْهُ سُودٌةُ ﴿ ٱلْيُسَ فِي جَهَنَّمُ مَنْوًى لِلْمُتَكِّرِينَ يُنَجِّى اللهُ اللَّهِ يَنَ اتَّلَقُوْا بِمَفَازَتِهِمْ الْأَيْمَشُهُمُ سُوَ بُوكَا هُمُ مُ يَحْزُنُونَ ۞ اللهُ خَالِقُ كُلُّ شَيْءٍ لى كُلِّ شَيْءِ وَ حِيْلُ لَهُ مَقَالِمُ السَّمَٰهُ ت كُارُضِ وَاللَّهِ يُنَ كَفَرُوا بِأَيْتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخُسِرُوْنَ أَ قُلُ آفَغَيْرًا لِلَّهِ تَأْمُرُوْنِيْ آعُيُ لُوْنَ ٥ وَلَقَدْ أُوْرِحَى إِلَيْكَ وَإِلَى الَّهِ يُنَ مِنْ قَبْلِكَ ﴿ لَئِنَ أَشْرَكْتَ لِيَحْبَطُنَّ عَمَ نَ الْخُسِرِيْنَ ﴿ بَيْنِ اللَّهُ فَا وَمَا قُدَرُوا اللهَ حَقَّ قُدْرِهِ وَ وَالْأَرْضَ جَمِيْعًا قَبْضَةُ

عَمّاً يُشْرِكُونَ ﴿ وَنُونَحُ فِي الصُّورِ فَمَ حُوْتِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءًا مِنْكُ ى فَاذَا هُـمْ فِيناً مُرَيِّنْظُرُوْنَ وَا نُوْرِرَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتْبُ وَ. كَآءِ وَقَضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْكِقِّ وَهُمُ لَا يُظْلُمُونَ وُقِيَتُ كُلَّ نَفْسِ مَّاعَمِلَتْ وَهُوَاعْلَمُ بِمَ ين كَفَرُوْالِلْ جَهَنَّمُزُ مُرَّاء ا فُتِحَتُ آبُوا بُهَا وَقَالَ لَهُ مُ خَزَ يَا تِكُمْ رُسُلُ مِّنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ ايْتِ رَبِّكُمْ ذرُوْ نَكُمْ لِقُاءِيَوْ مِكُمْ لِمُذَا ﴿ قَالُوْ ابَلِي وَلَكِنْ حَقَّتْ لةُ الْعَذَابِ عَلَى الْحُفِرِيْنَ وقِيْلَ ادْنُصَلُوْا ٱبْدَابَ : خملد يْنَ فِيْهَا ، فَبِينَسَ مَنْوَى الْمُتَكَبِرِيْنَ ٥ سِيْقَ الَّذِ يُنَ اتُّنَقَوْا رَبُّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا لَكَتَّى إِذَا آءُوها وفُتحث آيسة ابُها وقال لَهُمْ حُدُيتُهِ الَّذِي صَدَقَناً وَعُدَةً وَآوْدَ ثَنَا

وَتَرَى الْمَلْئِكُةَ كَاْفِيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِي بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيْلَ الْحَمْدُ رِيتُهِ رَبِّهِ الْعَلَمِيْنَ وَ

ن الله الْعَزِيْزِالْعَ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ذِي ٥ الكالله بن كفروا 三分分 أمنة ب نضُوْا بِهِ الْكُوِّي فَأَ.

4

الشيت اتِ ؞ وَمَنْ تَقِ السَّيِّا كُ وَكُذَٰ لِكَ هُوَالْفَوْ زُالْعَظِيْمُ كُوانَّ اللَّهِ يُبِنَ دُوْنَ لَمُقْتُ اللهِ ٱكْبَرُونَ مَّقْتِكُمْ ٱنْفُسَكُمْ تُدْ عَوْنَ إِلَى الْلايْمَانِ فَتَكُفُرُوْنَ وَقَالُوْ ارْبَّنَ مَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَاحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِـذُّ نُـوْبِنَا رُوْجٍ مِّنْ سَبِيْلِ ﴿ ذَٰلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ للهُ وَحُدَةً كُفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكَ بِهِ تُوْمِنُوا ا عُمُرِيتُهِ الْعَرِلِيِّ الْحَبِيرِ مُ هُوَالِّذِي يُرِيكُمُ نَبْزِّلُ لَكُمْ رِّسَنَ السَّمَآءِ رِزْقًا ﴿ وَمَا يَتُذَكُّ مَنْ يَبنيب وفادْعُواالله مُخْلِصِينَ لَهُ الرِّينَ وْكُرِهُ الْكُفِرُونَ ٥ رَفِيْحُ الدُّرَجْتِ ذَوا مَ مِنْ آ مُرِهِ عَلَى مَنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ نْذِرَيْوْ مَالتَّلَّاقِ أَيْوْمُهُمْ بَارِزُوْنَ الْمُ نْهُمْ شَيْءُ ولِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْ مَرِيتُهِ ا لَقُهَا رِهِ ٱلْيَوْ مَرْتُجُزِي كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ مَكَا

وم

ظُنْمَ الْبَوْمَ وَاتَّ اللَّهُ سَرِيْحُ الْحِسَابِ ٥٠ أَنْوَرُهُ يَـوْمَاكُازِ فَـةِ إِذِالْقَـلُوْبُ لَدَى الْحَنَاجِرِكَا ظِمِينَ ة مَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ حَمِيْمِ ﴿ وَلا شَفِيْعِ يُّطَاعُ أَيْعَلَمُ خَمَا يُنَدُ الْأَعْبُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ؟ وَاللَّهُ يُقْفِي الْحَقّ وَالَّذِينَ يَهُ عُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ لَا يُقْضُونَ بِشَيْءِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيرُ أَوْلَهُ يَسِيرُوْ فِي الْأَرْضِ فَيَسْنُظُرُوْ اكْيُفَ كَانَ عَاقِبَتُ الَّذِينَ كَانُهُ ا مِنْ قَبْلِهِمْ الْكُوْدَهُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَالْكَارُّا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنَّوْبِهِمْ وَمَاكَانَ لَهُمُرِّتِ اللهِ مِنْ وَاقِ وَ ذَٰ لِكَ بِاَ تُهُمْ كَانَتُ تَاْ رَبْيُهِمْ رُسُلُهُمْ لَبَيِّنْتِ فَكَفَرُوْا فَانَحَذَ هُمُ اللَّهُ وَإِنَّا لَا قُويُّ شَرِيْدُ <u>ڭوقاپ وَلَقَدْ آرْسَلْنَا مُوْسَى بِالْبِتِنَا وَسُلْطِنِ مُّبِيْنِ رِّ</u> رِلْي فِوْعَهُ وَ وَهُمَا مِنَ وَقَارُوْنَ فَقَالُوْ الْمِحِرُكُذَّاكِ ( فَلَمَّا جَآءَ هُ هُ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِ نَا قَالُواا فَتُلُوَّا ٱبْنَاءَ النيزين أمننوا محكة واشت شيؤانساء هدوم الْحُفِرِيْنَ إِلَّا فِيْ ضَلْلِ ﴿ وَقَالَ فِيرْعَوْنُ ذَرُوْنِيُّ ٱ قَتُ مُوْسَى وَلْيَدْعُ رَبُّكَ ﴿ رَبِّي ٱلْحَافُ آنَ يُبْدِلُ دِيْنَكُمْ أَوْ

رُضِ الْفُسَادُ وَقَا ن رَبِّ كُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِيًا ادِ قُايُّصِبُكُمْ بَعْضُ الَّـ هُومُسُرِفُ كُذَّابُ ٥ يَا آءَ نَاء قَالَ فِرْعَوْنُ مَا كُمُولِكُمُ سَبِيْلُ ال اوماالك يمري نَتِ فَمَا زِلْتُمْرِفِي شَلِيٍّ مِّ

في اذا هَلَكَ قُلْ تُمْرِكُن يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَحْدِهِ رَسُ سله من هُو مُسْرِفُ مُّرْتَابُ نُ كُوْنَ فِي الْبِي اللَّهِ بِغَيْرِ سُلُطُنِ ٱلْمُهُمَّاء عِنْدَا لِلهِ وَعِنْدَالَّذِيْنَ أَصَنُوْا وَكَ اللهُ عَلَى كُلِّ قُلْبِ مُنَكِّبٌرِجَبَّارِ ٥ وَقَالَ فِ مُنُ ا بُنِ لِيْ صَرْحًا لَّعَرِثْنَ ٱبْلُغُ الْكَاشِيَ الشَّمُهُ فِ فَأَطَّلِكُ إِلَى إِلْسِهِ مُوْ ظُنُّهُ كَاذِبًا و كَذَٰ لِكَ زُبِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوْءً. ؞ ڲۘۼڹ١ڵۺۜؠؽڶ؞ۊڝٵڰؽۮۏۯۼۉڽٳڵٳڣٛؾڹٵۑؚٷ أَمَنَ يُقَوْدِ اتَّبِعُونِ آهُدِ كُمْ سَبِيْلًا لرَّ شَادِ أَيْ لِيَقُوْمِ إِنَّمَا لَمَ فِي الْحَيْوِةُ الْدُّ نُبِيَا مَتَا وَّاِنَّ اكْانِحِوَةَ هِيَ دَارُا لْقَرَادِ ۞ مَنْ عَمِلَ سَيِّعَةً فَلاَ مِثْلَهَا ، وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكُرا وْأُنْتَىٰ وَهُومُؤُمِنَ فَأُولَئِكَ يَهُ خُلُونَ الْجَنَّةَ يُهُزَّ فُهُ نَ اب٥٤ يُقَوْمِ مَا لِيْ آدْ عُـوْ كُمْ إِلَى تَـدْ عُوْ نَـنِي إِلَى النَّارِنُ تَدْعُوْ نَـنِي لِأَحْفُرَ سُّودَاُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِيْ بِهِ عِلْمُ : ذَّا نَا آدْعُوْكُمْ

ڒؽڹڒٵڷۼڡۜٞۜٵڕ٥ڵڒڿڒڡٚٲؾۜۜڡٵؾۮۛۘڠۘۅٛۮ عُوَةً فِي اللَّهُ نَيَّا دَكَا فِي اكْلَا رَدُّ نَا إِلَى اللهِ وَ أَنَّ الْمُشْرِفِينَ هُ لنَّارِ ٥ فَسَنَذْ كُرُوْنَ مَآاتُوْلُ لَكُمْ ﴿ وَأُفَوِّضُ آمْرِ يَ إِلَى اللَّهِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ بَصِيرٌ إِبِالْعِبَادِ ۞ فَوَ قُسهُ اللَّهُ يِّياْتِ مَا مَكُرُوْا وَحَاقَ بِالْ فِرْعَوْنَ سُوْءُ الْعَذَابِ ا رُيُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّ عَشِيًّا ﴿ وَيَهُ لسَّاعَةُ تِدَادُخِلُواال فِيرْعَوْنَ أَشَدُّ الْعَذَابِ اَجُّوْنَ فِي النَّادِ فَيَنْفُولُ الشَّعَفَّوُ اللَّ سَتُكُيرُوْا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلَ آنْ تُمُمُّّفُ انصِيْبًا مِنْ النَّارِ وقَالَ الَّهِ يَنَ اسْتَكُبُرُوْالِنَّ كُلَّ فِيْهَا وَلِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِر زَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوْارَبَّكُمْ يُخَفِّ عَذَابِ وَقَالُوْ الْوَلَمْ تَكُ نْبِ وَ فَا لُوا بَلْ وَ قَالُوا فَا دُعُو عَوُّا الْحُفِرِيْنَ إِلَّا فِيْ ضَلْلِ أَ إِنَّ وَالَّذِ يُنَ أَمَنُوا فِ الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا وَيَه

المالية

نَهُ مُ اللَّغُنَةُ وَلَهُمْ سُوْءُ الدَّارِ ٥ وَلَقَدْ أَتَيْ بَينِي السرّاء يُلَ الْكُتُبُ هُدِّی وَاوْرَ ثَنْکَ رٰی که ولی اکا کباب oفا شیزات وَعَدَا مِنْهِ کَ ذَ نُبِكَ وَسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِ ار واتَّ الَّهُ يُنَ يُجَادِ لُوْنَ فِي أَيْتِ اللَّهِ بِ ٱللهُمْ الْ فِيْ صُدُ وْرِهِ مُرالَّا كِبُرُّمَّا الخييه ، فَاسْتَحِذُ بِاللهِ ﴿ النَّهُ مُوَالسَّمِيْهُ نْقُ السَّمْوُ بِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُمِ ا سِ وَلَكِنَّ ٱكْنُرُالِنَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ وَمَا يُسْتَر لأغمى والبصيرة والنبيث أمنواوعيم سِيْءُ وَلِيْدُلُّا مُّا تُنَذَكُّرُوْنَ وإِنَّ السَّاعَـ كَمُادُ عُـوْنِي أَسْتَجِبُ لَكُمُ وَإِنَّ الَّـذِينَ وْنَ عَنْ عِبَا دَرِيْ سَيَـ دْخُلُوْنَ جَهَـنَّمَ عَ احْدِيْنَ 6 اللهُ اللَّهُ اللَّ بِ وَالنَّهَا رَمُبُصِرًا وإنَّ اللَّهَ لَذُوْ فَضَلِ عَلَى النَّا

وففلاه

و ذَٰ لِكُمُ اللَّهُ } كُلِّ شَيْءِ مَكَا الْمُوالَّ هُوَ مِفَاَنَّ نُبُو فَ ذين كانوابا مُاكْرُضَ قَرَادًا وَّالسَّ آءٌ وَّصَوَّرُكُمْ فَأَ م ر ر و ر ر وم رربر و حسن صورڪم ورز فڪ وذلكم الله ريكم فتها يَنَ ٥ هُوَالْحَيُّ كَالِلْهُ إِلَّاهُ وَ فَا دُعُهُ قُ يْنَ كَـهُ الرِّيْنَ ﴿ ٱلْكَـمْدُ رِبِّهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ رَ يْتُ آنْ آعْبُدَالُّـذِيْنَ تَدْعُ جَاءَنِ الْبَيِّنْكُ مِنْ رَّبِّيْءُ وَأُمِ ىلە كىتا الْعُلَمِيْنَ ﴿ هُوَالَّذِي خَا تَطَفَيْ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةِ ثُمَّ يُخُ لُغُوا الشُّدِّكُم ثُمِّ لِتَكُو نُوا شُكُوكُ قشأ، وَلِتَ ته لُوْنَ ﴿ هُوَالَّذِي يُحْي وَيُمِ ا يَقُوْلُ لَـهُ كُنْ فُ ين يُجَادِ لُوْنَ فِي أَيْتِ اللهِ م آتّ يُكُ

مُوْنَ لِإِذِالْاَغْلُلُ فِي آعْنَارِقِهِمْ وَالسَّلْسِلُ بُوْنَ لِ فِي الْحَمِيْمِ لِا نُسَمِّرِفِ النَّارِ بُسْجَرُوْنَ رُ هُــمُ آیْنَ مَـا كُنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ 6 مِـنَ وْنِ اللهِ وَ قَا لُوْ اضَلُّوْا عَنَّا يَلْ لَّمْ نَكُنْ نَّدْعُوْا نْ قَبْلُ شَيْئًا و كَذَٰ لِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْخُفِرِيْنَ كُنْتُهُ تَفْرَحُوْنَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَبِيِّ بِمَا كُنْتُمْ تَمْرُكُونَ أَادُخُلُوْا آبُوابَ ا ، فيئس مَنْوَى الْمُنْكَبِّرِيْنَ نَ فَاصْبِ نَّ وَعْدَا مِثْهِ حَقُّ ، فَإِمَّا نُرِيَتَكَ بَعْضَ اللَّذِي دُهُ هُ اوْ نَـ تُوفَّيُ نَّلُكَ فَإِلَيْنَا يُـ رُجُعُونَ ٥٥ لَّارِّنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مِّنْ قَصَصْنَا نَهُمُ مِّنَ لَـ مُ نَقْصُصُ عَلَيْكَ ﴿ وَمَ أيَهِ إِلَّا بِإِذْ فِ اللَّهِ ، فَإِذَا جَمَّاءَ الْحَقّ وَخَسِرَهُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ فَ اكأنعا مرلة ككبؤامنه ـهَا تُنَاكُلُوْنَ ٥ وَلَكُمْ رِفِيْهَا مُنَا فِعُ وَلِتَبْ

لاً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا لَوْنَ ٥ وُ يُسِرِ يُكُمْ الْبِيْبِهِ ﴿ فَأَيَّ الْإِ عِرُوْنَ ۞ ٱ فَكُمْ يَسِيْرُوْا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ لةُ اللَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَا هُمْ وَاشْكُ قُولًا قُاتُنَا رَّا فِي الْكَارُضِ فَمَ مْمَّاكًا نُوْا يَكْسِبُوْنَ وَلَمَّا جَاءَتُهُ نتِ فَيرِحُوا بِمَاعِنْكُ هُمُرِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ ا نُـوْ ابِـهِ يَسْتَهْزِءُوْنَ ٥ فَلَمَّا رَاوْا بَاسَنَ لُوْا امَنَّا بِاللَّهِ وَحُدَةً وَكُفَرْ نَا بِمَا كُنَّا بِم شْرِ كِيْنَ ٥ فَكُمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيْمَا نُهُمْ لَكًا دَاوْا بَا سَنَا اللهِ الَّذِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ اللهِ الَّذِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ ا 4 24 2 وَخَسِرَهُنَالِكَ الْكَفِرُوْنَ ٥ حِدِيثُهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ بْزِيْكُ مِّنَ السَّرِّحُمٰنِ السَّرِّجِ قُدْانًا عَـرَبِيًّا لِّقَوْمِيَّعْ بذيرًا ، فَأَعْرَضَ ن٥٥ قَالُوْا قُلُوْبُنَا فَ آ

يه وفي اداينكا و فرو وي بينيكا فَاعْمَلُ إِنَّنَاعُمِلُوْنَ وَقُلُ النَّمَا آنَا بَشَرُّمِّتُ ى رِبِّ ٱنَّمَا رِلْهُ كُمْ رِلْكُ وَاحِدُ فَاسْتَق ۺؾۼٛڣۯۉڰ؞ٷڲؽڷؙڷۣڷۿۺٛڔڮؽؽ٥٥ٲ يُـؤُ تُـوْنَ الزَّحُوةَ وَهُـمْ بِالْأَخِـرَةِ هُـهُ حُفِرُوْنَ رِتَ الَّذِينَ أَمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّرِلَحْتِ لَهُمْ آجُرُّ عَسِيرُ مَمْنُوْنِ أَفُلْ اَئِنَّكُمْ لَتَكُفُرُوْنَ بِالَّذِي خَا الأرْضَ فِي يَهُ مَهِ يَنِ وَتَجْعَلُوْنَ لَهُ آنْدَادًا وَلِكَ بُّ الْعُلَمِيْنَ ﴿ وَجَعَلَ فِيْهَا رُوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَ رك فينها وقد رفيها أقواتها في أربعة أيام وَ اءً يُلسَّا رَئِلينَ ٥ نُدَّا شَتَوٰى إِلَى السَّمَاءِ وَحِي خَانُ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْبِنْيَاطُوْعًا أَوْكُرْهًا لَتُأَاتَيْنَا طَآرِئِعِيْنَ ﴿ فَقَضْمُ شَهْرًا سِهُ سَمْوًا سِ فِ يَـوْ مَـيْنِ وَآوْلِى رِفِي كُلِّ سَمَاءٍ آمْرَهَا وَزَيَّتَا السَّمَا حَ نَيَا بِمَصَابِيْحَ ﴿ وَحِفْظًا ﴿ ذَٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَـزِيْ لَعَلِيْمِ وَفَانَ آعْرَضُوا فَقُلُ آنْذَ رْتُكُمُ صُ صعِقَةِ عَادِ وَّتُمُوْدَ أَراذَ جَاءَ تُهُمُ الرُّسُ

دِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ آلَّا تَعْبُدُوْلِ كُلا اللَّهَ آءُ رَبُّنَا كُانُزَلُ مُلَّئِكُةً فَإِنَّا مُ تُم به كفِرُوْن فَا شَاعَادٌ فَا سُتَكُبُرُوْ رُضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ قَالُوْ ا مَنْ ٱشَدُّ مِنَّا قُدَّةً كَمْ يَكُوْ وَاكَّ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَّا وَّةً ﴿ وَكَا نُـوْا بِالْبِينَا يَجْحَدُوْنَ ۞ فَأَرْسَ كَيْهِمْ دِيْحًا صَرْصَرًا فِي آيًّا مِ تَحِسًا بِ لِّنُ ذِيْقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِ الْحَيْوِةِ السِّدُّ نْيَاء وَلَعَذَابُ نجدرة آخرى وهُمُ هُلا يُنْصَرُون وَامَّا تُمُودُ هَـ كَيْنُهُمْ فَا سُنَكَبُّوا الْعَلَى عَلَى الْهُدُى فَأَخَذَ تُهُ لةُ الْعَذَابِ الْهُوْنِ بِمَا كَا نُـوْا يَكُسِيُوْنَ أَوْ ىنااڭىزىن امنىنوا ۋىكائىۋايتىقۇن 6يۇم حُشَرُاعُ كُمَّاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوْزَعُونَ ذَا مَا جَآءُوْ هَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَا رُهُمْ لَوْدُهُمْ مِمَا كَانُوْ ايَعْمَلُوْنَ ٥ وَقَالُوْ الْجُلُوْدِ إِ مَشَهِدُ تُنْمُ عَلَيْنَا ﴿ قَالُوْ ا ٱنْطَقْنَا اللَّهُ الَّهِ فِي نْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَّهُ وَخَلَقَكُمْ اَوَّلَ مَدَّةٍ وَّرالَيْهِ

باغ ۱۲

الانوع

تُرْجِعُون وَمَا كُنْتُمْ تَسْنَتِرُوْنَ أَنْ يَسْهَدَعَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَا رُكُمْ وَلَا جُلُودُ كُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ آتَ اللهَ كَا يَعْلَمُ كَثِيْرًا مِنْ مَا تَعْمَلُوْنَ ٥ وَذَٰ لِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْنُمُ بِرَبِّكُمُ آذِد بِكُمْ قَاصَبَحْتُمُ صِّنَ الْخُسِرِ بُنَ ﴿ فَإِنْ يُصْبِرُوْا فَالنَّارُمَثُو مَ لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْنِبُوا فَمَا هُمْ مُرِّنَ الْمُعْتَبِيْنَ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوالَهُ مُمَّا بَيْنَ آيْدِ يُهِمْدُمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَرِ قَدْ خَلَتُ مِنْ قَبْلِهِمْ إِيِّنَ الْجِيِّ وَالْرِنْسِ وَاتَّهُمْكَا نُـوْاخْسِرِ يُنَ حُ وَفَالَ لَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَسْمَعُوْالِهِذَا الْقُرْانِ وَالْعَوْا يْ وِلَعَلِّكُمْ تَغْلِبُوْنَ ۞ فَلَنُ ذِيْقَنَّ اللَّذِيْنَ كَفَرُوْا خَابًا شَدِيدً ١٠ وَكَنَجْزِيَنَّهُ مُاسُواً الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُوْنَ ٥ ذَٰ لِكَ جَزَاءُ أَعُدَاءِ اللّهِ النَّارُ \* لَهُ هُ فِيْهَا دَارُالْخُلْدِ ﴿ جَزَاءً بِمَا كَانُوْ إِبِالْبِتِنَا يَجْحَدُوْنَ ٥ وَقَالَ اللَّهِ يُنَ كَفَرُوْارَبُّنَا آرِ نَا اللَّهَ يُنِ اَضَلُّنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْانْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ ٱقْدَامِنَا لِيَكُوْنَا ون الا شفلين وإنّ الله يُن قالُو اربُّنا اللهُ شُمَّ

لَهُولًا عَلَيْهِمُ الْمَلْئِ جَنَّةِ الَّبِيْ كُنْتُهُ ، الْحَيْوةِ اللَّهُ نَيْهَا وَفِي تشتحي أنفسكو لكمونها مات نْ غَفُورٍ رُّحِيْمِ ٥ وَمَنْ آحُسَنُ قَوْلًا مِّمَّنَ دَعَ ، الله وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ النَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ النَّهُ فَي مِ اتَسْتُوى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ﴿ إِذْ فَعْ بِ مُسَنُ فَإِذَا لَّهِ فَي يَثِنَكَ وَيَثِنَهُ عَدَ اَيُلَقُّ مِنَا الْكَالِبَ يُنَ ئدُورۇم لاَ دُوْكِظِ عَظِيْمِ وَرَقَّا يَـ غُ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ ﴿ إِنَّهُ هُوَ السَّمِ ٥١٤٤ أَكُلُ وَالنَّمُ الدُّوارُةُ كُو اللشَّمُس، هُرِيّ اِنْ كُنْتُمْ اتّا لُــٰذِ يُنَ عِـ النَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْتُمُوْنَ ہِ آنگلے تیری اکا دُض خہ

ىجدة

ڪُٽِل شُي ءِ فَسِدِ يُـ چى الْمَهُوْ تَى ﴿ إِنَّكُ عُلِّي حَلَّى حَ مُ وْنَ إِنَّ الْمِينَا لَا يَخْهُ فى فى النَّا دِخَهُ رُاءُ مَّن يَهُ أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ لِمَةِ وَاعْمَلُوْا مَا شِئْتُهُ وَإِنَّهُ وَمِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ إِنَّ الَّذِيْنَ كُفُرُوْا بِالدِّكْرِلْمَّا كِلَّا مُسْمَ \* وَإِنَّهُ لَكِ بِزِيْزُ لِلَّا يَاْرِيبُهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنْ خَ زِيْلُ مِّنْ حَكِيْمِ حَمِيْدٍ مَا يُقَالُ لَكَ الْآمَا قَدْ قِيْلَ ذُوْمَغُفِرَةٍ وَّذُوْعِقَابٍ رُّ سُلِ مِنْ قَبْلِكَ ﴿ إِنَّ دَبَّكَ كَ يُم ٥ لَوْجَعَلْنَهُ قُرْانًا آعْجَمِيًّا لَّقَالُوْالَوْلَا هُ ءَ ٱعْجَرِيُّ وَعَرَبِيُّ ﴿ فُلُ هُوَلِلَّذِيْنَ أَمَنُوا هُدَّى يُنَ لِي يُؤْمِنُونَ فِي أَذَا نِهِمُ وَقُرُو هُو مَّى ﴿ أُولٰ لِمُكَ يُنْكَا دُوْنَ مِنْ مِّكَا لِنَ بَعِيْد لَقَـدُ انْتِبْنَا مُوْسَى الْكِتْبُ فَاخْتُلِفَ فِيْهِ وَلَوْلَا بَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإ فِيْ شَلِيٍّ مِّنْهُ مُرِيْبِ ﴿ مَنْ عَمِلُ صَالِكً أَءَ فَعَلَيْهَا ﴿ وَمَارَ بُّكَ بِظُلًّا مِرِّلْلُعَدِ

الجزء

للمُالسَّاعَ نْ أَكْمَا مِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تُضَعُ ٥٠ وَيُوْ وَيُنَا دِيْهِ هُ أَيْنَ شُرَكًا ءِ يُ وَ قَالُهُ كَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيْدِ 5 وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا دْعُوْ نَ مِنْ قَبْلُ وَظُنُّوْا مَا لَهُ مُرِّنْ مَّحِيْصِ وَلا يَسْعَمُ ڔڹٛڛٵڽؙڔڽۮػٵۧٵڮؘڎؽڔ؞ۊٳڽ؆ۺۜ٥ؙٳۺۜڗؙڣۘؾ فَنُوْطُ ٥ كُلِئُ أَذَ قُلْمُ دُرُحُمَةً مِّنَّا مِنْ بَحْدِ ضَرّاء سَّتُهُ لَيَـقُوْلَنَّ لَمُذَالِي ﴿ وَمَا اَظُنُّ السَّاعَةَ قُالِمُكُ ئِنْ رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّيْ إِنَّ لِيْ عِنْدَةَ لَلْحُسْنَى \* فَلَنُ ذِيْنَ كَفَرُوْا بِمَا عَصِلُوْا : وَلَنُذِ يُقَنَّهُمْ مِّنْ عَ لِيْظِ وَاذَا ٱنْعَمْنَا عَلَى الْانْسَانِ ٱعْرَضَ وَنَا ـهُ الشَّرُّفَذُ وُدُعَاءِ عَرِيْضٍ وقُلْ اَرْءَيْ ثُندًا أَمَدُ نُنُمُ بِهِ مَنْ آضَلُ سِتَنْ هُوَ فِيْ د صنريه مايتناف الأفاق ـهُ أَنَّـهُ الْحَقُّ ﴿ أَوْلَـهُ يَكُفُ بِرَبِّ لُ كُلِّ شَيْءِ شَهِيْدُ ٥ الْآلِتَّ هُمْرِفِيْ مِهْ يَهُ اَنَّهُ كُلِّ شَيْءِمُّحِيْطُ ٥

عَسْقُ ٥ كُذَٰ لِكَ يُوْرِي إِلَيْكَ وَإِلَى اللَّهِ يَنَ وَ يُزُالْحَكِيْمُ لَهُ مَا فِي السَّ ككادُ السَّمَٰهُ تُ كَتَفَطَّهُ ض و حُمُوالْعَيلُ الْعَظِيثُ ون فَوْرِقِهِنَّ وَالْمَلْطِكَةُ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْ مَنْ فِي اكْأَ رُضِ ﴿ ٱلَّالَّ اللَّهُ هُوَ الْخَفُّورُ الْ ذِيْنَ اتَّكَدُّ وُامِنْ دُوْنِهَ آوْلِيَّاءً اللهُ كَفِيْ بِوَكِيْلِ٥ كُذَٰ لِكَ ٱوْحَيْنَ الِّتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا حِ كَا رَيْبَ فِيْ لِي فَرِيْقُ فِي الْجَنَّدِ السَّحِيْرِهِ وَكَوْ شَاءًا مِنْهُ لَجَعَلَهُمْ أُمُّنَّةً وَّاحِ ذَ وَامِنْ دُوْنِهِ ۖ ٱوْلِيَهُ هُوَيُحْيِ الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فِيْدِ مِنْ شَيْءٍ 59 كُمُّا مِثْهُ رَبِّيْ عَلَيْ لَتُ وَإِلَيْ لسموت والازض حجك

الإيتذرة كأعدوي مِيْعُ الْبُصِيْرُ لَهُ مَقَالِيْدُا آءُ وَيَقْدِدُ رُانِيَهُ بِكِلَّا گَهُرِ**مِّنَ البِرِّ** يُنِ مَا وَحَّى بِهِ نَـوْحً وَصَّيْنَا بِهِ آيْرُهِ قِيْمُواالِيِّ يُنَ وَلَا تَتَفَرَّ قُوْا فِيْهِ مِكَبُرُعَلَى الْمُشْرِ و ١٠ مله يُجترِي البيه مَن يَشَ أءهُمُ الْعِلْمُ يَغْيًا بَيْنَهُمُ وَلَوْلَا كَلِمَ نَ دَّبِكَ إِلَى آجَيِلِ مُّسَمَّى لِنَقُضِى بَيْنَهُمْ ﴿ وَإِنَّ الَّهِ يُنَ وَرِنُوا لَكِتُبُ مِنْ بَعْدِ هِـمْ لَـفِيْ شَكِّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ ذَٰ لِكَ فَادْعُ \* وَاسْتَقِمْ كَمَا أُصِرْتَ \* وَكَا هُـهُ وَقُلُ أَمَنْتُ بِمَأَانُذُ لَ اللَّهُ رْتُ رِلاَ عْدِ لَ بَيْنَكُمْ ﴿ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَتُكُمْ ﴿ لَنَا نَنَا وَبَيْنَكُمْ ﴿ ٱللَّهُ إِنَّ كُمْ أَعْمَا لُكُمْ الْكُبِّ الْمُحْتِلَةِ بَيْد بزين يُحَاجُّون فِ اللهِ نَنَا ﴿ وَإِلَيْهِ الْمُصِيْرُ ﴾ وَالَّه نَ بَعْدِ مَا اسْتُجِيْبَ كَ يُحَجِّنُهُ هُ دُاحِضَةً عِنْ

هُمْ غَضَبٌ وَّلَهُمْ عَذَابٌ شَرِيدُ ٥٠ كُلُّ ، بِالْحَقِّ وَالْمِيْزَانَ ﴿ وَمَا يُسْدُدِيْ عَةَ قَرِيبُ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ) • وَالْدِ يْنَ أَمَنُوْا مُشْفِقُوْ كَ مِنْهَا وَيَعْ حَقُّ ﴿ ٱلْآلِكَ الَّذِينَ يُمَا دُوْنَ فِي السَّاعَةِ لَفِيْ ضَ مِيْدِ و اَللهُ لَطِيْفُ بِعِبَادِ م يَا زُقُ مَنْ يَشَاءُ ، وَهُوَ الْقَوِيُّ الْحَزِيْزُ 6 مَنْ كَانَ يُسِرِيْهُ حَرْثَ الْأَخِسَرَةِ نَيزَدُ لَهُ فِيْ خَرْشِهِ ﴿ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ كُكُرْ ثَالِدٌ نَيَا نُـوُقِ الَهُ فِ الْاخِدَةِ مِنْ تَصِيْبِ ٥ اَ وُلَهُ وَشُرَكُ شَرَعُوْ اللَّهُ مُ مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَاذَنَّ بِهِ اللَّهُ وَلَوْ عَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّلِمِينَ لَهُمْ عَ لِيُمَّنَ تَرَى الظَّيْمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا كَسَبُوْا وَهُوَ وَارِق مَنُوْا وَعَمِ نُدُرَبِّهِ مُرِدُ لِكُهُوالْفَضُ ٠ • قُلُ لَّا اسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ ٱجْرَّا إِلَّا الْمَوَدَّةَ الْقُرُبِ وَمُنْ يَبْقُاتُرِفُ

اللهُالرِّزْقَ ؽؾؙڹڒؖڵؠڡۜۮڕڞٵؽۺؖڷٵ؇ڹۧۮؠۼؠٵۮ؋ ذِي يُستَزِّلُ الْغَب ت فيهما آءُ قَدِيْرُ ہُ وَمَ <u> ثَايَدِيْكُمْ وَيَعْفُوْاعَنَّ</u> يْنَ فِي الْأَرْضِ عِوْمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ يَيره وَرمِنْ أَيْرِ <u>َمِحْ إِنْ يَشَا يُسْكِنِ الرِّرْيْحَ فَيَظْلَا</u> تِّكُلِّ صَبَّادٍ شَكُوْدٍ ٥ أَوْ ظَهْرِهِ ﴿ إِنَّ فِيْ ذَٰلِكَ كَا

الله الله

ۉؠڨٛۿؙۜ*ڐۜؠ*ڡٵػڛؠؙۉ؈ۅؘؽڠڡؙؙۼڽٛػؿؚؽڔۣڽٷۜؠۼڷۄٳڷ اد لُوْن فِي النِتناء مَا لَهُمْ مِّنْ مَحِيْسٍ مِّنْ شَيْءٍ فَمَنَاعُ الْحَيْوِةِ السَّةُ نَيَاء وَمَاعِنُدَا لِلهِ خَيْرً ٱبْقَى لِلَّذِيْنَ أَمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتُوكُّلُوْنَ 5 وَالَّهِ ذِيْنَ بُوْنَ كَبُلِكُمُ الْاشْمِ وَالْفُواحِشُ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُـهُ فِرُوْنَ أَوَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْالِرَبِّهِمْ وَأَقَامُواالصَّلُوةَ مِ ۜڡٛۯۿۿۺؙۅٛڒؽڹؽڹۿۿ؇ۊڝڰٵڒڗؘڨٛڹۿۿؽڹڣڡۜۏۛ<u>ۏ</u>ڽٞ لَّذِيْنَ إِذْ آصَا بَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْنَصِرُوْنَ ٥ وَجَزَوُا يِّتُةِ سَيِّتُةً مِّثُلُهَا \* فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجُدُهُ عَلَى اللهِ ﴿ إِنَّهُ كَا يُحِبُّ الظَّرِلِمِينَ ۞ وَلَمَنِ انْتَصَرَبَعُهُ كَمِهِ فَأُولِئِكَ مَا عَكَيْهِ هُرِّنْ سَبِيْلِ ٥ إِنَّهَا السَّبِيْلُ كَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَيَبْغُوْنَ فِي اكْلَارْضِ بِغَيْ الْحَقِّ الْهُلُكُ لَهُ هُعَذَ ابُ ٱلِيهُ ٥ وَلَمَنْ صَابَرُو عَفَ اِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِحُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَمَا كَ وَنْ وَرِبِ مِنْ بَعْدِ م ﴿ وَتَرَى الظَّلِمِينَ كَمَّا دَاوُا الْعَذَابَ يَقُوْلُوْنَ هَلُوالْى مَرَدٍّ مِّنْ سَبِيْلِ أَوْتَرْمِهُمْ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا خُرِهِ عِينَ دُونَ الذُّ لِ يَنْظُرُونَ

عَمِفِي وَ فَالَ اللَّهِ يُنَ أَمَنُوْ آلِكُ الْخُرِيرِ يُنَ ذَا بِ مُقِيْمِ ٥ وَمَاكًا رُوْنَهُمْ حِّنْ دُوْنِ اللهِ ءُوَ مَنْ يُضَلِل اللهُ لِ صُ اِ سُنَجِيْ بُوْالِكِ بِسَكُمُ مِّنْ قَبُ نَ يَبَانِيَ يَهُو مُرِّلًا مَسَرَدٌ لَهُ مِنَ اللَّهِ ﴿ مَا وْمَئِدٍ وَّمَالَكُمْ مِّنْ تَكِيْرِهِ فَإِنْ أَعْرَضُوْا فَمَ كُنْكَ عَلَيْهِ مُحَفِيْظًا ﴿ إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَ آذَ قُنَا اكْلانْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِ يِّئَةً بِمَا قَدَّمَتُ آيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْرِنْسَانَ وُدُّه بِتُلِهِ مُلْكُ السَّمُونِ وَالْاَرْضِ ﴿ يَخْلُقُ مَا يَشَا يَشَاءُ إِنَّا نُبَّادٌّ يَهَبُ لِمَنْ يُشَاءُ ال هُ ذُكْرًا نَّا قُلْ انَّا نُنَّاء وَرَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا يْمُ قَدِ يُـرُّ٥ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ آنَ يُّكِلِّمَهُ اللهُ الْمُ آۋمِن وَرَا ئ حِجَابِ آؤيُرْسِلَ رَسُولًا فَيُـ يَشَاءُ وإنَّهُ عَلُّ حَكِيْمُ وَكُذَٰ لِكَ ٱوْحَيْنَا ولَيْكَ رُوْ كَارِّتُنْ آ مُرِنَاء مَا كُنْتَ تَدْدِيْ مَا الْكِتْبُ وَلَا الْهِيْمَانُ

- النياه

G

دِيْ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيْدِ أَ صِرَاطِ اللهِ الَّهِ الَّهِ الَّهِ الَّهِ الَّهِ الَّهِ الَّهِ ال مَا فِي السَّمَٰ فِي وَمَا فِي الْمَا دُضِ ﴿ ٱلَّا إِلَى اللَّهِ تَصِيْرُ الْأُمُهُ رُ سُكَةَ الزَّحْرُنِكِيْنَ إِبْسِمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ وَ الْمُعَالِدُ وَيُمِرِ ب الْمُبِيْنِ قُلِ نَاجَعَلْنَهُ قُرُانًا لْهُنَ أَنْ وَإِنَّكُ فِي آُمِّ الْكِنَّا ٱفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّ كُرَصَفَحًا آنَ كُنْتُمْ برفين وكم ما دُسَلْتُ نْ نَبِيِّ فِي الْأ هُرِيِّنْ تُبِيِّ إِلَّاكُ كَنَّى السَّمَٰوٰبُ وَالْإِرْضَ زُالْعَلِيْمُ لِ اللَّهِ يُجَعَلَ لَكُمُ مْرفِيْهَا سُبُلَا لَعَلَّكُمْ تَمْ لُّـزِيْ نَـزُّلُ مِنَ السَّمَآءِمَآءُ بِقَـدَرِ • فَ كُ تُخْرَجُون وَاللَّذِي خَلَقَ لَ لَكُمْرِينَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِمَا تَرْ أنترتذ كروانث

تَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُوْلُوا سُبْحِنَ الَّذِي سَخَّرَكَا لَمْ ذَا وَمَاكُنَّاكَ هُ مُقْرِنِ يُنَ فَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ وَجَعَلُوْالَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُهِزْءً اواتَّ الْانْسَانَ لَحَفُولُ يْنُ ٥ أَمِ اتَّخَذَمِمَّا يَخْلُقُ بَنْتِ وَّاصْفْكُمْ بِالْبَنِيْنَ إِذَا بُشِّرَاكُ مُ هُمْ بِمَاضَرَبَ لِلرَّحُمٰنِ مَثَلًاظُلَّ جُهُهُ مُسُودًا وهُوكُطِيمُ ﴿ أَوْمَنْ يُنَشَّوُ الْحِلْيَةِ هُوَفِ الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِيْنِ ٥ وَجَعَلُوا الْمَلْؤِكَةُ الَّذِينَ هُمْ عِبْدُ الرَّحْمِنِ إِنَّا ثُنَّا ﴿ أَشَهِدُ وَا خَلْقَهُمْ ﴿ سَنُكُنَّبُ شَهَا دَيُهُمْ وَيُسْتَلُوْنَ وَقَالُوْالَوْ شَاءَ الرَّحُمْ نُ اعَبَدْ نَهُمْ مَاكَهُمْ بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمِ وَنَ عُمْرالاً رُصُوْنَ ٥ أَمُا تَيْنُهُمْ كِتْبًارِّنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُوْنَ وبَلْ قَالُوْالِتَّا وَجَدْنَا أَبَّاءَنَاعَلْ أُمَّةٍ رِتَّاعَلَىٰ الْخُرِمِ مُرَّتُهُنَّهُ وَنَ⊙وَكُذُ لِكَ مَا اَرْسَلْنَا مِنْ نَبُلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّنْ تَنْذِيْرِالَّا قَالَ مُثَرَّفُوْ هَا التَّاوَجَدْنَا بُاءَ نَاعَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّاعَلَى أَخْرِهِمْ مُّقْتَدُونَ فَلَ آوَلُوْ عُتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْ تُهُمْ عَلَيْهِ أَبَّاءَكُمْ قَالُوْ النَّا آاُرُسِلْتُمْ بِـ مِـ كُـفِـرُوْنَ وَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرُكَيْفَ

كَانَ عَا قِبَتُ الْمُكَدِّ بِينَ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرُهِ يَمُ لِا بِيْنِ ﴾ وَإِذْ قَالَ إِبْرُهِ يَمُ لِا بِيْنِ قَوْ مِهِ إِنَّانُ بِكُرَّاءٌ مِسْمًا تَعْبُدُونَ كُالًّا الَّذِي فَطَرَ تُنَهُ سَيَهُ دِيْنِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَارِقِيَةً فِي عَقِ لَعَلَّهُ مُ يَرْجِعُونَ ۞ بَلْ مَتَّعْتُ هَوُ لَاءِ وَا بِنَاءَ هُـ مُحَدِّ ءُ هُمُ الْحَقُّ وَرَسُولَ مُّبِينَ ﴿ وَلَمَّا جَاءَهُ مُ الْحَقُّ قَالُوا هٰذَاسِحُرُ وَاتَّا بِهِ كُفِرُوْنَ وَقَا لُوْا لَوْلَا نُوزَّلَ لَهٰذَ الْقُرْاْنُ عَلَى رَجُلِ مِنَ الْقَرْيَتِيْنِ عَظِيمِ الْمُدَيَّةِ سِمُوْدَ رحمت ربك انحن فسمنا بينهم ميي حَيْوِةِ اللَّهُ نُبِياً ﴿ وَرَفَعُنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجْبِ تَخِذَ بَوْضُهُمْ بَغْضًا سُخُرِيًّا ﴿ وَكَمْتُ رَبِّكَ خَيْرُقِمَّ جَمَعُوْنَ () وَكَوْ لَا آنْ يَتُكُونَ النَّاسُ أُمَّا قُرَّاحِدَ لِمَنْ يَكُفُرُ بِالرَّحُمُ نِ لِبُيُوْ تِهِـمْ سُقُـفًا مِّنْ نشةٍ وَّمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُوْنَ ٥ وَلِبُيُورِ بِهِ هُ ٱبْكُوا بُ وَّسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّ جِعُونَ ٥ وَزُخْهُ رُفًا وَإِنْ كُلَّ ذَلِكَ لَمَّا مِّنَاءُ الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا ، وَالْإِحْرَةُ عِنْدَرَبِّكَ عُ لِلْمُتَّقِيْنَ وُوَمَنْ يَكُشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحُمْنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطِنًا فَهُولَهُ فَرِيْنُ ٥ وَإِنَّهُمْ لَيُصُدُّ وْنَهُ

يَوْمَرادُظُ ار المام 21 آفانت تُسُ **P**E/ نُ أَوْ نُبِرِينَتُكَ الَّذِي وَعَ ك بـ النَّهِ فِي أَوْ. ڋۯؙۉڹٙ۞ڡؘٵ م لا م م مقت ستمس رصرًا طِ مُستقِيمِ ورا تُسْكَلُون و دُسْكُلُ مَنْ كَ \* وَسُوفَ لْتَامِنْ دُوْنِ الرَّحُمٰنِ ، ش*و* ن رس 1-3-1 مَلَاثِ الغداثا يَضْحَكُوْنَ وَمَا نُبِرِيْ لسَّحدُادُعُ لَنَّ وْقَالُوْا لِيَ أتك

دُشْڪَرُ بِن الغب

ات ه

كرك مُلكُ مِصْرَة هٰ ذِهِ الْآنَهُ رُتَجْرِيْ مِنْ تَحْرِيْ رُوْنَ أَمْ اَنَا خَيْرُونَ لَمْذَا الَّذِي هُوَ مَهِيْنُ ايكادُيُبِيْنُ وَفَكُوْلَا ٱلْقِي عَلَيْهِ ٱسْوِدَةٌ رِّنْ ذَهَبِ لْئِكُةُ مُقْتَرِنِيْنَ وَفَا سُتَخَفُّ قَوْمَةَ فَأَطَاعُوْهُ ﴿ إِنَّهُمْ كَانُو اقَوْمًا فَسِفِينَ وَفَكُمَّا نَتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَ قَنْهُمْ آجْمَعِيْنَ " فَجَ سَلَفًا وَمَنَالًا رِلْا خِيرِيْنَ 5 وَكَمَّا ضُيرِبَ ابْنُ مَا رُبّ مَنْكُراذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ وَقَالُوْاءَ الِهَنَّذَ يْرُا أَهْ هُوَ مَا ضَرَبُوْهُ لَكُ اللَّجَدَلَّ اللَّهِ بَلْ هُـ هُ قَوْمٌ صِمُوْنَ أَانَ هُوَا لَا عَبْدُ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ لَّه رِّبِينِي اِسْرَاءِ يُسِلُ ٥ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا ئِكَةً فِ الْأَرْضِ يَخْلُفُوْنَ ۞ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَرُنَّ بِهَا وَا تَبِعُوْنِ وَلَمْ ذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْدُ ٥ وَكَا يَصُدَّ تَكُمُوالشَّيْطُنُ ﴿ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُّبِينَ ۞ وَلَمَّا جَاءً الْبَيِتِنْتِ قَالَ قَدْجِئُتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأَبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِيْ تَخْتَلِفُوْنَ فِيْهِ \* فَاتَّقُوا اللَّهُ وَٱطِيْعُوْنِ ٥ رِكَ اللَّهَ هُوَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ وَلَا خُلْمُ اللَّهِ مُواطَّمُّ اللَّهِ يُعْرَر

لأوهمه ضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُوًّ إِلَّا الْمُتَّبِقِ وْفُ عَلَيْكُمُ الْيَوْ مَرُوكُا آنْتُمْ تَكُرَّ نُـوْنَ أَالَّـذِيْنَ نُهُوْا مُسْلِمِيْنَ أَادُخُلُوا الْجَدَّ وَٱزْوَاجُكُمْ ثُحْبَرُوْنَ ٥ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَ ذَهَبِ وَّا كُوابِ \* وَفِيْهَا مَا تَشْتَهِيْهِ الْأَنْفُسُ يُنْ • وَآنْتُمْ فِيْمَا لَّبِيُّ ٱوْرِثْتُمُوْ هَابِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ( ةُ كَثِيْرُةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ سُوْنَ۞ٝۅؙڝؙ ثَوْنَ لَقَدْ جِئُنْكُمْ بِالْحَقِّ، وَلٰك رهُوْنَ ٥ أَمْ آبْرَ مُوْا آمُرًا فَإِنَّا

Īř

كْتُبُوْنَ وَقُلْ إِنْ كَانَ لِللَّهِ خَمْنِ وَلَكُمْ الْمُ فَأَنَا أَوَّلُ الْعُبِدِ بُنَّ ﴿ سُبُحْنَ رَبِّ السَّمَٰوْتِ وَالْارْضِ غُوْنَ⊙فَذُرْهُ تى يُلْقُوْا يَـوْمَهُمُ الَّـزِيْ يُـوْعَـدُوْنَ وَهُوَالَّـزِيْ فِي السَّمَاءِ إِلْهِ قُوفِ الْأَرْضِ إِلْهُ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ تَبْرُكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوْتِ وَاكْأَ رُضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴿ وَعِنْدَ لَا عِلْمُ السَّاعَةِ ﴿ وَالَّيْبِ تُرْجَعُونَ ( وَكَا يَمْلِكُ الَّذِيْنَ يَدْعُونَ مِنْ دُوْنِهِ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ۞ وَلَــــ أِنْ سَـ نْ خَلْقَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُوْ فَكُوْنَ ﴿ وَقِيلِا يرَبِّرِكَ هُوُلَاءِ قَـوْ مُلَّا يُـؤُمِنُونَ ٥ُ فَاصْفَحُ عَنْهُـ براغ سا لْمُ وَ فَسُوْفَ يَعْلَمُونَ كُ بشم الله الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ بِ الْمُبِيْنِ أَلِنَّا آنْزَلْنُهُ فِي لَيْلَةٍ مُّ لِرُكَّةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِدِينَ وِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ ٱمْدِحَكِيْمِنَّ ٱمْرَامِنْ عِنْدِ نَا وَاتَّاكُنَّا مُرْسِلِيْنَ لِأَدْهُمَةً مِّنْ رَّبِّكَ وَإِنَّهُ هُو السَّمِيْمُ الْعَلِيْمُ لِ رَبِّ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا

عُمْوَدَتُ أَيْزَا رُحُمُ الْأَوْلِينَ ﴿ بَلْ هُمْ مُرِفِي شَد بُوْنَ ٥ فَادْ تَقِبْ يَـوْمَ تَـاْقِ السَّمَاءُ بِـدُخَـ يَنِ ٥ يَّغُشَى النَّاسَ وَ لِمُذَا عَدَا بُ ٱلِيدُ ٥ كَبَنَ شَفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ وَأَنَّ لَهُمُ الذِّكُر وَقَدْجَاءَهُ مُرَسُولُ مُّبِينَ ۞ ثُمَّةً تَوَكُوا عَنْهُ وَقَالُوا للمُ مَّجُنُونَ ٥ إِنَّا كَا شِفُوا لَعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمُ اللَّهِ مُنْكُونًا وَلَيْلًا إِنَّكُمُ التلا عَارِّهُ وَكَ ٢٤ مَرْنَبُطِشُ الْبِطْشَةَ الْكُبْرِي مِ إِنَّا مُنْتَقِمُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمُ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُولُ بريْسَمُّنُ أَنْ أَدُّوْ الِكَيْ عِبَا دَامِتُهِ ﴿ الْذِي لَكُمْ رَسُوْلُ ٱمِيكَٰنِ آن لاَ تَعْلُوا عَلَى اللهِ وَإِنِّي أَرِيْكُمُ بِسُلُطُنِ مُّبِينٍ رَ كُ بِرَبِّنُ وَرَبِّكُمُ أَنْ تَرْجُمُونِ أَوْلِنَ وُ مِنْوَالِيْ فَاعْتَرِلُوْنِ⊙فَدَعَا رَبِّهُ أَنَّ هُـوُلًا. مَّجْرِ مُوْنَ وَ فَأَسْرِ بِحِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُّتَّبَعُوْنَ ٥ وَ اترك البَحْرَرُهُو الرَّيْهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُونَ وَكُمْ تُركُوا مِنْ جَنْتٍ وَّعُيُونِ ٥ وَزُرُوعٍ وَمَقَامِكُرِ يُسِمِ ٥ وَنَعْمَةٍ

٩٩

لَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْارْضُ وَمَا كَانُوْامُنْظَرِيْنَ بِيْ إِسْرَآءِ يُسَلِّ مِنَ الْعَدْابِ الْمُهِ ى فِرْعَوْنَ وَ اتَّهُ كَانَ عَالِيًّا مِّنَ الْمُسْرِفِيْنَ وَلَقَا لل عِلْمِ عَلَى الْعُلَمِيْنَ وَاتَيْنَهُ كَايْتِ مَا فِيْهِ بَلْؤُا مُّبِيْنُ ﴿ إِنَّ هُـؤُكَّاءِ لَيَ اِنْ حِيَالًا مَوْتَنُنَا الْأُوْلَى وَمَا نَحْنُ بِمُ فَأْتُوابِا بِأَرْئِنَا إِنْ كُنْ تُمُ صُوقِيْنَ ١٥ هُمُ خَيْرُامُ قَوْمُ تُبَيِّع ، وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ، آهْلَكُنْهُمْ رَانَّهُمْ كَا يْنَ⊙دَ مَا خَلَقْنَا السَّمَوْتِ وَالْأَدْضُ وَمَا بَيْنَهُ خَلَقْنُهُمَالِلاً بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكَ لَمُوْنَ ٥ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيْقًا تُهُمْ أَجْمَهِ نِيْ مَوْلًى عَنْ مَّوْلًى شَيْعًا وَّلَاهُ مُيُنْصَرُونَ لِ حِمِا للهُ وَاتُّ لَهُ هُوَالْعَزِيْةُ الرَّحِيْمُ كُراتٌ شُجَرَه زَّ قَوْمِلُ طَعَا مُالْاَرْشِيمِ ثَ كَالْمُهْلِ \* يَغْلِلْ فِ الْبُطُوْنِ كُ نَعَلَى الْحَمِيْمِ فُذُوْهُ فَاعْتِلُوْهُ إِلَى سَوّاءِ الْجَحِيْمِ ( فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيْمِ ٥ ذُقَ ا تَّكَ آنْتَ الْحَزِيْرُ الْكُرِيْمُ (إِنَّ لَمْذَا مَا كُنْتُمْ بِ

IL UI

ش في مقا سِ والد يَـذُوْ قَـوْنَ فِيْهَ هُ وَالْفَوْزُ الْعَظ ۿۿؽؾۮۜڂۜۯۏؽ۞ڡؘٚٵۯ ح تَنْزيْلُ الْكِتْبِ مِنَ اللهِ الْحَزِيْزِ الْحَ السَّمُونِ وَالْأَرْضِ لَا يُتِ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ٥ وَفِي خَلْقِكُمْ وَ نَ كَا بِسَالِ الْمُتَالِّقُوْمِ يُسُوْفِئُونَ ٥ وَاخْم يبل وَالنُّهَا دِوْمَا ٱنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّ أوتشريف الله نَتْلُوْهَ للهِ وَايْتِهِ يُوْمِنُوْنَ وَيُلِّ لِكُلِّ آخَّا لِكَ ے تَسْمَعُ ایْتِ اللهِ تُتُلْ عَلَيْهِ ثُمَّا يُو فَبَشِّرُهُ بِعَذَا بِ ٱلِيْرِ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ

بتنكا شيئا ياتتخذها هُذُوًّا وأوليًّا ڡ۪ؽٛڽ۫٥۫ڝڽٛ وَّرَآئِهِمْ جَهَنَّمُ؞وَلَا يُغْنِيْ عَنْهُمْ مَّٱكْسَبُوْ شَيْعًا وَّلَا مَا اتَّخَذُ وَا مِنْ دُونِ اللَّهِ آوَلِيَّا ءَ وَلَهُ مُعَذَّ عَظِيْمٌ ﴿ هُذَا هُدَّى ﴿ وَالَّذِيْنَ كُفَرُوْا بِأَيْتِ رَبِّ عَذَابٌ مِّنْ رِّجُزِ ٱلْبِيْرُحُ ٱللَّهُ الَّذِي سَخَّرَلَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيْهِ بِأَصْرِهِ وَلِتَبْتَنْغُوْا مِنْ فَصْلِهِ وَلَعَلَّكُمُّ شْكُرُوْنَ أَوْ سَخَّرَكُكُمْ مَّا فِي السَّهُ وٰتِ وَمَا فِي الْأَدْضِ ڝؽۘٵۄٞڹٛۿ؞ٳؾٙڣۣۮ۬ڸڰؘڵٳؙۑؾؚٳؖڡۜۉؗۄؚؾۜؾڡؙڴۯۘۉػ٥ڰؙڶ يَذِيْنَ أَمَنُوا يَغْفِرُوْالِلَّذِيْنَ لَا يَسْرُجُوْنَ آيَّا مَا للهِ جُزِي قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُوْنَ ٥ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا لِلنَّفْسِهِ \* وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا : ثُمَّرِ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ٥ لَقَدْ أَتَيْنَا بَنِيْ إِسْرَاءِ يُلَ الْكِتْبُ وَالْحُكْمَ وَالتَّبُوَّةَ قَا وَرَزَ قَنْهُمْ صِّنَ الطِّيِّبِ وَفَضَّلَنْهُمْ عَلَى الْعُلَمِيْنَ أَوْ يَنْهُمْ بَيِّنْتِ مِّنَ الْآمْرِ ، فَمَا اخْتَلَفُوْ اللَّاصِ فَ بَعْدِ جَآءُ هُمُ الْعِلْمُ الْبَغْيَّا بَيْنَهُ مُ الْ كَاتَكَ يَقْضِي بَيْنَهُ يَوْمَ الْقِيلِمَةِ فِيْمَا كَانُوْ افِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ٥ ثُمَّجَعَلْنُكَ مَلْ شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْأَصْرِفَا تَّبِعُهَا وَلَا تَتَبِعُ آهُـوَاءً

19

آئه لِلنَّاسِ وَهُ نُوْنَ ﴿ أَمْكُسِبُ الَّهِ يُنَ ا. أمنؤاوعم تُهُمَّ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ وُخَ ختاهً ايُظْلَمُونَ ٥ أَفَرَءَيْتُ مِن اتَّخَذَا تتمتحل سمج لمروخ رُوْنَ ٥ وَ قَالُوْا مَا هِيَ إِلَّا كَيَا تُنَاالِدُّ نُيَ الكا السرَّ هُـرُ \* وَمَالَهُ مْ إِلَّا يُظُنُّونَ ۞ وَإِذَا تُتُلُّى عُلَيْم نْتِ مَّا كَانَ حُجَّتُهُ هُ إِلَّا أَنْ قَالُواا ثُـنُوْا بِ قبل الله يُحي لْكُ السَّمُوٰتِ وَالْأَ

נפטוב

بِذِيَّحُسَرُ الْمُبْطِلُوْنَ ٥ وَتَرْى كُلُّ أُمَّ لةُ مَكُلُّ أُمَّةٍ تُكُوعُ إِلَى كِتْبِهَاءً ٱلْبُوْمُ تُجُزُونَ مَ لُوْنَ ٥ لَمْذَ اكِتُبُنَا يُنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَاكُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ وَفَا مَّا الَّذِينَ أَمَنُوْا عَمِلُوا الصَّلِحْتِ فَبُدْ خِلُهُمْ دَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ هُوَالْفَوْذُالْمُبِيْنُ وَآمَّاالَّذِيْنَ كُفَرُوْا ﴿ أَفَلَمْ تَكُنْ تِيْ تُتُلُعُلَيْكُمُ فَا سُتُكْبَرْتُ مُ وَكُنْتُمُ قَوْمًا مُجْرِمِ إِذَا وِيْكُرِانَّ وَعُدَا مِنْهِ حَتَّى وَّالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيْهَ لْنَهُمْ مَّنَا نَدُدِيْ مَا السَّا عَدُ وإِنْ نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَّ مَا حُنُ بِمُسْتَيْقِزِينَ ٥ وَبَدَ الْهُمْ سَيِّاتُ مَاعَمِ اقَ بِهِمْمَّا كَانُوْ إِبِهِ يَسْتَهْزِءُ وْنَ وَوِيْلَ الْيَوْمَ ــتُمُ لِـقَآءً يَــوْ مِ كُمُّكُمًا نَسِدُ لَكُمْرِّنْ تَصِرِيْنَ ۞ ذُرِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَ تِ اللهِ هُزُوا وَعَرَّرُكُمُ الْحَيْوِةُ السَّرُنْكِ هَا وَكُا هُمْ يُسْتَعْتَبُوْنَ وَفِيلُهِ الْحَمْ رَبِّ السَّمُوٰتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ ٥ وَكُ كِبْرِيّاً وَفِ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَالْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ فُ

ڷٲۯٷؽڬؙۿڰٵػ ۮؙٳٲۉٲۺڒۊۣ؈ وَكَ ٥ وَإِذَا كُنِسْرَالنَّا شُكَانُوْ الْهُمْ أَعْ كفريْنَ ٥ وَإِذَا تُتُ فَرُوْ لِلْحَقِّ لَمَّا كَمَّ لَمْ وَهُوَالْخَفُوْرُالِرِّدِ صِّنَ الرُّسُلِ وَمَا آدْدِي مَا يُـوْحٰى إِلَيَّ وَصَاآنَا الْآنَا تَكُ نَـذِيْ

يَنُ وَقُلْ آرَءَ يُستُمْرِانَ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَكُفَرْتُ هِ حُرِّقُنُ بَرِنِي إِسْرَاءِ يُلَ عَلَى مِ وَاسْتَكْبَرْ تُسَمُّ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْ مَالظَّلِمِ بِينَ حُوفًا نِجِ يْنَ كَفَرُوْ الِلَّهِ يْنَ أَمَنُوْالُوْكَانَ خَيْرًا مَّا سَبِـقُوْنَا دِيْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كُنْكُ مُوْسَى إِمَّا مَّا وَّرُحْمَةً مُوَلَّمُ كُ تُصَدِّ قُ لِّسَا نَّاعَرَبِيًّا لِيُنْذِرَ اللَّذِينَ ظَلَمُوْ لِلْمُحْسِنِيْنَ وَإِنَّ الَّذِيْنَ فَأَلُوْا رَبُّنَا اللَّهُ ثُلُ تَقَامُوْ ا فَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ أَو ىك الْجَنَّةِ خُلِدِيْنَ فِيْهَا ، جَزَّاءً بِمَاكَانُوْا يَعْمَلُوْ وصينااكلانسان بوالديبه إحسناءكم ضَعَتُهُ كُرْهًا يني آن آشكرينه والسدي وأن أغمل صالحًا تَرْضِيهُ وأَثْ دِّيَّتِينِ ﴿ إِنِّيْ تُسَبُّ رَالَيْكَ وَارِثَىٰ رَ ولَئِكَ اللَّبِ إِنْ نَتَقَبُّلُ عَنْهُمْ آحُسَنَ مَاعَ

نَـوْا يُـوْ عَـدُوْنَ وَالَّـذِي قَالَ لِوَ نَى آنُ أُخْرَجَ وَقَدْ خَ نَ قَبُلِيْ ﴿ وَهُمَا يَسْتَغِيْثُنِ اللَّهِ وَيُلَكُ أَمِنْ ﴿ إِنَّ وَعُدَ للهِ حَقُّ ﴿ فَيَقُولُ مَا لَمْ ذَ آلِكُا اَسَاطِيرُا لَا وَلِينَ ٥ لئِكُ اللَّذِ يُنَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقُوْلَ فِي أُمَّمِ قَدْخَلَد لَجِنّ وَاكْلَرْنُسِ ﴿ إِنَّهُمْ كَا نُـوْ اخْسِرِيْنَ لَوْا \* وَلِيُو فِيْكُهُ مُ أَعْمَا لَهُ مُ مُكَا يُظْلَمُونَ وَيَوْمَ يُعْرَفُ اللَّذِينَ ار اذْ هَبْ تُوْطَيِّياتِ كُمْ فِي حَمَّا يَسْكُمُ اللَّهُ نَبُهُ ا ، فَالْيَهُ مَرْتُجُزُوْنَ عَذَابَ الْهُـوْنِ تَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، وَ فْسُقُونَ 6 وَاذْ كُرْآخَا عَادِ وَإِذْ آنْذَرْ قَوْمَهُ إِ لتُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِ حُنُدُوْ اللَّهِ اللَّهِ النَّهُ الْحَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيْمِ ٥ قَالُوْ١ آجِعُتَنَا لِتَأْرِفِكُنَا عَنْ الِهَيِّنَاء فَأْرِنَا بِمَا تَجِدُنَا كُنْتُ مِنَ الصِّرِقِينَ ٥ قَالَ إِنَّمَا الْجِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ :

راع الم

يع

وَٱيُلَّذُكُمْ مَّا ٱرْسِلْتُ بِهِ وَلٰكِنِّي ٱلْكُمْ قَوْمًا تَجْهَ فَلَمَّا دُاوَهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ آوْدِينِهِمْ رضُ مُّمْطِرُنَا مِبُلُ هُوَمَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ وريْحُ فِيْ خَابُ ٱلِيثِمُّ صُدَمِّهُ كُلِّ شَيْءٍ عِبا مُرِرَبِها فَ ﴿ يَ إِنَّا مَسْكِنُهُمُ وَكُذَٰ لِكَ نَجْزِى الْقَوْ وَالْمُجْرِمِ لَقَدْ مُكَّنَّهُمْ فِيْمَارِنْ مُكَّنَّكُمْ فِيْهِ وَجَعَ آيْصاً رَّا قَافَيْدَةً سِ فَمَا آغَنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا وَلَا ٱفْعِدَ تُهُمُ هُرِّنَ شَيْءِ إِذْ كَا نُـوْا يَجْحَدُوْنَ بِهِ حَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُو إِبِهِ يَسْتَهْزِءُ وْنَ رُولَقُدْ آهْلَكُنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنْ الْقُرٰى وَصَرَّ فَنَا الْإِبْتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ لَوْكَا نَصَرَهُ مُ اللَّهِ بْنَ اتَّخَذُ وْارِمِنْ دُوْنِ اللَّهِ قُرْبَانًا هَا قُواعَنُهُ مَ وَذَٰ لِكَ الْكُواعَنُهُ مَا كَانُوْ يَفْتَرُوْنَ ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا رِسْ الْجِبِيِّ يَسْتَمِعُوْنَ الْقُرْانَ ، فَلَمَّا حُضَرُوْهُ قَالُوْا انْصِتُوا ، فَلُمَّا قُضِيَ وَ ، قَوْمِهِمْ مُّنْذِدِيْنَ وَقَالُوْا لِيقَوْمُنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتْبُ أَنْزِلُ مِنْ بَعْدِ مُوْلِى مُصَدِّ قَالِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِيْ إِلَى الْحَقّ وَإِلَى طَرِيْق مُّسْتَقِيْمِ لِقَوْمَنَا ٱجِيبُوا دَاعِيَ اللّهِ

رَوْاكَنَّ اللهُ اللَّهِ فِي خَلَقَ السَّمَٰ إِن وَالْأ قِهِ فَي بِفُرِدِ عَلَى أَنْ يُكِي عَالْمَوْ فَي عُلِّ شَيْءِ قَدِيْرُ وَيَوْ مَيْعُرَضُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَلَى لتَّادِ ﴿ ٱلَّيْسَ لَمْ ذَا بِالْحَقِّ ﴿ قَالُوا بَلُ وَدَ ذَوْقُواالْعَذَابِ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ فَا بَرَارُولُو الْكَزْمِرِمِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَّهُمُ عَالَّتُهُ وْمَ يَكُرُوْنَ مَا يُهُوْ عَدُوْنَ وَلَهُ يَلْبُ ثُوْلًا كَلَّا سَا نْ تُهَا رِ مِبَلْغُ \* فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْ مُالْفُسِ بمراتله الرحكمن الرجيكم كَفُرُوْا وَصَدُّواعَنَ سَبِيْلِ اللهِ ٱضُلَّ ٱعْمَا لَهُ مُ ذِيْنَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ وَأَمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَ مُحَمَّدِ وَهُوَالْحَقِّ مِنْ رَبِّهِمْ كُفَّرَعَنْ صْلَحَ بِالْهُمُ وَذَٰ لِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كُفُرُوااتَّبَعُوا وَآتَ الَّذِينَ أَمَنُوا تَتَبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَّبِّهِمْ كَذَٰ لِكَ يَثُ

35.

مَتْهُ لِلنَّاسِ آمَنَا لَهُمْ وَفَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوْا فَضَرْبَ الرِّفَابِ عَتَى إِذَا آثَخَنْتُمُو هُـ هُ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ وْ فَإِمَّامَتَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِهَ أَعْدَةً كُتِّى تَضَعَ الْحَدْبُ اَوْزَارَهَا ﴿ ذِلِكَ ﴿ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ كَانْتَصَرَمِنْهُمْ اللَّهُ كَانْتَصَرَمِنْهُمْ الْ يَيَنِا وَلٰكِنْ لِيَبِلُوا بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ ﴿ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيْرِ نَهُ فَكُنْ يُبْضِلُّ آعْماً لَهُمْ ﴿ سَيَهُدِ يُهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ فَ دْخِلُهُ مُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُ مُ ۞ يَهَا يُهَا الَّهِ يُن اَمَنُوْالِنْ تَنْصُرُوا لِللهِ يَنْصُرْكُمْ وَيُتَبِّتُ ٱقْدَامَكُمْ النَّذِيْنَ كُفُرُوْا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلُّ أَعْمَا لَهُمْ وَأَفْلُ أَعْمَا لَهُمْ وَذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمُ كُرِهُوْامَا ٱنْزَلَ اللهُ فَأَحْبَطُ آعْمَا لَهُمْ وَأَفْلُمْ يَسِيْرُوْ فِ الْأَدْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَا لِللَّهُ عَلَيْهِمْ: وَلِلْحُفِرِيْنَ آمْتُنَا لُهَا ٥ ذَٰ لِكَ بِأَنَّ عَ اللَّهُ مَوْلَ الَّذِيْنَ أَمَنُوْا وَآنَّ الْكُفِرِيْنَ لَامَوْلَ لَهُمْ رُ رِتَ اللهُ يُدُخِلُ اللَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحُتِ جَنَّتِ تَجْدِيُ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوْا يَتَمَتَّعُوْكَ دِياْكُلُوْنَ كَمَا تَاْكُلُ الْاَنْعَامُ وَالنَّنَا وُمَنْوً مِ لَهُمْ 
وَيَاْكُلُوْنَ كُمَا تَاْكُلُ الْاَنْعَامُ وَالنَّنَا وُمَنْوً مِ لَهُمْ 
وَيَاْكُلُوْنَ كُمَا تَاْكُلُ الْاَنْعَامُ وَالنَّنَا وُمَنْوً صِّنْ قَرْيَبِةٍ هِيَ ٱشَدُّ قُوَّةً مِّنْ قَرْيَتِيكَ الَّبِيِّ ٱخْرَجَتُكَ

، و ۳ و ر ر که سسوء عمد لُمُتَّفُوْنَ ﴿ فِي ِلَّـذَّ وَلِّلسَّرِبِ هُمْ فِبْهَامِنْ كُلِّ النَّمَا يِ وَمَغْفِرَةٌ يُّمِنْ ذَّ بِهِمُ مَنْ هُوَخَالِدٌ فِ النَّارِدُ سُقُوا مَاءً حَمِيمًا نْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوْ نْ عِنْدِكَ قَالُوْ الِلَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَمَاذَا قَالَ أَنِفًا م يَّلِكَ اللَّذِيْنَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوْ بِهِمْ وَاتَّبَعُوْ الْهُوَاءَهُ بِذِيْنَ اهْتَدُوْا زَادَهُ مُ هُدُّى وَّأْتُلِهُ لْ يَنْظُرُوْنَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَكُّ \* فَقَ شُرَاطُهَا وَأَنَّ لَهُ هُإِذَا جَآءَ تُهُ هُ ذِكْرُبُهُ خِيْنَ امَنُوْ لَوْ لَا نُرِّلْتُ سُوْرَةً ، فَإِذَّا أُنْزِلْتُ سُوْرَةً مُّحُكُمَةٌ وَّذُكِرَ فِيْهَا الْقِتَالُ ، دَآيْتَ الَّذِيْنَ

ضُ يَنْظُرُوْنَ إِلَيْكَ نَظَرَا لَمَغُشِيَّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ ذَهُ طَاعَةً وَّقَوْلُ مَّعْرُّوْفٌ مَا فَإِذَا عَـزَهُ لْأَشْرُ وَ فَكُوْصَدَ قُوااللّٰهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ فَ فَهَلْ سَيْتُمْ إِنْ تُولِّيْتُمُ أَنْ تُفْسِدُ وَافِ الْآرْضِ وَتُقَطِّعُوْ رْحًا مَكُمُ وَأُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّ هُمُ وَ عَلَى آبْصاً دُهُمُ إِن فَلا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْانَ آعْمَلْ قُلُوب ٱقْفَاكُهُا ٥ إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّ وَاعَلَى آدْبَا رِهِمْ مِنْ بَعْبَ مَا تَبَيِّنَ لَهُمُ الْهُدَى والشَّيْطُنُ سَوَّلَ لَهُمُ وَأَصْلُ لَهُمْ٥ ذٰلِكَ بِمَا تَهُمُ فَا كُوْالِلَّذِيْنَ كَيْرِهُوْا مَا نَزَّلَ اللَّهُ نُطِيْعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَصْرِ ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَا رَهُمْ هُ كَيْفَ إِذَا تَوَقَّتْهُمُ الْمَلْئِكَةُ يَضْرِ بُوْنَ وُجُوْهَ لُهُمْ وَ آدْ بِنَا رُهُمُ وَ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوْا مَا آسْخَطَا لِلَّهُ وَ كَيْرُهُوْارِضُوَانَهُ فَأَحْبَطَ آعْمَالُهُ مُنَا آمْحَسِبَ الَّذِيْنَ إِنْ قُلُوبِهِ مُمَّرَضُ أَنْ لَّنْ يُخْرِجُ اللَّهُ أَضْعًا نَهُمْ وَكُو عِيْنُ النَّاءُلارَيْنِكُهُمْ فَلَحَرَ فَتَهُمْ بِسِيْمُهُمْ وَلَتَعْرِفَتَهُمْ إِنْ لَحْنِ الْقَوْلِ ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ آعْمَا لَكُمْ ۞ وَلَنَبْلُو تَكُمُّ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجْهِدِ بْنَ مِنْكُمْ وَالصِّيرِيْنَ ﴿ وَنَبْلُوا

اَخْبَا رَكُمُ وَإِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوْا وَصَدُّ وْاعَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَكَّا قُلُوا لِرَّ سُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبُيِّنَ لَهُ مُالْهُدَى لَنْ يَّضُرُّوا اللهُ شَيْعًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَا لَهُمْ لِيَّا يَّهَا اللَّهُ يُنَ 'مَنْوُا ٱطِيْعُواا مِلْهُ وَٱطِيْعُواالِرَّ سُوْلَ وَلَا تُبْطِلُوْا ٱعْمَالَكُمْ<sub>ك</sub> إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوْا وَصَدُّ وَاعَنَ سَبِيْلِ اللَّهِ ثُمَّ مَا تُسُوا وَ هُ مُكُفّاً دُفكُن يَخفِرَا للهُ لَهُ مُك فَلا تَهِنُوْا وَتَدْعُوْا إِلَى السَّلْمِ ﴿ وَٱنْتُمُا لَاعْلَوْنَ ﴿ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَبَارَكُمْ آعْمَا لَكُمْ إِنَّمَا الْحَيْوِةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهُوَّ وَإِنْ تُؤْمِنُوْا تَتَقُوْا يُؤْتِكُمُ أَجُوْرَكُمْ وَلَا يَسْعَلْكُمْ آمُوالَكُمْ وَلَا يَسْعَلْكُمْ آمُوالَكُمْ وَل سَعَلَكُمُوْهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوْا وَيُخْدِجُ أَضْغَانَكُمْ ٱنتُمْ لِمَا وَكُورَ اللَّهِ وَ وَهِنَا لِتُنْفِقُوا فِيْ سَبِيلِ اللَّهِ ، فَمِنْكُمْ نَ يَبْخُلُ وَمَنْ يَبْخُلُ فَا تُمَا يَبْخُلُ عَنْ تَفْسِهِ اوَاللَّهُ لْغَيْنُ وَآنْ تُمُ الْفُ قَرَآءُ ، وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا 4 غَيْرُكُمْ الشُمَّلَا يَكُونُوا آمْنَا لَكُمْ رُ سيّة الفته نعظد البسم الله الرّحمن الرّحيم وهيه وعشرا إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحَّا مُّبِيْنًا ٥ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَفَدُّمُ

مِرَاطًامُّسْتَقِيْمًا ٥ كَينْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيْرَّا ٥ مُو الَّذِي ٱنْزَلَ السَّكِيْنَة فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا رايْمَا نَّامَّعَ رايْمَا نِهِمُ وَرِيْهِ جُنُوْدُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَ كَانَ اللهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا لِيُهُ خِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنِينَ جَنَّتِ تَجْرِيُ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُ رُخُلِدٍ يُنَ فِيْهَا وَيُكَفِّرُ نْهُمْ سَيْاْ رِبِهِ مُ وَكَانَ ذُلِكَ عِنْدَا لِلَّهِ فَوْذًا عَظِيْمًا لِ دِّيُحَذِّ بَ الْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُنْفِقْتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكْتِ الظَّا يَّيْنَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِ مُرَدَّا طِرَةُ السَّوْءِ ، وَ عَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ هُ وَلَعَنَهُ هُ وَآعَةً لَهُ هُ جَهَ نَّمَ اوَسَآءَتُ مَصِيْرًا ٥ وَبِلْهِ جُنُوْدُ السَّمَوْتِ وَاكْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا وإِنَّاأَ دُسَلُنْكَ شَاهِدًا وَّمُبَيِّسًرًا وَّ نَذِيْرًانِ لِتُوْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَيُعَزِّرُوْهُ وَيُحَوِّرُوْهُ وَمُو قِدُوْهُ اللهِ نصف وَتُسَبِّحُوْهُ بُكُرَةً وَآصِيْلًا وإِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُوْنَكَ ٳڹؖٛڡٵڲڹٵؚؠحُۉن١ٮڷٚڡ٤ يَسدُ١٧لهِ فَوْقَ ٱيْدِيْهِه • فَمَ تَكَتَ فَإِنَّمَا يَنْكُتُ عَلْ نَفْسِهِ ، وَمَنْ آوْفَ بِمَاعْهَـ دَ عَلَيْهُ اللهَ فَسَيْؤُ تِيْهِ آجُرًا عَظِيْمًا 5 سَيَقُولُ لَكَ لْمُخَلِّفُوْنَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا آمْوَالْنَا وَآهُلُوْنَا

شَتَخْفِرْكَنَا ، يَقُوْلُوْنَ بِٱلْسِنْرِيمُ مَّٱلْيُسَ وَ ، فَمَنْ يَكْمُ لِلَّ كُمُ رِّسَى اللَّهِ شَيْعًا إِنْ آزَادَ بِسَكُمْ ضَ اَوْاَدَادَ بِسِكُمْ نَفْعًا مِ بِسُلَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَيِهِ نْتُمْ آنْ لِّنْ يَّنْقَلِبَ الرَّرِّ سُوْلُ وَالْمُؤْهِ لِيْهِمْ آبَدًا وَّزُيِّنَ ذَٰلِكَ فِي قُلُوْ بِكُمْ وَظَنَنْ تُمْظَ سَوْء ﴿ وَكُنْ تُمْ قَوْمًا بُورًا ۞ وَمَنْ لَـمْ يُـؤُمِنَ يِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا آعْتَدْنَا لِلْكَفِرِيْنَ سَعِيْرًا وَرِلْهِ مُلْكُ السَّمُونِ وَالْأَرْضِ ﴿ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَآءُ وَيُعَدِّبُ مَنْ يَشَآءُ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَّحِيْمًا ۞ سَيَقُولُ الْمُخَلِّفُونَ إِذَا نْطُلَقْ تُمْرِالِي مَغَا نِـمَ لِتَانْحُـذُوْهَا ذَرُوْنَا نَتَّبِعُكُمْ رِيْدُوْنَ آنَ يُبَدِّ لُوْا كَلْمَ اللهِ مَ قُلْ لَّنَ تَتَّبِعُوْ نَا كَذْلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ وَفَسَيَقُوْ لُوْنَ بِلْ يَحْسُدُوْنَنَا لَ كَانُوا لَا يَفْقَهُوْنَ إِلَّا قَلِيْلًا ۞ قُلْ لِّلْمُخَلَّفِيْنَ مِنَ عُكِرًا بِ سَنَّدُ عَوْنَ إِلْ قَوْمِ أُولِيْ بَأْسِ شَدِيْدٍ تُقَارِبُكُوْ نَهُمْ آۋيُسْلِمُوْنَ ﴿ فَإِنْ تُطِيْعُوا يُـوْرِكُمُ اللَّهُ ٱجْرَّا حَسَنًا ﴿ وَإِنْ تَنْوَلُّوا كُمَّا تُولِّيْتُمْرِّنْ قَبْلُ يُعَذِّبُكُمْ عَنْ إِ لِيْمًا ۞ لَيْسَ عَلَى الْاَعْلَى حَرَبُّ وَّلَاعَلَى الْاَعْرَجِ حَرَبُّ

ريْضِ حَرَجُ ﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهُ وَرَسُولَ ٨ُ جَنْتٍ تَجْرِيُ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ \* وَمَنْ يَّنَوَلُّ خِ بْهُ عَذَا بِّا اَلِيْمًا ٥ُ لَقَدْ دَخِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْ يُبَايِعُوْ نَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِيْ قُلُوبِهِ نزل السِّكينة عَلَيْهِ هُوَآتَا بَهُمْ فَتُكَّا قَرِيبً مَعَانِمَ كَشِيرَةً يَّاكُذُ وْنَهَا ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيْزُ حَكِيْمًا ٥ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَعْارِنِ مَكِثِيْرَةً تَاخُذُ وْنَهَ فَعَجَّلَ لَكُمْ لَمِ ذِهِ وَكُفَّ آيْدِي النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُوْنَ ا يَـةً لِّلْمُؤُمِنِيْنَ وَيَهْدِ يَكُمُ صِرًا طَّامُّسْتَقِيْمًا وَّٱنْحَارِي لَـمْ تَقْدِرُ وَاعَلَيْهَا قَدْ آحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللهُ عَلَى حُبِّلَ شَيْءٍ قَدِيْرًا ﴿ وَلَوْ قَاتَلُكُمُ اللَّهِ يَنَ كُفُرُوْا كَوَلَّوُالْأَذْ بَارَثُمَّ لَا يَجِدُوْنَ وَلِيَّا وَّكَا نَصِيْرًا ٥ سُنَّهُ ىلْيِ الْبِيْ قَدْخَلَتْ مِنْ قَبْلُ ﴿ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ چ پُلان وَهُوَالَّذِي كُفَّ آيْدِ يَهُمْ عَنْكُمْ وَآيْدِ يَكُمُ عَنْهُ بِبُطْنِ مُكَّةً مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَ بِمَاتَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا ٥هُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّ وْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَادْ يَ مَعْكُوْفًا آنْ يَبْلُغُ

هُ مُ أَنْ تَطَّئُهُ هُ مُ فَتُصِيْبُكُمْ مِّ ذَّ بُنَاالِّهِ بْنَ كُفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَا بِالْإِلْمِهُا جَعَلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْحَهِ مِلِيَّةٍ فَأَنْزَلَ اللهُ سَكِيْنَتَهُ عَلْ دُسُوْلِهِ دُعَ نِيْنَ وَٱلْزَمَّهُ مُكَلِمَةً التَّقُوٰى وَكَا نُـ نَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ٥ كَ قَا لِلْهُ رَسُوْلَهُ الرُّءَ يَكَابِالْحَقِّ وَلَتَدْ خُلُقَ الْمَ حَرَا مَرِانَ شَاءًا لِللهُ أُمِنِيْنَ الْمُحَلِّقِيْنَ أُءُوْسَ مُقَصِّرِيْنَ وَلَا تَخَافُوْنَ وَفَعَلِمُ مَا لَمُ تَعْلَمُوْا فَ دُوْنِ ذٰلِكَ فَتُكًا قَرِيْبًا ۞ هُوَالَّذِيُّ ٱرْسَلَ رَسُولَهُ للهِ شَهِيدًا ٥ مُحَمَّدُ لاسَ وُجُوْهِ هِمْرِضُ أَنْكِرِ السُّجُودِ ﴿ ذَ

التُّولُ سِنَّةِ ﴿ وَمَثَلُهُ مُرِفِ الْارْنَجِيْلِ مِثْكُزَرُعِ ٱخْسَرَامُ زَرَةُ فَا شَتَغْلَظَ فَا شَتَوٰى عَلَى سُوْقِهِ يُعْجِ رُّرًا عَ لِيَخِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ \* وَعَدَا لِلْهُ الَّبِذِينَ أَمَنُوْ لُواالصَّلِحْتِ مِنْهُمُ مَّغُوْرَةً وَّٱجْرًا عَظِيْمًا كُ سَيَّةَ العَجْنُونَ أَبِهُ مِرا مِلْهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ الْعَجْنُونَ الرَّحِيْمِ الْعَجْنُاعُشَايَة يُّهَا اللَّذِيْنَ أَمَّنُوْالَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَى اللهِ وَرَسُولِ وَاتَّنَقُواا للهُ وَإِنَّ اللَّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْرٌ وَيَهَا الَّهِ يُكَ امنواكاترفكواككواتكمفوقككون النيبير لْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ آنَ عَمَا لُكُمْ وَٱنْ تُثَمَّلَا تَشْعُرُ وْنَ وَإِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضَّوْنَ آصُوا تَهُ حَرَسُولِ اللهِ أُولِيَكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللهُ قُلُوبَهُ لِلتَّقُوٰى ﴿ لَهُمْ مَّغُفِرَةٌ وَ أَجُرُّعَظِيْمٌ ۞ إِنَّ الَّذِينَ يُنَا دُوْنَا ن وَرَاءِ الْحُجُولِي آخُ تَرُهُ مُ لَا يَعْقِلُونَ وَلَوْاتُهُ رليبه ه لكان خيرًا لهُ هُ و وا للهُ بُمُّ آيَّا يُّهُا الَّذِيْنَ أَمَنُوْ الْانْجَاءَكُمْ فَأَسِقَ إِفْتَكِيَّنُوْا آنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجَهَا لَةٍ فَتُصْبِحُوْ عَلْ مَا فَعَلْتُمُ نُدِ مِيْنَ ۞ وَاعْلَمُواْ آنَّ فِيْكُمْ وَسُوْلَ اللهِ ا

ان وزيَّنَهُ فِي قُلُوْ بِكُ و قَ وَالْعَصْيَانَ وَأُولِئِكَ هُمُ ة و واللهُ عَل يْنَ اقْتَنْكُوْا فَأ كلا مهماعلى الأخرى فقا بِفِيْ ءَالَى آصْرِا للهِ \* فَإِنْ فَأَءَتْ فَأَ لعَدْلِ وَأَقْسِطُوا وَإِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ وْنَ إِحْوَةٌ فَأَصْلِحُوْا بَيْنَ أَخُو يُكُثُرُو مُوْنَ 6 يَا يُنْهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْالَّايَ سَى آن يَّكُو نُـوْاخَــــــُرُّارِمَّـٰدُ أَءِ عَسَى آنَ يُكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَ لألق يُّهَا ، لَّـذِينَ أَصَّنُوا اجْتَنِبُوْا تَّ بَعْضَ الظَّنَّ إِنْ مُ قُ كَلاَتَجَشَسُو ا وَلَا بُ أَكَدُكُمُ أَنْ يَكُا

العامة

مَنْتًا فَكُر هَتُمُوهُ وَاتَّتَقُواا لله واتَّالله تَوَّا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنُكُمْ مِّنْ ذَكْرِوًّا أَنْفُ وَ عُوْ بُاوَّ قَبَا بِئُلَ لِتَعَا رَفُوْ الرَّنَّ ٱكْرَمَكُمْ ج تُقْعِكُمُ واتَّ اللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۞ فَاكْتِ الْأَعْرَابُ أَمَنَّا وَقُلْ نَمْ تُنَوُّمِ نُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْا آسْلَمْنَا وَلَمَّا يَهْ خُيلِ الْإِيْمَا نُ فِيْ قُلُوْ بِكُمْ وَإِنْ تُطِيبُعُواا لِلْهُ وَرَسُوْلَ لَهُ لَا يَبِلْتُكُمْ مِّنَ آعْمَالِكُمْ شَيْعًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ غَفُوْ زُرَّحِيْمٌ ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ نِذِيْنَ أَمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يُرْتَا بُوْاوَجَا هَـدُوا هُ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيبِلِ اللهِ وَأُولَٰئِكُ هُمُ الصَّدِ قَوْنَ قَلْ أَتُعَلِّمُونَ اللهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَأْفِ السَّمْهِ ، مَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيْمٌ ﴿ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ سُلَمُوا و قُلُلًا تَمُنُّوا عَلَى إِسْلَامَكُمْ بَيِلِ اللَّهُ يُمُنُّ عَلَيْكُمْ نَ هَا سَكُمُ لِلَّا يُمَّا بِإِنْ كُنْتُمُ صِدِقِيْنَ وَإِنَّ اللَّهُ السَّمُوْتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ٥ سَوَّةَ فَ مَدِيهِ إِنْ مِنْ مِا لِلْهِ الرَّحْمُنِ الرِّحِيْمِ وَ الْعَالَى وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه لَقُرُانِ الْمَجِيْدِ أَ بَلَ عَجِبُوْ الْنَجَاءَهُمُ هُ فَقَالَ الْكُفِّ وَنَ لَمْذَا شَيْءُ عَجِيْكُ مُ ءَاذَا

لَنَا وُكُنَّا ثُمُوا بِياء ذٰلِكَ رَجُ ء ھ ء ھ فى فى الله خى خى د وَ نَرِّ لْنَكَامِنَ السَّمَاءِ مَا اَءً مُّهُ لِرَكُ اللبعباد وأشيئابه **ۣ**ڐڗٛڡؖ كَ الْخُرُوجُ ٥كذَّبَتْ قَبْ ، وَيُمُودُ فِي وَالْ كُوَّ فِي عَدْثُ وَلِخُ يُكَةِ وُقَوْمُ تُبِّع ولقد خلقنا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ ﴿ وَنَحْنُ أَقَ بِ الشِّمَالِ قَعِيْدُ ۞ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلِ إِلَّا لَكَ يُـ

000

نه و تح اء شُ كُلُّ نَفْسِ مُعَهُا £ُ0 لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ لَمِذَا فَكُشَفْنَا عَنْكَ رُكَ الْيَوْمَحِدِيْدُ ۞ وَقَالَ قَرِيْنُ لَهُ هٰذَ ذُ ۗ ٱلْقتَا فَ حَهَنَّمَ كُلَّ كُفًّا رِعَنِيْ رِمُعْتَدٍ مُثرِبُبِ ٥ إِلَّهِ يَجعَلَمَعَ اللَّهِ الْهُ خَرَفَا لُقِيلُهُ فِي الْحَذَابِ الشَّدِيْدِ ۞ قَالَ قَرِيْنُهُ وَبَّنَا طُغَيْتُهُ وَلَحِنْ كَانَ فِيْ ضَلْلِ بَعِيْدٍ ٥ قَالَ لَا مُوْالَدَ يَّ وَقَدْ قَدَّ مُتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيْدِن مَا حَّلُ الْقَوْلُ لَـدَيِّ وَمَا آنَا بِظَلَّا مِرِلْلُعَبِيدِ } يَـوْمَ نَّمَ هَبِلِ ا مُتَكَنِّ وَتَقُوْلُ هَلَ مِنْ شَزِيدٍ ٥ قِيْنَ عَيْرَبَعِيْدِ ۞ لٰم حَفِيْظِنْ مَنْ خَرِشِي الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ وَجَ يْبِ لِ إِذْ خُلُوْهَا بِسَلْمِ ﴿ ذَٰلِ خُلُوْد ولَهُمْ مَّا يَشَاءُوْنَ فِيْهَا وَلَدَيْنَا وكم أَهْلَكُنا قَبْلَهُ هُرِّنْ قَرْنِ هُـمْا شَدُّ مِنْهُمْ بَطْشً

لْغُوْبِ ۞ فَا المُوادُ بِادَالسُّكُمُ ذلك يك 3021

خَرَّاصُوْنَ ﴾ الَّذِينَ هُمْ فِيْ غَمْرَةِ سَا هُـوْنَ ٥ عَلَوْنَ آيُّكَانَ يَهُو مُالدِّيْنِ ٥ يَهُ مُ هُمُ عَلَى النَّهُ تَنُونَ وَذُوْ قُوْ إِفِتْنَتُكُمْ الْمِذَا الَّذِي كُنْتُمُ سْتَحْجِلُوْنَ وَإِنَّا لَمُتَّقِينَ فِيْ جَنَّتِ وَّعُيُوْنِ ٥ بِذِينَ مَا أَنْهُ مُرَبُّهُ مُوانَّهُمُ كَانُوْ اقْبُلَ ذَٰلِكَ حُسِنِيْنَ أَكَا نُـوْا قَلِيْلًا مِّنَ الْيُبِلِ مَا يَهْجَعُوْنَ ٥ وَ أَسْحًا رِهُمْ يَسْتَغُفِرُوْنَ وَذِنْ أَمُوالِهِمْ حَقَّ لِلسَّارِيلِ مَحْرُوْمِ وَفِ الْأَرْضِ أَيْتُ لِلْمُوْقِنِيْنَ ٥ وَفَا كُمْ الْكُلُا تُبْصِرُوْنَ وَقِ السَّمَاءِ رِزَّ قُكُمْ وَمَ يُؤْعَدُونَ ﴿ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثُ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ 6 هَلَ أَتْلِكَ حَدِيْثُ ضَيْفِ إِبْلِهِ الْمُكْرَمِينَ أُراذُ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلْمًا وَقَالَ سَلْمٌ ا مُرَّمَّنُكُرُوْنَ وَفَرَاغُ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءً بِعِجْلِ سَمِ ـهُ الْكِيهِـهُ وَ قَالَ أَلَا تَنَاكُلُونَ ۞ فَأَوْجَسَ. هَةً وَقَالُوْالَا تَخَفُ ﴿ وَبَشَّرُوْهُ بِخُلْمِ عَلِيْمِ صَالَةً عَلَيْمِ الْعَالَةِ عَلَيْمِ الْ امْرَا تُهُ فِي صَرَّةِ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوْزُعَةِ قَالُوْاكُذُلِكِ ، قَالَرَبُّكِ ﴿ إِنَّهُ هُوَالْحَكِيمُ الْعَا

سرع ۱۸ يتفلاذم كُمْ أَيُّهُا الْمُرْسَلُونَ وَ قَالُوْا إِنَّا ٱڒٛڛڷڹۜٙٳڵ قومِ مُجرمِين ٥ لِنَرْسِ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ طِيْرٍ لِ مُّسَوَّمَةً عِنْدَرَبِّكَ لِلْمُسْرِفِيْنَ ) فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيْهِا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ فَمَا وَجَدْ نَا فِيْهَا غَيْرًا يُتِ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۚ وَتَرَكْنَا فِيْ مَا ايَا اللَّهِ لِللَّهِ مِنَا ايَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا يَخَا فُوْنَ الْعَذَابَ اكْأَلِيْمَ ْ وَفِيْ مُوْسَى إِذْ ٱ (ْسَلْنَهُ فِرْعَوْنَ بِسُلْطِنِ مُّبِيْنِ ﴿ فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سُحِرُ اَوْ مَبْنُوْنُ ۞ فَانَدُ نُهُ وَجُنُوْدَ لَا فَنَبَذُ نُهُمُ فِي الْسِيرِّوُ هُوَ مُلِيْمٌ وَفِي عَادِ إِذْ آرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيْحَ الْعَقِيْمَ فَ تَذَرُونَ شَيْءِ آتَتُ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتُهُ كَالرَّمِيْمِ ٥ وَفَيْ مُوْكَاذُ قِيْلَ لَهُمْ تَمَتَّ عُوْاكِتْي حِيْنِ نَعَتَوْاعَنْ بِرَرِبِّهِ مُ فَأَخَذَ تُهُمُ الصِّحِقَةُ وَهُ مُ يَنْظُرُونَ ﴾ عُوْامِنْ قِيكَامِرَ مَا كَانْـوْامُنْتَصِرِيْنَ نُ قَوْمَنُوْجِ مِّنْ قَبْلُ وَإِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فُسِقِيْنَ مَاء بَنَيْنُهَا بِمَا يَبِدِ قُواتًا لَمُوْسِعُونَ ٥ وَالْأَدْ ضَ شنها فَنِعْمَ الْمَاحِدُونَ وَمِنْ كُلِّ شَيْءِ خَلَقْنَا يْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ نِ فَفِرْوَالِكَ اللَّهِ وَإِنْنِ

لمؤامع الله إلها أخر ﻪ ﻧﯩﺰ ﻳﯩﺮﮔﯩﻨﯩﻴﯘﻥ ﻛﯩﺰﻟﻚ ﻣﺎﺩﺕ ﺍﻟﯩﺪﻳﻰ نْ رُّسُوْ لِ إِلَّا قَا لَوْا سَاحِهِ ٱتُّواصُوْا بِهِ ۚ بِلْ هُمْ قَوْ مُرْطًا غُبُوْنَ ۚ فَتُولُّ عَنْهُمْ فَمَ آنْتَ بِمَلُوْمِ أُوَّذَ جِّرْفَاتَ الذِّكْرِي تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿ مَا أُرِيْهِ هُمْرِ قِنْ رِّ زُنِ وَمَا أُرِيهُ أَنْ يُطْحِمُونِ وَإِنَّ اللّهُ الرِّزَّاقُ ذُوالْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ ﴾ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواذَ نُوْبً مِّتُلَ ذَنُوْبِ آصْحِبِمْ فَلايَسْتَعْجِلُوْنِ ) فَوَيْلُ لِللَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ يَهُ مِهِمُ اللَّذِي يُوْعَدُوْنَ ٥ سُوّة الطيّ عَكِيدًا بِهُمِ اللّهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيثِمِ وهِ يَسْعُ والرَّحِيثِ الرَّحِيثِ وهِ يَسْعُ والرَّحِيثُ إِنَّهُ ؖۅٛڔڽٚٷڮؾ۬ۑ؆ۺڟۘۅڔڽۏؽڒڣۣۜػڣۜۺۘۅٛڔۨڽؖۊۜٳڷڹؽؖؾ مَعْمُوْدِ ٥ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ ٥ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُودِ إِنَّ عَذَا بَ رَبِّكَ لَوَا قِعَ لَ مَّا لَهُ مِنْ دَا فِعٍ لِ يَبُوْمَ تَمُوْدُ السَّمَاءُ مَوْدًا ٥ وَ تَوْيِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ٥ فَوَيْلُ يَهُ مَرْ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴾ اللَّهِ يُنَ هُمْرُفِيْ خَوْضٍ يَّلْعَبُوْنَ ﴾ يَـوْمَ مَعُّونَ إِلَى نَارِجَهَ نُّمَ دَعًّا أَ لَم ذِهِ النَّا رُالِّتِي كُنْتُ

بهاَ تُكذِّ بُوْنَ ﴿ أَفُسِحُرُّ هٰذَا آهُ آ صبرواآولاتصبروا، ذَابَ الْجَحِيْمِ ۞ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَ لَوْنَ لَ مُتَّكِئِنَ عَلَى سُرُرِ مَّصْفُوْ فَ شَيْءٍ وَعُلَّا مُرِئٌّ بِمَ يشتهون يققا لسَّمُوْ مِنَ النَّاكُتُّامِنُ فَبُ بِرَّالرِّحِيْمُ ۖ فَذَكِّرُ فَمُ مَجْنُونِ ٥ مَيْقُو لُونَ شَاعِرُ نَّتُرَ

م م س

هُلَامُهُمْ بِهٰذَا آمْهُمْ قَوْمُطاعُبُونَ ﴿ آمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ ۚ بَلْ لَا يُوُمِنُونَ ﴿ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيْثٍ رِّمْثُولَهُ إِنْ كَانُوْا صُدِ قِبِيْنَ ﴿ آمْ خُيلِقُوْا مِنْ غَيْرِ شَيْءِ آمْ هُـمُ الْخَالِفُونَ أَ أَمْ خَلَقُوا السَّمَٰوٰتِ وَالْأَرْضَ \* بَلْ لَّا يُوقِنُونَ أُ أَمْ عِنْدَ هُمْ خَذَا رَّنُ دَ بِلِكَ آمْ هُـهُ ؙڡؙڞؽڟۯۮؽ۞ٲۿڶۿۿڛڷۧۿؾۺؾڝۼۉؽۜۏؽ؈ۥڣؘڷؾٲؾ طن مُّبِيْنِ ﴿ آمْلَهُ الْبَنْتُ وَلَكُمُ نُونَ لَ مُرْتُسَلَمُ أَجُرًا فَهُمُرِّنَ مَغْرَمِ مُثَقَلُونَ ٥ عِنْدَهُمُ الْغَبْبُ فَهُمْ يَكُتُبُونَ ٥ أَمْ يُرِيْدُونَ كَيْدًا ا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمَا أَسْكِيدُونَ أَا مُلَا مُكَالِمُ عَيْرُا مِنْهِ مَ سُبْحٰنَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ٥ وَإِنْ يَكَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَا قِطًا يُّقُوْ لُـوْا سَحَابٌ مَّرْكُوْ مُ حَتَّى يُلْقُوْا يَكُو مَالُكُ الَّهِ فِي فِيكِ يُصْعَقُّونَ فِي يَكُومُكُ بِي عَنْهُ مُكِيدُ سُمُ شَيْئًا وَلا هُـمُ يُنْصَرُونَ ٥ وَإِنَّ لِلَّذِيْنَ ظُلَّمُوْاعَذَا بَّادُوْنَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ ٱكْثَرَهُ مُلَّا لَمُوْنَ ﴿ وَاصْبِرْ لِحُكْمِرٌ بِنَكَ فَإِنَّكَ بِ مِ بِحَمْدِ دَيِّكَ حِيْنَ تَقُوْ مُلُ وَمِنَ الَّيْبِلِ فَ

٠.٠٠<u>٠</u>

وَإِذْ يَكَا زَالِنَّكُ مِ إِذَا هُو يُ مُأَضَّلٌ صَاحِبُكُمْ وَمَاغَهُ قُ عَنِ الْهَوٰى أِنْ هُوَاكًّا وَحْنَ يُهُوَ خِي حُعَلَّمَهُ دِيْـدُالْقُوٰى ﴿ ذُوْمِرَّةٍ مَا مُنَامِنَوٰى ﴿ وَهُوَ بِـ عْلَىٰ أَنُمَّدُنَا فَتَدَكَّنَّ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ ٱوْآدُنْنَ نى إلى عَبْدِهِ مَا آوْلَى ٥ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأْى تُمْرُوْنَهُ عَلَى مَا يَبِرِي وَلَقَدْدًا لَا نَزْلَةً ٱخْرِي عِنْهُ دْرَةِ الْمُنْتَخِي عِنْدَ مَاجَنَّةُ الْمَأْوِى إِذْ يَغْشَى السِّدْدَةُ مَا يَغْنني أُمَا زَاءُ الْبَصَرُوَ مَا طَغي ن المت ربد الكبرى وآفرة يشماللت مَنْهُ قَالِنَّا لِنَّهُ الْأَنْسَاءُ الْأَنْسَاءُ مِنْهُ قَالِنَّا كُولًا لِنَّاكُولُ ؎ؙٞۻؽڒ۬ؽ٥<u>ٳڽٛڔؠڮٳڵٳٳؘ</u>ۺ كُاذًا فِش مُّ وَأَيَا وُكُمْ مِّا أَنْزَلَ اللهُ بِهَامِنْ سُ الظِّنَّ وَمَا تَهُوَى الْأَنْفُسُ وَلُقَدْجَ نَهُ لِذِي أُ أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى أَ فَلِلَّهِ الْآنِ كُلُوْلِي 6 وَكُمْرِينَ مَّلَكِ فِي السَّمَٰوِيِّ لَا تُغْنِيْ شَفَّ

Fo

نْ بَعْدِ أَنْ يَبَأَذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَبَشَ نُوْنَ بِالْأَخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَ ذِيْنَ لَا يُسُوُّمِ لةَ الْأُنْنَى وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ وَلِنْ يَتَبِعُوْنَ ١ الظَّنَّ ﴿ وَإِنَّ الظِّنَّ لَا يُغَنِيُ مِنَ الْحَقِّ شَيْعًا ﴿ فَأَعْرِهُ نَ مَّن تَوَكَّ لا عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُبِرِدُ إِلَّا الْحَيْوِةُ اللَّهُ نُيكَالُ لِكَ مَبْلَغُهُ مُرِّنَ الْحِلْمِ ﴿ إِنَّ رَبِّكُ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَ لِهِ ۚ وَهُوَ آعُلُمُ بِمَنِ اهْتَذَى ۞ وَرِلْهِ مَأَ فِي السَّمَٰوٰ بِيَ مَكَافِي الْإِرْضِ البَيْجِزِيِّ النِّبِ ثِنَ ٱسَاءُ وَابِمَ نِيَ الَّذِيْنَ آحُسَنُوْا بِالْحُسْنَى ۚ ٱلَّذِيْنَ يَجْتَنِيُوْنَ بَيْرًا كُلاثُ مِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَ مَرْاتُ رَبُّلِكَ وَاسِعُ فِرَةِ وهُوَ آعُلَمُ بِكُمْ إِذْ ٱنْشَأَكُمْ مِنْ الْأَرْضِ نَّةُ فِنْ بُطُونِ أُمَّهُ تِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا آنْفُسَكُمْ ا هُوَاَعْلُمُ بِمَنِ اتَّنَّقَى أَافَرَءَيْتَ الَّذِيْ تَوَلَّى أُواَعُطَى لمُالْغَيْد ڪُدٰي)آعِنْدَهُ عِ مَا فِيْ صُحُفِ مُوْسَى ﴿ وَإِيْرَا مِ ٱلاَّكَ كَزِرُ وَاذِرَةُ وِّذَرَ أَخْدِى فَوَآنُ لَيْسَ لِلْارْنَسَا

قال ما

، رُو أَنَّ إِلَى رَبِّكَ كَيْ وَأَنَّهُ هُو آمَاتُ وَأَجْلِي رُّوا ذَّكَرُو لا نُتَى " مِن تَطَفَةِ إ للشَّشْأَةُ الْأَنْدُ لِي أَوْاتَدُهُ هُوَاتَّةً هُ هُ وَرَبُّ الشِّعْرَى ٥ وَآنَّهُ آهُلَكَ عَادَالِ بُن فَي ٥ وَقَوْ مَ نُوسِ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّهُمْ كَا نُوا السُّونَةِ لَمَوَا طَغَى ٥ وَالْمُؤْ تَفِكَةَ آهُوٰى ٥ فَغَشِّمَا آيِّ الَاءِ رَبِّكَ تَتَمَا رَى ﴿ لِمَذَا نَـذِيْرُمِّنَ النُّـخُ وْلْ ٥ اَذِ فَتِ الْأِزِ فَدَّى كَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللهِ كَاشِفَةٌ مُ وِنْ هَذَا الْمُدَوِيْتِ تَعْجَبُوْنَ ٥ُوَ تَضْحَكُوْنَ وَلَا تَبْ تُمْ سَامِدُوْنَ نَفَاسُجُهُ وُالِتُ وَاعْبُدُوا مَعَتُ وَمِي إِيسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ( فَعَنْ اعَةُ وَانْشُقَّ الْقَمَرُ وَإِنْ يَكُرُو صُوْا وَيَقُوْلُوا سِحُرُّمُ سُتُورُ وَكُذَّ بُوْا وَاتَّبَعُو هُوَآءَ هُمُ وَكُلُّ آمْرِ مُّسْتَقِدُ رَ وَلَقَدَ زْدَجَرُ ٥ حِكْمَةُ كَالِغَةُ فَمَا فَتُولَ عَنْهُمُ مِيوْمَ يَهُ عُالدٌّ اعِ إِلَّى شَيْءٍ نُّكُ

رُهُمْ يَخُرُجُونَ مِنَ الأَجْدَاثِ كَأَنَّهُ تَشِرُ فُ مُهُطِعِيْنَ إِلَى الدِّ اع ديَقُولُ الْكُفِرُونَ ذَا يَوْمُ عَسِرُ لَذَّ بَتْ قَبْلُهُ مُ قَوْمُ نُـوْجٍ فَكُذَّ بُـ عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونَ وَاذْدُجِرَ فَدَعَا رَبُّهُ ٱلِّي غَلُوْكِ فَا نُتَصِرُ فَفَتَحْنَا ٱبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَا فَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُوْنًا فَالْتَعَى الْمَآءُ عَلَى آمْرِقَدْ قُدِ نهُ عَلْ ذَاتِ ٱلْوَاحِ وَدُسُرِ ٥ تَجْدِي بِأَعْيُدِنَ زَاءً لِّمَنْ كَانَ كُفِرَ وَلَقَدْ تَتَرَكُنْهَا أَيَةً فَهَلْ مِ تُدَّ كِرِ وَفَكِيْفَ كَانَ عَذَا بِنْ وَنُذُرِ وَلَقَدْ يُسَّرُنَا الْقُرْانَ لِلدِّ عُرِفَهَلُ مِنْ سُّدَّ حِرِنَكَةً بَتْ عَادُّ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِيْ وَنُذُرِ وَإِنَّا ٱرْسَلْنَا عَلَيْهِ هُ دِيكًا ﴾ يَوْمِ نَحْسِ مُّسَتَمِدِّ لَ تَنْزِعُ النَّاسَ ۖ كَا تَّهُمُ اعْجَ نَحْلِ مُنْقَعِرٍ وَفَكَيْفَ كَانَ عَذَانِيْ وَنُذُو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْانَ لِلذِّ كُرِ فَهَلُ مِنْ شُدَّ كِيْ كُذَّ بَتْ تُمُو النُّذُدِ وَفَقَا لُوْا أَبُشُرًّا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهُ ﴿ إِنَّا إِذًّا فِيْ ضَلْلِ وَسُعُرِنَ ٱلْقِيَ الذِّ حُرُعَلَيْ وِمِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوكَذَّا بُ آشِرُ صَيَعْلَمُوْنَ غَدًّا مَّنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ

آمُرْسِلُواالنَّا قَبِةِ فِتُنَدُّ لَّهُمْ فَازْ تَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ زَ ئُهُمْ آنَّ الْمَاءَ وَسُمَةً كَبَيْنَهُمْ ﴿ كُلُّ شِرْبِ مُحْتَضَرُ أدُوْاصاً حِبَهُمْ فَتَعَاطِي فَعَقَرَ وَكَيْفَ كَانَ عَذَا بِي وَنُخُرِواتَّا ٱرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَكَانُوْا لَهُ شِيْمِ الْمُحْتَظِيرِ ٥ وَلَقَاءُ يَسَّرُنَا الْقُرُانَ لِلذِّ كَيْر فَهَلُ مِنْ مُّدَّ رِهِ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْطِ بِالنَّذُرِ و إِنَّا آدْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا أَلَ لُوْطِ وَتَجَيْنُهُمْ بِسَحَرِنُ مَةً مِنْ عِنْدِ نَاءَكَذَٰ لِكَ يَجْزِيْ مَنْ شَكَرَ · وَلَقَـدُ ٱنْدَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْ إِبِالنُّذُ رِن وَكَقَدْرَا وَدُوْكُ نْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوْ قُوْاعَذَاكِ وَنُخُرِن بتكهُمْ بُكْرَةً عَذَا بُ مُسْتَقِدٌّ كَ فَذُوْ قُوْاعَذَا بِيْ و كَقَدْ يُسَّرْ نَا الْقُرْ أَنَ لِلذِّ كُرِ فَهَلُ مِنْ تُعَدِّ كِرِنَّ آءَالَ فِيرْعَوْنَ النُّهُ ذُرُى كُذَّ بُسُوْا بِالْيِتِنَا كُلِّهَ فَآخَذُ نَهُ مُ آخَذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ ٥ آكُفَّا رُكُمْ خَيْرٌ مِ هْ ٱهْ لَكُمْ بَكُاءَةً فِي السِّزَّ بُهِ فِي آهْ يَقُوْ لُـوْكَ نَحْنُ مِيْحٌ مُّنْتَصِرُ صَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَكُونَ اللَّهُ بُرَ ٥ لِ السَّاعَةُ مَوْعِدُ هُمُوالسَّاعَةُ أَدْلَى وَاصَرُّ وإِنَّ

100

مُجْرِمِيْنَ فِي ضَلْلِ وَسُعُرِهُ يَوْ مَرُيْسَحَبُوْنَ فِي النَّارِ لَى وُجُوْ هِبِهِ هُ ﴿ ذُوْ قُوْا مَسَّ سَقَرَ وَإِنَّا كُلُّ شَيْءِ خَلَقْنَهُ قَدَرِهِ وَمَا آمُرُنَا لِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْخِ بِالْبَصَرِ وَلَقَدْ 'هْلَكْنَا اَشْيَاعَكُمْ فَهَلُونَ مُّذَّ حِرِهِ وَكُلَّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِ الزَّبُرِ ٥ كُلُّ صَخِيْرِةً كَبِيْرِتُ كَبِيْرِتُ سُتَطَرَّ ﴿ إِنَّ الْمُتَّتِقِينَ فِي اَجَنْتِ وَنَهَرِ ٥ فِي مَقْعَدِ صِدْقِ عِنْدَ مَلِيْكِ مُّقْتَدِرِ ٥ مَنَعُةَ الرَّعَانَ كَلَيْدَا الرَّحْمُنِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ الْعَيْبِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ المعَيْبِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الْمُعِلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعِلَى الْمُعِلَّى الْمُعِلِي الْمُعِلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعِلِي الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِي الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعِلِي الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِي الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِي الْمُعْلِ برَّحْمٰنُ ۗ عَلَّمَ الْقُرْ أَنَ ٥ خَلَقَ الْرِنْسَانَ ٥ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ٥ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانِ قُوَّالنَّجُمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدُنِ ٥ السَّمَاء رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ ٥ أَلَّا تَطْغَوْ افِ الْمِيْزَانِ ٥ وَآقِيْمُواالَّوَزَّنَّ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُواالَّمِيْزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَالِلاَنَامِ ٥ فِيْهَا فَا كِهَةُ وَالنَّحُلُ ذَا تُ كَاكُما مِنُ وَالْحَبُّ ذُوالْعَصْفِ وَالرَّ يُحَانُ فَ فَبا يَ الكَّءِرَبِّكُمَا تُكَذِّبُنِ مِخَلَقَ الْلانْسَانَ مِنْ صَلْصَا كَالْفَخَّارِ ٥ وَخَلَقَ الْجَآتَ مِنْ شَارِجٍ مِّنْ تَارِخُ فَبِاَيِّ اْ كَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبُنِ ﴿ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ۗ آيّ الْآءِ رَبُّكُمَا تُسكَّةِ بن مرَّةَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيلِ ا

انُ نَ فَد ْيَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّ بِنِ <sub>كُ</sub>كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ فَ وَيَبْ كَ ذُوالْجَلْلِ وَاكْرَكُرَامِنْ فَبِأَيِّ الْآءِرَ يَشْعَلُهُ مَنْ فِ السَّمَوْتِ وَالْإِزْ ا بِي أَ فَبِا يَ الْآءِ رَبِّكُمَا يُكِذِّ بِن ﴿ سَنَفُ لنَّقَلُنِ أَ فَبِهَا يَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبُ نّ وَاكْلِرنُسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمُ آنَ تَنْفُذُوا مِنْ آ ب وَالْأَرْضِ فَانْفُذُ وُا الْكَاتَث تِيَّ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبِنِ مِيْرُ سَلِّ عَلَيْكُمَا شُوَا ظُرِّتِنْ سُ فَلَا تَنْتَصِرْنِ أَ فَبِأَيِّ أَكَّاءِ رَبِّكُمَّ نُشَقُّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتُ وَزُدَةً كَالَّحِ هَا بِيَ لارً رَبُّكُما تُكِذِّبُن وَيَوْمَئِذِ لَّا يُسْعَلُ عَنْ تُّ أَي فَبِهَا يَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَوِّ لِنِ لمُجْرِمُونَ بِسِيْمُهُمْ فَيُؤْخُذُ

لْمُجْرِمُوْنَ ٥ يَطُوْ فُوْنَ بَيْنَهَا وَ مَايِّ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّ لِنِ أُولِمَنْ يَّ الرَّرِ رَبِّكُما تُكَذِّبُنِ<sup>ن</sup> بَنَّان أَفْيِهِ تَا أَفْنَانِ أَ فَبِأَيِّ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّ بْنِ ﴿ وَيُهِمَا نن يَجْرِينِ أَ فَبِأَيَّ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبنِ وَفِيْهِمَ ي فَا حِمَةٍ زَوْجِنِ أَفِياً يِ الْآءِرَ بِكُمَا تُكَذِّبُنِ مُتَّكِئِدُنَ فُرُشُ بَطَائِنُهَامِنْ إِسْتَبْرَقِ ﴿ وَجَنَا الْجَنَّتَ بَينِ دَانِ أَ لَاءِرَ بِّكُمَّا تُكَرِّبُنِ ﴿ وَفِيْهِنَّ قُصِرْتُ ال مِثْهُنَّ إِنْسُ قَبْلَهُمْ وَلَاجَانً ۞ فَبِأَىَّ الْأَرْ تُكُذِّبُنِ ۞ كَا نَّهُنَّ الْيَا قُوْتُ وَالْمَرْجَانُ ۚ فَبِأَيِّ الْآرِ بِّكُمَا تُكَذِّبُنِ ﴿ مَلْ جَزَّاءُ الْارْحُسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ نُ نَ نِيِّ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبُنِ وَمِنْ دُوْنِهِمَا جَنَّاتُنِيُّ فَهِ تُكَذِّبُنِ لَّ مُدْهَامَّتُنِ أَ فَبِالِيَّالَاءِ رَبِّكُمَ مَاعَيْنُو نَضَّاحُنُو ٥ فَبِاَيِّ الْآءِ رَبُّكُمُ ية وتخلُ ودميا بِّكُمَا تُكَذِّبُنِ ﴿ فِيْهِنَّ خَيْرِتُ حِسَانُ ۚ فَبِأَيِّ الْآرِرَبِّكُمَا حُوْدُ مُّقْصُوْدَ كُوالْخِيامِ ٥ فَبِاَيِ اللاءِ

ي م أرتفال لَوَاقِعَةً لَّالَيْسَ رَّافِعَةً ٥ إِذَا رُجَّتِ نْ فَكَانَتْ هَيَآءُمُّنَّا بِنَّالٌ وَّكُذُ ڵؙٛٛڡؙڡؘۜڗۜ*ؖؠ*ٷػ<sub>۞ٙ</sub>ڣؚٛڿٙ لٌ مُتَّكِكِينَ عَلَيْهِ هَا مُتَقْبِلِيْنَ ٥ يَـ ْكُوَابِ وَّابَارِيْقَ هُ وَكَ

لْمًا ن وأَصْلُبُ پين ٥ فِيْ سِـدْ رِمَّخْضُوْ دِ ٥ وَّطَلْحِ مَّنْضُوْ دِ ٥ وَ طِلْ مَّمُدُودٍ ٥ وَمَآءِ مَّسْكُوبٍ ٥ وَ فَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ٥ كُلا مَقْطُوْ عَدِ وَكَا مَمْنُوْعَةٍ ٥ وَّفُرُشِ مَّرْفُوْ عَدِ أَاتَّا هُنَّ إِنْشَاءً ٥ فَجَعَلْنَهُنَّ آئِكَا رًّا ٥ عُرُبًا آثرًا بًا ٥ الِّرَصْحُبِ الْيَهِيْنِ أَيُ شُلَّةً مِّنَ الْأَوَّلِيْنَ أَوَ شُلَّةً مِّنَ الأخِرِينَ ٥ وَآصْحُبُ الشِّمَالِ مُ مَأْ أَصْحُبُ الشِّمَالِ ٥ سَمُوْمٍ وَحَمِيْمٍ ﴿ وَظِيِّ مِّنْ يَحْمُوْمِ وَ لَا بَارِدٍ وَكَا كِرِيْرِهِ وَإِنَّهُمْ كَانُهُوا قَبْلَ ذُلِكَ مُتَّرَفِيْنَ وَكَانُوا بِرُّوْنَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيْمِ أَ وَكَانُوْ ا يَقُوْ لُوْنَ ا ئِنْ امِنْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاتَّا لَمَيْعُوْثُونَ فُ أَوَا بِيَا وَ نَا الْأَوَّ لُونَ ٥ قُلُ إِنَّ الْأَوِّلِينَ وَالْإِحِيرِ يُنَ ٥ مَجُمُوْ عُوْنَ مْزِنِي مِيْقَاتِ يَـوْرِم مَّحُلُوْرِهِ وَ تُحَدِّر كُومَ ٱبتُهَا الضَّالُّوْنَ الْمُكَدِّ بُوْنَ لِلْإِجِلُوْنَ مِنْ شَجِرِيِّنْ ا ذَقُّو مِ لِ فَمَا لِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَ فَشَارِ بُونَ عَلَيْهِ : مِنَ الْحَمِيْرِةِ فَشَارِبُوْنَ شُرْبَ الْهِيْمِ مُ هٰذَا تُذُلُّهُ

10

لَقْنُكُمْ يْنِ ٥ُ نَحْنُ خَ تَهُ مِنّا ن ٥ نَحْنُ فَدُّ (نَا بَيْنَكُمُ الْ يْنَ فَعَلْي آنْ تَبَدِّلُ آمْنَا نَمُوْنَ ٥ وَكَقَدْ عَلِيمُ تُمُّالِنَّهُ أَوَّالُا وُلُ كَرُوْنَ ٥ أَفَرَءَيْ نُمْمّا تَحْرُثُونَ ٥٠٦ نَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّا رِعُوْنَ ( عَهُوْنَ ٥ إِنَّا لَمُغْرَ مُوْنَ فَرَ أَيْ يُنُمُ الْمَاءَ الَّذِي تُشْرَبُونَ تُمُوْهُ مِنَ الْمُزْنِ آمْ تَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ ﴿ لَوْ جًا فَلَوْكَا تَشْكُرُوْنَ ٥ أَفَرَ أتكم شجرته بِي تُورُون ﴿ءَانَتُمْ اَنْشَ عَظِيْمَ أُ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوْقِ ؞ؙؚڷۅٛؾۼڷڡؙۅٛڽؘۼڟؽۿ<sub>۞ٳ</sub>ؾۜ۫ۘۘۮڷڡؙۯٵڬػ نُوْنِ ٥ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا لْمُطَهِّرُوْنَ

و تابيا

لُوْنَ دِزْقَكُمْ اَنَّكُمْ تُكَدِّ بُوْنَ ۞ فَلَوْلَا إِذَا يَلَغَهُ ڪُلْقُوْ مَڻُوَٱنْـتُمْ حِيْنَئِيزِ تَنْظُرُوْنَ ٥ُ وَنَحْنُ ٱقْـ كَمْ وَلِكِنْ لَا تُبْصِرُونَ ٥ فَلُوْلًا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرُ دِ يُنِينَ ٥ تَرْجِعُوْ نَهَ إِنْ كُنْتُمْ صُدِ قِيْنَ ٥ فَأَمَّا إِ كَانَ مِنَ الْمُقَرِّ بِيْنَ ٥ فَنَرَوْحُ وَّرَيْحَانُ أَ وَّجَنَّدُ حِيْمِ ٥ وَآمَّا رَنْ كَانَ مِنْ آصْحْبِ الْيَمِيْنِ لِ فَسَلْمُ لَّلْكَ مِنْ آصْحٰبِ الْيَحِيْنِ ﴿ وَآمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَدِّ بِيهُ الضَّارِّيْنَ ٥ فَنُزُلُ مِّنْ حَمِيمٍ ٥ وَّ تَصْلِيَة جَحِ إِنَّ هٰذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِيْنِ ﴿ فَسَبِّحْ بِاشْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ سَكة التعديد إبشر الله الرَّحمن الرَّحمن الرَّحبيم بَّحَ رِبِّهِ مَا فِي السَّمَٰوٰ نِ وَالْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ر لْكُ السَّمُوتِ وَاكُلَّ رُضِ ، يُحْي وَيُمِيْتُ ، وَهُوَ تْ شَيْءِ قَدِيرُ ٥ مُوَالْاَدَّلُ وَالْأَخِرُوَالظَّاحِرُوَالظَّاحِرُوَالْبَاطِنُ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْدٌ ٥ هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمُوتِ لْأَرْضَ فِيْ سِتُّ بِي آيًّا مِ ثُنَّمًّا سُتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ مِيعَلَمُ مُ لِجُ فِي الأَرْضِ وَمَا يَخُرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَ يَعْرُجُ فِيْهَا ﴿ وَهُو

ريا

فِ اللَّيْلِ ﴿ وَهُوَ عَلِيْكُمْ بِذَاتِ ا ىتە ۇرگىۋلىم دانىفىقۇارسىگا لَّنِ يَنَ أَمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَنَقُوا لَهُمْاً. لَكُمْ لَا تُوْمِنُوْنَ بِاللَّهِ ، وَالرَّسُولُ يَدْعُوْ تَّكُمْ وَقَدْ ٱخَذَ مِنْ نَا قَكُمْ إِنْ كُنْ تُمْ مُّ ذِيْ يُسَنِّزُّلُ عَلْ عَبْدِهِ الْبِيِّ بَيِّـنْنِ لِيُكُرِ ى الظُّلُمْتِ إِلَى النَّوْدِ • وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْلَرَ ءُوفُ رَّحِيْمٌ لَكُمْ اللَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ وَرِلْهِ مِيْرًا ثُ لسَّمُوْ بِ وَالْأَرْضِ ﴿ لَا يَسْتَوِيْ مِنْكُمُ مَّنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ لَفَتْحِ وَقَا تَلَ الْولئِكَ آعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ آنْفَ نُ يَعْدُو قَا تَلُوْ ا مِوْكُلِّا وَعُدَاللَّهُ مَنْ ذَا الَّهِ يُ يُقُد

ج. 14

حِيْنَ فِيْهَا وَلِكَ هُوَالْفَوْزُالْعَظِيْمُ قَيْوُ مَيْقُوْلُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقْتُ لِلَّهِ يُنَ أَمِّنُواا نُظُرُونَا نَقْتَبِسُ مِنْ تُلُورِكُمْ وَيُلَ ارْجِعُوْا وَرَآءَكُمْ فَالْتَمِسُوْا نُوْدًا ، فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُوْرِكَهُ بَابُ ، بَاطِنُهُ فِيْدِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ لُ يُنَادُونَهُ مُ هْ نَكُنْ مِّعَكُمْ ﴿ قَالُوْ ا يَلْ وَلٰكِنَّكُمْ فَتَنْ ثُكُمْ آنْفُسَكُمْ تَرَبَّصْ تُمْ وَا (تَبْتُمُ وَغَرَّ تُكُمُ الْأَمَا فِي كُمَّ الْأَمَا فِي كُمَّ الْأَمَا فِي حَاءً آمْرُ اللهِ وَغَرِّكُمْ بِاللهِ الْغَرُوْرُ وَ فَالْيَوْ مَلَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْ يَكُ وَكُامِنَ الَّهِ يُنَ كَفَرُوْا - مَا وْ كُمُ النَّارُ ، هِيَ مَوْ لْسَكُمْ وَبِئُسَ الْمَصِيْرُ وَ الْسَمْ يَأْنِ لِلَّذِيْنَ أَمَنُوْآ تَ تَخَشَعَ قُلُوْ بُهُمُ لِإِ كُرِا مِثْلِهِ وَمَا تَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، وَلَا يَكُو نُواكَالَّذِينَ أَوْتُواالْكِتْبِ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِا رَمَــُ فَقَسَتُ قُلُو بُهُـمْ ﴿ وَكُنْكُرُ مِنْكُهُمْ فَسِقُونَ ٥ إعْلَمُوْا آنَّ اللهَ يُحِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْرِتِهَا وَقَدْ بَيِّنَّا لَكُمُ الأين لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ وإِنَّ الْمُصَّدِّ قِيْنَ وَالْمُصَّدِّ فَيْنَ وَٱفْرَضُوا لِللَّهُ قُرْضًا حُسَنًا يُّضُعَفُ كريْحُ وَالَّذِينَ احْنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِمَ ٱولَيْكَ هُمُ

نُورُهُمُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِالْبِينَا أُولَيْكَ صْحُبُ الْجَحِيْمِ وَإِعْلَمُوْا أَتَّمَا الْحَيْوِةُ الدُّ نَيَّا لَعِبُ وَلَهُ وَوَزِيْنَةٌ وَتَفَا خُرُ بَيْنَكُمْ وَتَكَا ثُرُفِ الْأَمْوَال وَالْأَوْلَادِ وَكُمَثِلِ غَيْثِ آعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَا تُهُ ثُمَّ يهيج فَتَرْحُهُ مُصْفَرًا تُحَرِّيكُونُ حُطَامًا ﴿ وَفِي الْاجِرَةِ عَذَابُ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةً مِنَ اللهِ وَرِضُوانُ ا وَمَا الْحَيْوِةُ الدُّ نَيَّ اللَّا مَتَاءُ الْغُرُودِ ٥ سَا بِقُوْا إِلَى مَغْفِرَةِ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَآءِ وَاكْمُ رُضِ الْعِدَّ عُلِلَّةِ بْنَ امْنُوابِا للَّهِ وَرُسُلِهِ وَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُكُورِينِهِ مَنْ يُشَاءُ وَ اللهُ دُوا لْفَضْلِ الْعَظِيمِ مَا أَصَا بُ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَكَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ إِلَّا رفي ڪِتُبِ مِّنْ قَبُلِ آن تَـ بُرَاهَاء رِتَّ ذَيِكَ مَلَى اللهِ يَسِيْرُكُ لِكَيْلَا تَا سَوْ عَلَى مَا فَا تَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَ أَتْ كُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُنْعَثَالِ فَخُورِ لِ لِلَّهِ يُكَ يَبْحَلُونَ وَيَا مُرُونَ النَّاسَ بِالْبُحْدِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَالْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ولَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا رُسُلَنَا

وأنزلنا مَعَهُمُ الْبِ فعُ لِلنَّاسِ وَلِيَحْلَمُ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُ ، ﴿إِنَّ اللَّهُ قُوعًا عَبْرِيْزُ ٥ وَلَقَدْ ٱ ﴿ سَا لتُنبُوَّةً وَالْكِتْ فُذُرَّتُتهم يَرُمِّنَهُمُ فَسِقُونَ وَتُمَّ فَقَدُّ وَ قَفُّيْنَا بِحِيْسَى ا لْنَافِ قُلُوْبِ الَّذِينَ لةً وَرَحْمَةً ﴿ وَرَهْبَانِيَّةً إِبْتَدَعُوْهَا خَاءَ دِضُوَانِ اللَّهِ فَمَ تَيْنَاالَّذِيْنَ أَمَنُّوْا مِنْهُمْ آجُرُهُمُ مُ قُوْنَ ٥ يَا يُهَا الَّهِ يُنَ أَمُنُوا تَقُوا وُ يَكُمْ كِفْلَيْنِ وَ شَوْنَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ آهُلُ الْكِتْبِ ٱلَّا يَتْعَدِدُوْنَ مِّنْ فَضْلِ اللهِ وَأَنَّ الْفَصْلَ بِيَ ݚ ۱ مٽبو بُرۇرتيب ن يَشَاءُ والله دُوالْفَضْلِ الْعَظِيمِ نَ

4

۲۸ الجزو

شيرا نته الرَّحُمٰنِ ال كْسَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّهِيْ تُجَادِ لُكَ فِيْ ذَوْجِهَا كِيْ إِلَّى اللَّهِ يُ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَكَا وُرَكُما وإِنَّ اللَّهُ ه هُ مَا نَ أُمَّهُ تُهُمُ هُ لِآ الِّبُ وَلَهُ نَهُمُ تُنَّهُ مُ لَيَ قُوْلُوْنَ مُنْكُرًا مِنْ الْقَوْلِ وَزُوْرًا ﴿ وَإِنَّ اللَّهُ لَحَ فُودُ ٥ وَالَّذِينَ يُظْهِرُ وَنَ مِنْ زِسَارَتِهِ مُرثُمَّ يَعُو دُونَ لِمَ لُوْافَتَحْرِيْرُرَ قَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ آنْ يَّتَمَا شَاء ذَٰ لِكُمْ تُوْ عَظُوْ نَ بِهِ • وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ فَمَنْ لَّـمْ يَـ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَنتَا بِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ آنْ يَّتَمَا شَاء فَمَنْ تَطِعُ فَإِطْعًا مُسِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا ﴿ ذَٰلِكَ لِنُوَّرِ مِنْ ته ورسونه وتلك حُدُودًا سه وللخفرين عذا يْمُ ﴿ إِنَّ الَّهِ يُنَ يُحَادُّ وْنَ اللَّهُ وَرَسُولَ لَمَاكُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ آنْزَ لِلْحُفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنُ فَيَوْمَ يَبْعُ نَبِتَئُهُمْ بِمَاعَمِلُوا الْحُصْبِهُ اللَّهُ وَنَسُوْهُ ﴿ وَاللَّهُ عَلَى ى شَيْءٍ شَهِيدً كَ ٱلْمُ تَرَاتُ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ال

نج

وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴿ مَا يَكُوْنُ مِنْ تَبْجُوٰى ثَلْثَةٍ إِلَّا هُوَرًا بِعُهُ وَلَا يَمْ سَيِّةِ إِلَّا هُوَ سَادٍ سُهُمْ وَكَا آدْ نَى مِنْ ذَٰلِكَ وَكَا عَنْزَالًا هُوَمَعَهُمْ آيْنَ مَا كَانُوْنَ ثُمَّ يُنَسِّبُهُمُ بِمَ لَوْا يَكُوْ مَا لَقِيلُ مَةِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمُ ٥ أَكُمْ رَاِلَى الَّذِينَ نُهُواعَنِ النَّجُوٰى تُكَيِّفُوْ دُوْنَ لِمَا نُهُوْا عَنْهُ وَيَتَنْجُوْنَ بِالْلاتِيمِ وَالْعُدُوِّانِ وَمَعْصِيبَ الرَّسُوْلِ وَإِذَا جَأَءُوْكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّلُكَ بِهِ اللهُ وَيَفُوْلُونَ فِي آنْفُسِهِمْ لَوْكَا يُعَدِّ بُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ عَصْبُهُمْ جَهَنَّمْ ، يَصْلَوْنَهَا ، فَبِئُسَ الْمَصِيرُ ٥ أَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمُّنُوْ الِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجُوْا بِالْدِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَمَعْصِينِ الرَّسُولِ وَتَنَاجُوا بِالْبِرِّ وَ ، لتَّقُوٰى - وَاتَّقُوا اللّهَ اللّهِ اللّهِ عِيْرِالَيْهِ يُحَشَّرُوْنَ ٥ إِنَّهُ النَّجُوٰى مِنَ الشِّيُطِنِ لِبَحْزُنَ الَّذِيْنَ أَمَنُوْا وَلَيْسَ يضَارِّهِ مُشَيْعًا لِلَّا بِاذْنِ اللهِ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ لْمُؤْمِنُوْنَ وَيَا يُّهَا لَّذِينَ أَمَنُوْ الذَّاقِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِ الْمَجْلِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيْلَ انْشُزُوْ فَا نَشُرُوْا يَهِ فَعِ اللَّهُ الَّذِينَ أَصَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أَوْتُوا

الحاد

لَمَ دَكَجِتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ فَيَأَيُّهُا الَّهُ نُوْالِذَا نَاجَيْتُكُمُ الرَّسُولَ فَقَدٍّ مُوْا بَيْنَ يَدَ جُوْ كُمْ صَدَ قَدَّ وَلِكَ خَيْرٌ لِّكُمْ وَاطْهَرُ وَ مْ تَجِدُوْا فَإِنَّ اللَّهُ عَفُوْ رُدِّحِيْمٌ ٥ ءَاشْفَقْ قَرِّ مُوْا بَسِيْنَ يَحَيُ نَجُوٰ سِكُمْ صَدَ قَٰتِ ء فَياذَ لَـ نَفْعَلُوْا وَنَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيْمُواالصَّلُوةَ وَأَتُو لرَّ كُوةَ وَ ٱطِيْحُوا اللَّهَ وَرَسُوْ لَـهُ وَاللَّهُ تَحِبِيْرٌ لِمَ تَعْمَلُوْنَ 6 أَلَـ هُ تَرَاكَ الَّـذِيْنَ تَوَلَّوْا قَوْ مَّا غَضِبَ للهُ عَلَيْهِمْ ، مَا هُمْ مِّنْكُمْ وَلا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى كَذِب وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞ أَعَدَّا مِنَّهُ لَهُمْ عَذَا بَّا شَدِيدًا م تَهُمْ سَاءَمَا كَا نُوْا يَعْمَلُوْنَ وَإِنَّخَذُوْا آيْمَا نَهُ حَّ وَاعَنْ سَبِيْلِ اللهِ فَلَهُمْ عَذَا كُ ثُمُهِ يُنُ ( نِيُ عَنْهُمُ آمُوالُهُ مُرَوِّلًا أَوْلَادُ مُمَ كَ أَصْحُبُ النَّارِ ﴿ مُمْ فَيْهَا جَمِيْعًا فَيَحْلِفُوْنَ لَهُ كُمَا يَحْ مْعَلَى شَيْءِ ﴿ الْآلِاتُهُمْ هُـمُ الْحُذِ بُونَ وَذَعَلَيْهِمُ الشَّيْطُنُ فَآنَسْمُ مُذِكْرًا للَّهِ .

مُؤْمِنِيْنَ ؛ فَاعْتَبِرُوْايِّا ولِي الْأَبْصَارِهِ وَلَوْلَا آنَ لَنَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَّاءُ لَعَذَّ بَهُمُ فِي الدُّ نَيَا ﴿ وَلَهُ مُ فِي كُلْخِدَرَةِ عَذَابُ النَّارِ ٥ ذُلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاَّ قُوا اللَّهُ وَ رِّسُوْكَ هُ وَمَنْ يُشَاقِ اللهُ فَإِنَّ اللهُ ضَدِيدُ الْحِقَابِ ٥ مَـ طَعْتُمْ مِنْ لِيْنَةِ ٱوْتَرَكْتُمُوْ هَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهُ إِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفُسِقِيْنَ ﴿ وَمَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى سُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا آوْجَفْ تُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَكَارِكَا بِ حِنَّ اللَّهُ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى حُلِّ شَيْءِ قَدِ يُدُّ حَمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى دَسُؤلِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرْى بِلّهِ وَلِلرَّ سُولِ وَلِهِ ى الْقُرْبِي وَالْيَتْلَى وَالْيَتَلَى وَالْمَسْكِ وَا بْنِ السّبِيلِ "كَيْ كَايَكُونَ دُوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيبَا كُمْ وَمَا الْمِكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوْهُ الْوَمَا نَهْ كُمْ عَنْهُ نْتُهُوَّاهِ وَاتَّقُوااللَّهُ وَإِنَّ اللَّهُ شَدِيدُ الْحِقَابِ 6 اللَّهُ الْحِقَابِ 6 النَّهُ عَرَآءِ الْمُهجِرِينَ الَّذِينَ أَخْرِجُوْ امِنْ دِيَا رِحِهْ هُ يَبْنَتُ خُوْنَ فَضُلَّامِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَا نَّ نْصُرُوْنَ اللَّهُ وَرُسُوْلَهُ ﴿ أُولِيَكُ مُمُ الصَّا ذِيْنَ تَبَوَّوُ الدَّارَوَ الْايْسَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِ

مُرَوَكَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِ هِـمُحَاجَـةً مَّا أُوْ تُـوْا وَيُـوُّ رِبْدُوْنَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَـوْكَإِنَ بِهِـ خَصًا صَدُّ \* وَمَنْ يُبُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأ الْمُفْلِحُوْنَ أَ وَالَّذِينَ جَاءُ وْمِنْ بَعْدِ هِمْ يَقُوْلُونَ رَبِّنَا اغْفِرْ لَنَا وَكِلْ خُورِنِنَا الَّهِ يْنَ سَبَقُوْنَا بِالْدِيْمَانِ وَكَا تَجْعَلُ فِيْ قُلُدُ بِنَا غِيُّ رِبُّنِ بِنَ أَمَنُوا رَبِّنَا إِنَّكَ لَ دَءُوْفُ رِّحِيْمٌ أَلَهُ تَوَالَى الَّذِينَ نَافَقُوْا يَقُوْلُونَ (خُوَانِهِمُ اللَّذِيْنَ كَفَرُوامِنْ أَهْلِ الْكِتْبِ لَـرُنْ رجُتُمْ لَنَخُرُجُنَّ مَعَكُمْ وَكَا نُطِيْحُ فِيْكُمْ أَكَدً بَدًا وَانْ قُوْتِلْتُمْ لَنَنْصُرَ نَكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ غِذِ بُوْنَ ٥ لَئِنَ أُخْرِجُوْا كَا يَخْرُجُوْنَ مَعَهُ نَوْتِلُوْا كَا يَنْصُرُوْنَهُمْ ۚ وَلَٰئِنْ تَصَرُوْهُ الأدبارة ألم الأدبارة شمر المنتان المراد والمراد المراد ال يَّمُ أَشَدُّ رُ صُدُورِ هِ مُرَقِنَ اللّهِ ﴿ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُ مُ قَوْمٌ كُلَّا لُوْ نَكُمْ جَمِيْعًا إِلَّا فِي فُرَّ لَوْ بُهُمْ شَتَّى ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَحْقِلُونَ أَكُمَّ

المحالم

اللَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيْبًا ذَا قُوْا وَبَالَ ٱمْرِهِمْ ۗ وَلَهُ ذَابُ ٱلِيمُ ٥ كَمَثَلِ الشَّيْطِنِ إِذْ قَالَ لِلْا نْسَانِ اكْفُرْ فَكُمَّا كُفُرَ قَالَ إِنِّي بُهِ فِي ءُ مِّنْكَ إِنَّيْ ٱخَافُ اللَّهُ رَبُّ لْعُلَمِيْنَ ٥ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَّا ٱنَّهُمَا فِي النَّارِخَالِدَيْنِ ﴿ وُ الظَّيلِمِ إِنْ كَيْبَا يُهَا الَّهِ يَهُ هَا ، وَذَ لِكَ جَ مَنُوااتَّقُوا اللَّهُ وَلْتَنظُرُ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدِ اتَّقُواا لله وإنَّ الله خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ٥ وَكَا تَكُونُ كَالَّذِيْنَ نَسُوا لِلَّهُ فَأَنْسِهُمُ أَنْفُسَهُمُ الْوَلْبُكُ هُمُ لْفْسِقُونَ٥ لَا يَسْتَوِيُّ آصْحُبُ النَّا رِوْآصْحُبُ الْجَنَّةِ. صُحْبُ الْجَنَّةِ هُـمُ الْفَارِيرُ وَنَ ٥ لَوْ ٱنْرَلْنَا هٰذَ الْقُرْانَ ليجبل لَرايته خارشِعًا مُّنَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَا تِلْكَ الْكَمْثَالُ نَضْرِ بُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكُّرُونَ ٥ هُوَاللَّهُ الَّذِي كَا إِلْهُ إِلَّا هُوَ وَعَلِمُ الْغَيْبِ وَالشُّهَا دَقِهِ هُوَالرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ٥ هُوَاللَّهُ الَّذِي لَا الْمُواللَّهُ مُوَّة لْمَلِكُ الْقُدِّوُسُ السَّلْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْحَزِيْزُ الْجَبَّا رُالْمُتَكِبِّرُ مُسُبُحُنَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ٥ مُوَاللَّهُ لْحَالِقُ الْبَارِئُ الْمُسَوِّدُكُ الْكَاسُمَاءُ الْحُسْنَى وبُسَيِّعُ

لَهُ مَا فِي السَّمَٰوْتِ وَاكْمُ رُضِ \* وَهُوَ الْعَزِيْرُ الْحَكِيْمُ 5 سَوَةَ المُكْتَحَدة إِيسْمِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ يَّا يُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا لَا تَتَّخِذُ وَاعَدُوِّيُ وَعَدُوَّ كُمُ آءَ تُلُقُوْنَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدُّةِ وَقَدْ كَفَرُوْا بِمَا اَ كُمْ مِنَ الْحَقِيَّ ﴿ يُخْدِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّا كُمْ آنَ نُوْ ابِا للهِ رَبِّكُمْ الْ كُنْتُمُ خَرَجْتُمْ جَهَا دًا فِي ن وَابْنِيغَاءَ مَرْضَانِيْ تُسِرُّوْنَ إِلَيْهِمْ وَآنَا آعُلُمُ بِمَا آخُفَيْ تُمْرُومَا آعُلُنْ تُمُو وَمَنْ يَفْعَ أَءَ السَّبِيْلِ وَإِنْ يَّنْقَفُوْ كَ طُوْالِلْكُمْ أَيْدِيهُمْ وَ وَدُّوْالَوْ تَكُفُرُوْنَ أَلَنْ تَنْفَعَكُمْ أَدْ كُمْ يَا يُوْمُ الْقِيلِمَةِ يَ يُفْصِ اتَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ قَدْكَانَتْ لَكُمْ أُسُوَةً كَسَنَةً يبَمرَوَالَّذِينَ مَحَدُ وَإِذْ قَالُوْ الِقَوْ مِهِمْ إِنَّا ڪُهُ وَمِمّا تَعْبُدُ وْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ : كَفَرْنا بِكُمْ وَبَ لِنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ آبَدُا حَتَّى تُـ اللهِ وَحُدَةً إِلَّا قَوْلَ إِبْرُهِ مِنْ إِلَّا مِنْهِ لِآسْتَغْفِرَتَّ لَا

وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ شَيْءِ ﴿ رَبُّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا لَيْكَ أَنْبُنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ وَرَبِّنَا لَا يَجْعَلْنَا فِتْتَ خِ يُنَ كَفَرُوْا وَاغْفِرْ لَنَا رَبِّنَا وَلَّكَا أَنْتَ الْعَزِيْ حَكِيْمُ ٥ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيبُهِمْ أُسُوَّةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ رُجُوا اللهُ وَالْيَوْمَ الْإِحْدَ وَمَنْ يَنَوَلُّ فَإِنَّ اللَّهُ هُهَ تَعَرِي الْحَمِيدُ 6 عَسَى الله أَنْ يَتَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَيَانَ ذِيْنَ عَادَيْتُمْ مِّنْهُمْ مِّوَدَّ قَاءُوا للهُ قَدِيرًا وَاللهُ هُوْ ذُرِّحِيْمُ ٥ لَا يَنْهُ كُمُ اللهُ عَنِ اللَّهِ يُنَ لَمْ يُقَارِّلُوْكُمْ ين وَلَمْ يُخْرِجُو كُمْ قِنْ دِيَّا رِكُمْ آنْ تَابَرُّو هُمْ سِطَوْالِلَيْهِمُ وَلِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ 0 إِنَّمَا كُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِيْنَ قَا تَلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَٱخْرَجُوْكُمْ ن دِيَا رِكُمْ وَظَا هَرُوْا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْ هُمْ ﴿ وَمَنْ يَوَ لَهُمْ فَا وَلِيكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ٥ يَا يُهَا الَّذِينَ أَمَنُوْ نْتُ مُهجِرْتِ فَامْتَحِنُوْ هُنَّ ، إِيْماً نِهِنَّ ، فَإِنْ عَلِمْنُكُمُوْ هُنَّ مُوْمِنْتٍ فَلَا جِعُوْهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ وَلَاهُنَّ حِلُّ لِّهُمْ وَلَاهُمْ يَد هُنَّ ﴿ وَانَّهُ هُمْ مَّا ٱنْفَقُوا ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ آنَ

مِهُ وَيُ إِذَا الْبَيْنُ وَمُو مُنْ أَجُهُ ( هُنَّ وَلا تُمْسِكُوا بِعِصْمِ الْكُوافِرِوَسْنَلُوامَا أَنْفَقْتُمُ وَلَيَسْنَلُوامَا أَنْفَقُوا لَا لَكُمْ حُكُمُ الله و يَحْكُمُ بَيْنَكُمُ وَاللَّهُ عَلِيدُ حَكِيمُ ٥ وَ إِنْ فَأَتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ آزُواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّا رِفَعَا قَبْتُمُ فَأْتُوا الَّذِيْنَ ذَهَبَتُ أَذْ وَاجُهُمْ مِّثُلُ مَا ٱنْفَقُوا وَ اتَّقُوا للَّهُ الَّذِيُّ ٱنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُوْنَ ٥ يَا يُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنْتُ يُبَا يعْنَكَ عَلْ آنَ لَا يُشْرِكُنَ بِاللَّهِ شَيْعًا وَكَا يَشْرِ قَنَ وَكَا يَـزْنِـيْنَ وَكَا يَقْـتُلُنَ آ وْكَا دَهُنَّ كايَاتِينَ بِبُهْتَانِ يَّفْتُرِيْنَهُ بَيْنَ آيْدِ يُهِتَ وَٱدْجُلِهِنَّ وَكَا يَعْصِيْنَكُ فِيْ مَعْرُوْفِ فَبَأَيعُهُنَّ وَ اسْتَغْفِرْلَهُنَّ اللَّهُ وَلَّ اللَّهُ عَفُوْرٌ لَّحِيْمٌ ٥ يَأَيُّهُا الَّهِ يُنَ أَمُنُوْالَاتَنَوَلُوْا قُوْمًاغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْيَبُسُوْ ون اكاخدرة كما يئس الْحُقّارُون آصلب الْقُبُودِي سُكة الصفيت إبشرا لله الرَّحمن الرَّحمن الرَّحبيم وعيارته عنه أية سَبَّحَ رِينِّهِ مَا فِي السَّمَٰوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ \* وَهُوَالْعَزِيْد الْحَكِيْمُ وَيَا يُهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْ الِمَ تَقُولُونَ مَاكًا تَفْعَلُوْنَ ٥ كَبُرُمَقْتَاعِنْدَا شِهِ آنْ تَقُوْلُوْامَا لَا تَفْعَلُوْنَ

ا. افع افع 004

اتَّ اللَّهُ يُحتُّ الَّذِيْنَ يُفَاتِلُوْنَ فِي سَدّ بُنْيَاكُ مِّرْصُوْصُ ٥ رَاذَ قَالَ مُوْسَى لِقَوْمِهِ بِقَوْمِ لِ وُ ذُونَنِيْ وَقَدْ تَكْمُونَ آنِيْ رَسُولُ اللَّهِ الْيُكُمُونَ آنِيْ رَسُولُ اللَّهِ الْيُكُمُونَ أَنِيْ رَسُولُ اللَّهِ الْيُكُمُونَ أَنِيْ رَسُولُ اللَّهِ الْيُكُمُ عَوْا أَزَاعَ اللَّهُ قُلُوْ بَهُ مُ وَاللَّهُ كَا يَهُ حِي ا الْفسِقين وواذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَعَ يْبَرِيْ اِسْرَارِيْلَ الْإِنْ الله الله المنكر مُصدة قَالِمَا بَيْنَ يَ شِّرًا بِرَسُولِ يَبَارِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ آهُمَدُ ﴿ فَلَمَّ اءَ مُمْرِبِالْبَيِّنْتِ قَالُوْا لَمْذَاسِحُرُمُّبِيْنُ ٥٥ مَنْ أَظْلَمُ مِمِّنِ افْتَرْى عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ وَهُوَبُدُ عَى إِلَى الْكِرْسُلَامِ ا وَاللَّهُ كَا يَهُ إِي الْقَوْمَ الظَّرِلُمِينَ فَيُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا وْرَا لِلَّهِ بِأَفْوَا هِ فِي هُرُوا لِلَّهُ مُرِيِّمٌ نُنُوْدِ فِي وَلَوْكُرِ لَا كُفِرُوْنَ ٥ هُوَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَتِّقِ رَهُ عَلَى الدِّينِ كُلُّهِ وَلَوْكُرِهَ الْمُشْرِكُونَ 6 يَأَيُّكُ بذين أمَنُوْ ا هَلُ آدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِ عَذَابِ ٱلِيهِ ٥ تُوُمِ نُوْنَ بِاللَّهِ وَرُسُولِهِ وَيُجَا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ بِأَمْوَ الْكُمْرَةَ ٱنْفُسِكُمْ ﴿ ذِلْكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ انْ كُنْ تُمْ تَحْلَمُوْنَ ٥ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُد

وم

تَجْرِيُ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُ رُو مَسْكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنَّتِ عَدْنِ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ لُ وَأَخْرَى تُحِبُّوْ نَهَا وَنُصُرِّمِنَ اللَّهِ وَفَتْحُ قَرِيْبُ و بَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ٥ يَالَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْا كُوْنُوْا أَنْصَارًا للهِ كَمَا قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَهُ لِلْحَوَارِبِّنَ مَنْ أَنْصَارِ يَكُولَ اللهِ ﴿ قَالَ الْحَوَا لِي يُبُونَ نَحْنُ أَنْصَارُ للهِ فَأَمَنَتُ طَّأَرُهُ فَأُرِّنَ بَنِي إِسْرَاءِ يُلَ وَكُفَرَتُ طَّأَرُهُ فَا اَ فَأَيَّدُ تَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْا عَلَى عَدُ وِّهِ مُفَاصْبَحُوا ظَاهِرِيْنَ ٥ سَوَةَ الجَمْعَيْنَ الْمِوا مِلْهِ الرَّحُمُنِ الرَّحِيْمِ وَيَا عَيْمَ عَشْوَايِنَا بُسَبِّحُ بِلَهِ مَا فِي السَّمَا فِي وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ لَعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ٥ هُوَ اللَّهِ يُ بَعَثَ فِي الْأُصِّيِّنَ رَسُولًا هُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ أَيْتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَأَنُوا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلْلِ يُجْبِينِ ٥ وَ أحَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِيهِ مُو وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ذَلِكَ فَضُلُ اللهِ يُرِؤُرِيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُوا لُفَضْلِ لْعَظِيْمِ ٥ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرُكَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْ هَا مَنْكِ الْحِمَادِ يَحْمِلُ ٱسْفَارًا وبنُسَ مَنْكُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ذَّ بُوْ ابِاٰبِنِ اللهِ عَوَا مَلْهُ لَا يَهُ رِى الْقَوْمَ الظَّلِمِ بِنَ o قُلُ

ھع

دُوْالِنْ زَعَمْ تُمْاتِكُمْ أَنْكُمْ أَوْ س فَتَمَنُّوا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ ط لدُّا بِمَا قَلدٌ مَثْ آيُ مِنْ وَقُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي هُ مُلْقِيْكُمْ ثُمَّ ثُكَّرُكُمْ وُكُولُولُ عَٰ لشَّهَا كَعْ فَيُسْتَبِّكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَحْمَلُوْنَ كَيْ خِيْنَ أَمَنُوْ الِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلُوةِ مِنْ يَّـوْمِ الْجُمُ شَعَوْالِلْ ذِكْرِا للهِ وَذَرُواالْبَيْعَ ﴿ ذَٰ لِكُمْ خَيْرٌ لَّا كُنْتُمُ تَعْلَمُوْنَ ۞ فَإِذَا قُضِيبَتِ الصَّلُوةَ فَا نُتَسِرُ ُرُضِ وَابْتَخُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْ كُرُوا اللَّهُ كُمْ تُفْلِحُوْنَ ٥ وَإِذَا رَا وَارْجَ اوتركوك قائمًا وقُلْ مَاعِنْد المراجع م مِّنَ اللَّهُو وَمِنَ البِّجَارَةِ ، وَاللَّهُ خَيْرُ ا سَعُ المَّنْفَةُ وَيَعَدُ إِسْمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ و لفقُون قا لله م وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَ سُوْ لَهُ مُواللَّهُ يَشُّهُ وففا تَ الْمُنْفِقِيْنَ لَكُذِبُوْنَ ثَرِا تَخَذُوْا آيُمَانَهُ

بيثل الله وإنهم شآء ما كانو ايعملون لِكَ بِأَنَّكُمُ أُمَّنُوا ثُمَّكَ فَكُرُوا فَطُبِعَ عَ ايَفْقَهُوْنَ ٥ وَإِذَا رَآيَتُهُمْ تُحْجِبُكَ آجِساً نَ يَقُو لُو ا تَسْمَحُ لِقُو لِهِمْ ۚ كَأَنَّهُ مُ خُشُّبُ مُسَنَّدَةً اللَّهُ وْنَكُلُّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ الْمُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذُ ذُهُمُ لَكُهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يُو فَكُونَ ٥ وَإِذَا وِيْكُ لَهُمْ تَعَالَكُ لَوْ لَكُمْرُ رُسُولُ اللَّهِ لَوَّ وَالْمُءُوسَهُمْ وَرَآيَبْتُهُمْ يَصُدُّوْنَ وَهُمُ مُّسَتَكُبُرُوْنَ ٥ سُواءَ عَلَيْهِمُ ٱسْتَغْفَرُهُ سْتَغْفِرْ لَهُمْ الْنُ يَّخُولُوا دَلْهُ لَهُ مُ الْآلُ اللَّهُ كَا دِلْهُ كَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفُسِفِيْنَ ٥ هُمُ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ لَا تُنْفِقُوْ عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضَّوُ ا ﴿ وَرِلْهِ خَرْآ رَانُ لسَّمُوْتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَلَكِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ لَا يَفْقَهُوْنَ ٥ يَقُوْ لُوْنَ بِئُ رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَرِّمِنْهَا الْكَادَ يته الْعِرَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلَكِنَّ الْمُنْفِقِيْنَ لايعْلَمُوْنَ أَيَّا يُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ آمْوَ الْكُمْ وَلَا آوُ لَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰ لِكَ فَأُو لَئِكَ مُ مُالَخْسِرُوْنَ ٥ وَٱنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَّقُنْكُمْ مِّنْ قَبْلِ آنْ

للهُ نَفْسًا إِذَا جِلَّاءً آجِلُهَا ﴿ وَاللَّهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْهُ ت ا بشر الله الرَّحمٰن الرَّحيْمِ يُسَيِّحُ رِبِيهِ مَا فِي السَّمَا فِي وَمَا فِي الْأَرْضِ، لَهُ الْمُلْكُ لَهُ الْحَمْدُ وَهُوعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ هُوَالَّذِي خَلَقَكُ فَمِنْكُمْ كَافِرْ وَمِنْكُمْ مُّؤُمِنُ وَدِيلَةُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ٥ حَلَقَ السَّمَوْتِ وَالْكَارْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُودَ كَمْ وَرِلَيْهِ الْمَصِيْرُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَا فِي السَّمَا فِي وَاكْ أَرْضِ لَمُمَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ إِبِذَا بِيَ لصَّدُوْدِ وَ ٱلْمُ يَا يَتُكُمُ نَبِيُّ اللَّهِ بَنَ كُفُرُوْامِنْ قَبْلُ قُوْا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَا كِ ٱلْكِيْمُ ٥ ذَٰلِكَ بِ كَفَرُوْا وَتَوَلَّوْا وَّاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَنِيٌّ. نَ كُفَرُوْا أَنْ لِأَنْ يُبْعَنُوُا وَقُلُ بَا لْـ تُمْ ﴿ وَذٰلِكَ عَلَى اللّهِ يُسِيدٌ ۞ فَ لله وَرُسُولِهِ وَالنَّـوْرِ اللَّـذِي ٱنْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَحْمَ

جُمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَٰلِكَ يَوْمُ التَّخَا بُنِ لهُ جَنَّتٍ تَجْرِيُ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُ رُخْ آبَدًا و ذَٰ لِكَ الْفَوْذُ الْعَظِيمُ ۞ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكُذِّبُوْ يبتناأوليك أصحب التارخيلدين فيهاء وبئس الْمُصِيْرُ أَ مَا آصاكِ مِنْ مُّصِيْبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ وَمَنْ يُؤُمِنُ بِاللهِ يَهْدِ قَلْبَهُ • وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمُ ٥ وَأَطِيْعُو لله وَ أَطِيْعُوا الرَّسُولَ \* فَإِنْ تَوَلَّيْ نُمُوا نَّمَا عَلَى رَسُولِنَا لْبَلْغُ الْمُبِينُ ٥ اللَّهُ لَا إِلْهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّا مُؤْمِنُوْنَ ٥ يَا يُهَا الَّذِينَ أَمَنُوْا لِنَّامِنُ ٱزْوَا جِكُمْ وَ زدكُمْ عَدُوَّا لَّكُمْ فَاحْدَ زُوْهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُو تَغْفِرُوْا فَإِنَّ اللَّهُ غَفُوْزُ رَّحِيْمُ وَإِنَّمَا آمُوا لُكُمْ وَ وُلادُكُمْ فِتُنَةُ وَاللَّهُ عِنْدَهُ آجُرُ عَظِيْمُ ٥ فَاتَّقُوا اللَّهُ مَا ستطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَالطِيعُوا وَانْفِقُوا خَيْرًا رَبُّ نَفْسِكُمْ ا وَمَنْ يَكُوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولِينَكَ مُمُوالْمُفْلِحُوْنَ 0 إِنْ تَقْرِضُوا اللهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَ اللهُ شَكُو زُحَلِيْمٌ لَ عٰلِمُ الْعَيْبِ وَالشَّهَا دَقِ الْعَزِيْرُ الْحُكِيمُ كُ

المالية

بَيُهَا النَّابِيُّ إِذَا طُلَّقَ نُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوْ هُنَّ لِعِدَّ بِنِهِنَّ وَ حُصُوا الْحِدِّةَ ، وَاتَّنْقُوا لِلْهُ رَبِّكُمْ الْتُخْرِجُوْ هُنَّ مِ يَخْرُجُنَ إِلَّا آنَ يَالِّتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ كَ كُدُوْدًا لِلهِ ، وَمَنْ يَتَعَدَّ كُدُوْدًا لِلهِ فَقَدْ ظَلَمَ سَهُ وَلَا تَدْرِيْ لَعَلَّ اللَّهُ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰ لِكَ آصُرًا ( بَلَغْنَ آجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوْ هُنَّ بِمَعْرُوفِ آ فَارِقُوْ هُنَّ بِمَحْرُونِ وَّٱشْهِدُوْاذَوَيْ عَدْلِ مِّنْكُمُو اَقِيْمُوا الشَّهَا < قَرِيْكِ و ذَلِكُمْ يُوْعَظَ بِهِ مَنْ كَانَ يُـؤُمِنُ الله وَالْيَوْمِ الْمُنْجِرِةُ وَمَنْ يَتَّقِقُ اللَّهَ يَجْعَلْ لَّهُ ٥ و يَكْرُزُ قُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّ شبُهُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ بَالِغُ آصْرِهِ ﴿ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ حُرَّا ٥ وَالِّحِبُ يَرْتِسُنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِسَ ن ا (تَبُتُمُ فَعِدَّ تُهُنَّ تَلْقَةُ أَشَهُرِ وَ الْحِي لَمْ يَحِضَنَ ولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلَهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ لهُ مِنْ أَصْرِهِ يُسْرًا ۞ ذَٰ لِكُ أَصْرُ ا مِنْهِ كُمُوهُ وَمَنْ يَبَيِّقِ اللَّهُ يُكِفِّرُ عَنْهُ سَيِّب

جُرًا ٥ أَسْكِنُو مُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمُ وَقُنْ وَجُدِ رُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ ﴿ وَإِنْ كُنَّ أُوكُا تِ حَمْلِ قُوْا عَلَيْهِ نَّ حَتَّى يَضَعُنَ حَمْلَهُنَّ \* فَإِنْ ٱ (ضَعْنَ لَكُمْ فَأَتُّو هُنَّ أَجُو رَهُنَّ \* وَأَتَّمِرُوْا بَيْ وَإِنْ تَعَا سَرْ نُهُ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أَخُرُى ولِيُنْفِقُ ذُوْسَعَةٍ مِّنْ سَعَنِهِ ﴿ وَمَنْ قُرِدَ عَلَيْهِ رِذْفُهُ فَلَيُنْفِقُ مِمَّا أَتْد التُّهُ وَكُلُّ يُكِلُّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا أَتْهِا وَسَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْبَ عُ عُسْرِ يُسْرًا 5وكَا يِتَنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَثْ عَنْ آمْرِ رُبَّهَ وَرُسُلِهِ فَحَاسَبُنْهَاحِسَابًا شَدِ يُسدًّا " وَحَـ عَذَابًا تُكُرًّا ٥ فَذَاقَتْ وَبَالَ آمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَ آمْرِ مَا نُحُسْرًا ٥ أَعَدَّا لِللهُ لَهُمْ عَذَابًا شَرِيدًا وَاتَّقُو الله يَهَا ولِي الْأَلْبَابِ ﴿ الَّذِينَ أَمَنُوا ۚ قَدْ ٱنْزَلَ اللَّهُ الَّذِي كَا مُنْوَا اللَّهُ اللَّ وَكُرًا نُ رَّسُولًا يَتُلُوا عَلَيْكُمُ أَيْتِ اللَّهِ مُبَيِّنْتِ لِيُخْرِجَ نِذِينَ أَمَنُوا وَعُمِلُوا الصَّالِحُينِ مِنَ الظَّلَمْنِ إِلَّى النَّـوْدِ وَمَنْ يُتُؤُمِنُ بِاللَّهِ وَيَعْمَلُ صَالِحًا يُسَدِّخِهِ ن تحتها الا تهر خلدين فيها أبدا وقد أحسن الله كَهُوِزْقًا ٥ اللهُ اللَّهِ يُخَلِّقَ سَبْعَ سَمَا إِنَّ وَمِنَا كَا رُضِ

على د

سَيَّة السَّحَرَائِدَ إِبْسُمِ اللَّهِ السَّرَحُمْنِ السَّرِحِيْمِ ٥ يُّهَا النَّبِيُّ لِـمَ ثُحَرِّمُ مَا آحَلُ اللَّهُ لَكَ ، تَبْتَخِ رْضَاتَ ٱزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُوْرُ رَّحِيْمٌ ٥ قَدْ فَرْضَ اللَّهُ عُمْ تَحِلَّةً آيْمَا نِكُمْ ، وَاللَّهُ مَوْلَكُمْ ، وَهُوَ الْعَمِلَيْ الْحَكِيْمُ ٥ وَإِذْ ٱسَرَّالتَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ ٱذْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّانَبَّاتُ بِهِ وَآظُهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَ آغُرَضَ عَنَّ بَحْضِ ﴿ فَلَمَّا نَبَّا هَا بِهِ قَالَتُ مَنْ آنَبَاكُ خَاءِ قَالَ نَبَّا فِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ وإِنْ نَتُوْبَأُ إِلَّ اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُو بُكُماً ، وَإِنْ تَظْهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهُ هُ هُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ ، وَالْمَلْمِكَةُ بَعْ كَ ظَهِيْرُ عَلَى رَبُّ هُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يَبْدِلُهُ آذُوا نَّ مُسْلِمٰتِ شُوَمِنْتِ قَيْتُتِ تَجُلْتِ عُيلًا ، وَٱبْكَارًا ٥ يَا يُهَاالُّهِ يُنَ أَمَنُوا قُ عُمْرُوا مْلِيْكُمْ نَا رَّا رُّ قُوْدُ هَا النَّاسُ وَالْحِجَا مَلَيْهَا مَلْئِكَةً غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهُ مَا أَمَ

لُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ٥ يَا يُهَا الَّذِينَ كَفَرُوْالْا تَعْدَ الْيَوْ مَوْ اِنَّمَا تُجُزُّوْنَ مَاكُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ كَيْاً يُهَا الَّذِيْنَ مَنُوْا تُو بُو اللهِ اللهِ تَوْبَدُ تَصُوْحًا عَلَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكُفِّرُ عُمْرَةِ يُثْ خِلَكُمْ جَنَّتِ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَ نَهْرُهْ يَوْمَلَا يُخْزِى اللهُ النَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ أَمَنُوْا مَعَهُ ۿڮۺۼؠؽڽٵؽڔؽۿۿٷؠٵؽڡٵڹۿۿڲڠۅٛڵۅؽ ٱتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْ لَنَاءً إِنَّلِكَ عَلَى كُلِّ شَيْ يُرُ ٥ يَا يُهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَةُ الْمُنْفِقِينَ وَاغْلُظْ اَوْ سَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئُسَ الْمَصِيْرُ ۞ ضَرَبَ اللَّهُ نَ كَفَرُواا مُرَاتَ نُوْجٍ وَّامْرَاتَ لُوْطِ، كَانَتُ يْن مِنْ عِبَادِ نَاصَا لِحَيْنِ فَخَانَتُهُمَا فَلَمْ يُغْنِيرُ هُمَامِنَ اللهِ شَيْعًا وَيَعِيلُ اذْخُلَا النَّا زَمَعَ الدَّاخِلِ للهُ مَنَلًا لِللَّذِيْنَ أَمَنُواا مُرَاتَ فِرْعَوْنَ مِإِذْ قَالَتَ لَجَنَّةِ وَنَجِّزِيْ مِ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدُكَ بَيْتًا فِي ا وْعَمَلِهِ وَ نَجِنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ ٥ وَمَرْ بِهُمَ ابْنَتَ نَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا كَلَمْتِ رَبِّهَا وَكُنُبِهِ وَكَانَتُ مِنَ الْقَيْتِيْنَ كَ

تف**لا**رم

100

ا م الجزء

جرا مليه الركيك في بيترة المُسلَد ئر ڪ زوھوء كَنَّ الْمَوْتَ وَالْحَيْوِةَ لِيَبْ الْغَفُورُ الَّذِ خُلُق الرَّحْمٰن نئۈى فى ِى مِنْ فَطَوْ إِنَ شَمَّادُ. ل تسر برًاهُ اوه البَصَرُخَ لثلق مَالِكُ ثُنَّا بمصابيح وجع نَهُمْ عَذَابُ السَّعِيْرِ ٥ وَلِ سمر وبئس ا فروابرتهمعذابجه ئقاوھي معواله كاءنا الله قد نْ شَيْءِ إِنْ أَنْتُمُوالَّا اكُنَّا فِي آشيد حُقّ

لصُّدُوْدِ وَالْا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ اوْهُوَ اللَّطِيْفُ الَّذِيْ جَعَلَ أَكُمُ الْأَرْضَ ذَكُوكًا فَامْشُوْ افِي مَنَا كِبِهَ لَوْامِنْ يِّذْ فِهِ ﴿ وَإِلَيْهِ النَّنُّ شُورُ وَ وَامِنْ تُمْ مَّنْ فِي السَّمَا آن يَخْسِفَ بِكُمُالْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُو رُنُّ آمْ أَمْ أَمِنْ تُمُوْرُ إِن السَّمَاءِ آنَ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ، فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ ذير ٥ و كَقَدْ كُذَّب اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ تَكِيْرِهِ وَلَهُ يَرَوْدُ إِلَى الطَّيْرِ فَوْ قَهُمْ عَلَفْتِ وَيَقْبِضْنَ ، مَا بَدْ سِكُمْ اللَّهُ الرُّحُمنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرُ ٥ مَّن لَمُ ذَا نَذِي هُو جُنْدُ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ دُوْنِ الرَّحْمُنِ وَإِنِ اَكْفِرُوْنَ الْكَرِفِي غُرُورِهُ آسَنَ لَمْذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمُ إِنْ كَ رِزْقَكَ، بَلْ لَجُّوَا فِيْ عُنُوِّ وَنُفُوْدِهِ ٱفْمَنْ بَيْمُشِي عبَّاعَلٰ وَجُهِم آهُ لَ يَ مَنَ يَهُ شِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسُتَقِيْمِ ٥ قُلْ مُوَالُّذِي ٱنْشَاكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْحَ وَ أَبْصَارُوا لَا فَيِهَ لَهُ وَلِيلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ٥ قُلُ هُوَا لَّهِ فِي ذَرَاكُمْ فِي الْكَارْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۞ وَيَقُولُونَ مَتَى لَمَذَا الْوَعْدُانَ كُنْتُمْ صَدِقِيْنَ ٥ قُلُ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَا لِلْهِ ١

百日

تَّمَا آنَا نَذِ يُرُمُّبِينَ ٥ فَلَمَّا رَا وَهُ زُلْفَةً سِيْ لَّذِيْنَ كُفَرُوْا وَقِيْلَ هٰذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُوْنَ ٥ قُلَّا ءَيْنُدُولِ نَا آهُلَڪِنِي اللَّهُ وَمَنْ مَّحِي آوُرُحِمَنا افْمَنْ يُبَجِ خُفِرِيْنَ مِنْ عَذَابِ ٱلِيهِ وَقُلْ هُوَالرَّحُمٰنُ بَمُران آصْبَحَ مَا وُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَا تِيْكُمْ بِمَ رَّحُمُن الرَّحِيْمِ ) النَّاعَ مُنْكُ ن وَالْقَلَمِ وَمَا يُسْطُرُونَ ٥ مَا آنْتَ بِنِحْمَ مَجْ نُوْنِ ٥ وَإِنَّ لَكَ لَاجْرًا غَبْرَمَ مُنُوْنِ ٥ وَإِنَّكَ لَعَلْ خُلَنِ عَظِيْمِ وَفَسَتُبُومُ وَيُبْصِرُ وَيُبْصِرُ وَنَ فَي بِأَبِيَّكُمُ الْمَفْتُونُ إِنَّ رَبُّكَ مُوَاعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهِ ﴿ وَهُواَعْلَ مُهْتَدِيْنَ ٥ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِيْنَ ٥ وَدُّوالَ دْ هِنُوْنَ أَوْ كَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّا فِي مَّهِيْنِ ﴿ هَمَّا زِمَّةً نَمِيمَ ٥ مَّنَّاعِ لِّلْخَيْرِمُعْتَدِ ٱرْسِيْمِ ٥ عُتُلِّ بَعْدَ ذٰلِ زَنِيْمِ أَنْ كَانَ ذَا مَا لِ وَبَنِيْنَ صُ إِذَا تُنْفُلُ عَلَيْهِ أَيْتُنَا لَ اسْمَاطِيْرُ الْأُوْلِيْنَ وَسَنَسِمُ وَعَلَى النُّمُرُ طُوْ إنَّا بِلَوْ نَهُمْ كُمَّا بِلَوْنَا آمْ لِهُ بَالْجَنَّةِ إِذْ الْفُسْمُو

رِمُنَّهَا مُصْبِحِيْنَ ٥ وَلَا يَسْتَثْنُوْنَ ٥ فَطَافَ عَلَيْهَا ئِفٌ مِّنْ رَّبِّكَ وَهُـمْ نَارِئُمُوْنَ ٥ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيْ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِيْنَ ٥ أَنِ اغْدُوْا عَلَى حَرْتِكُمْ إِنْ كَنْ اغْدُوْا عَلَى حَرْتِكُمْ إِنْ كُنْ نَهْ بَارِمِيْنَ o فَا نُطِّلُقُوْا وَهُمْ يَتَخَا فَتُبُوْنَ ٥ أَنْ لَا دْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِّسْكِيْنٌ ٥ وَّغَدَوْا عَلْي حَدْ دريْن ٥ فَكُمَّا رَآوْ هَا قَالُوْلِا تَاكَضَا كُونَ ٥ بَ حُنُ مَحْرُوْمُوْنَ وَقَالَ آوْسَطُهُمْ ٱلْمُا قُلُ لِّكُمْ لَهُ كُو نَسَبِّحُونَ ٥ قَالُوا سُبُحٰنَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظُلِمِينَ ٥ فَا قَيْلاً غُرهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَنَكُرُ وَمُوْنَ ٥ قَاكُوْ الْبِوَيْكُنَا إِنَّاكُنَّا خِيْنَ ٥ عَسَى رَبُّنَا آنَ يُّبِدِ لَنَا حَيْرًا مِّنْهَ آلِ ثَالِلُ رَبِّكَ رُّارِعْبُوْنَ ۞كَذْلِكَ الْعَذَابُ • وَلَعَذَابُ الْأَخِرَةِ ٱكْبَرُ مِلَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَرَبِّهِ مُجَنَّتِ النَّحِيْمِ فَتَجْعَلُ الْمُسْلِمِيْنَ كَالْمُجْرِمِيْنَ ٥ مَا لَكُمْ الْكُنْفَ تَكْمُونَ وَ آهْ لَكُمْ كِتْبُ فِينُهِ تَكْ دُسُوْنَ صُاتَّ لَكُمْ فِيبُهِ لَمَا تَخَيَّرُوْنَ ٥ آهُ لَكُمْ آيْمًا نُ عَلَيْنَا بَالِغَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيْمَةِ وَإِنَّ لَكُمْ لَمَ وَ اتَحَكُمُوْنَ أَسَلُهُ مُ آيَّهُمْ بِغُلِكَ زَعِيمُ أَ ٱمْلَهُمْ شَا البه مراث كانوا صدِقِيْنَ ٥ يَوْمَ يُكُشَّفُ عَنْ

دْعَوْنَ إِلَى السُّجُوْدِ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ٥ خَاشِعَ رْهُقُهُمْذِ لَّهُ وَقَدْكَا نُوْايُدْعُوْنَ إِلَى السَّجُ فَذَرُنْ وَمَنْ يُحَدِّبُ بِهِذَا الْحَ نَسْتَدْ رِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ فَ وَأُمْلِنْ لَهُمْ اِنَّ كَيْدِي يْنُ ٥ أَمْ تَسْعَلُهُ مُ آجُرًا فَهُمُ مِّنْ مَّغْرَمِ مُّنْقَلُونَ أَ أَمْ فَهُمْ يَكُتُبُونَ ٥ فَاصْبِرْ لِحُكَمِرَ بِنَكَ وَلَا حِبِ الْحُوْتِ مِإِذْ نَا لَا ى وَهُوَ مَكُظُوْمٌ مُ لَوْلًا دركة نِعْمَةً مِّنْ رَّيِهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَمَذْ مُوْمُو جُتَبِهُ كُرِبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّلِحِيْنَ ٥ وَإِنْ يَبْكَادُ اللَّذِيْنَ لَفَرُوْا لَيُزْلِقُوْنَكَ بِأَبْصَا رِحِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّحْرَوَ بَقُوْ لُوْنَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ٥٥ مَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعُلَمِينَ نُ وَالتَّكَامَكُونَ الْمُسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ النَّاوَحَمُنَ الرَّحِيْمِ النَّاوَحَمُن الرّ لْجَاقَّةُ كُ مَا الْجَاقَّةُ وَمَا الْدُرْبِكَ مَا الْجَاقَّةُ وُكُذَّبَتُ مُوْدُ وَعَادًا بِالْقَارِعَةِ ٥ فَأَمَّا ثُمُوْدُ فَأُهْلِكُوْا لطَّا غِيَةِ ٥ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوْا بِرِيْحٍ صَرْصَرِعَا رَبِّهِ ٥ خَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْحَ لَيْنَالِ وَتَمْنِينَةَ أَيَّا مِرْحُسُوْمًا مُفَتَرَى لْقُوْمَ فِيْهَا صَرْعَى ۚ كَأَنَّهُمْ أَعْجَا زُنْخُلِخَارِيَةٍ ۚ فَهَلَ

رڌ

300

لَى لَهُ مُرِقِنَ بَارِقِيَةٍ ٥ وَجَآءَ فِي مَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ مُؤْتَفِكُتُ بِالْخَاطِئَةِ ۚ فَعَصَوْا رَسُوْلَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ ٱخْدَذَةً رَّابِيَةً وإِنَّالَتَّاطَغَا الْمَآءُ حَمَلُنْكُمْ فِي الْجَارِيَّةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَلْأَكُرُ قَاتِعِيهَا أُذُنَّ وَاعِيدةً ٥ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّوْرِ نَفْخَةً وَّاحِدَ قُلُّ وَّحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وْآحِدَةً نُ فَيَوْمَئِذِ وَّقَعَتِ الْوَاقِحَةُ ٥ وَانْشَقَّتِ السَّمَا عُفَرِي يَوْ مَرْ فِي وَاهِيَةً وْ وَالْمَلَكُ عَلْ ٱ ذَكِا رُهَا يَحْمِلُ عَرْشُ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِيزِ ثَمْنِيَةً ٥ يَوْمَئِ تُعْرَضُوْنَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَارِفِيَةً ۞ فَأَمَّا مَنْ أُوْرِنَ كِتْبَ يْنِهِ فَيَقُولُ هَا رُّمُ اقْرَءُوْ اكِتْبِيتَهُ ٥ إِنِّيْ ظَنَنْتُ ڵۊۣڝٵٙٳۑؽۮٛ٥۫ڡؙؠؙٷڣٛ؏ؽۺؘڎۣڒؖٳۻؽڿۣ۞ٚڣٛڮڹؖڿٟڠٵڸؽڿ۪ڮ قُطُوْ فَهَا كَا نِيَكَ أَن كُلُوا وَاشَرَ بُوْا هَنِيْكًا بِمَا ٱسْلَفْتُمْ لَا يَتَامِ الْخَالِبَةِ ٥ وَأَمَّا مَنْ أُوْتِي كِتْبُهُ بِشِمَالِهِ مُ فَيَقُوْ يْلَيْتَنِيْ لَمْ أُوْتَ كِتْبِيهُ أَوْلَمْ آدْرِ مَا حِسَا بِينَهُ أَيْلَيْتُهُ كَانَتِ الْقَاضِيَةَ أَمَا آغَنَى عَنِيْ مَالِيتَهُ أَ هَلَكَ عَنِيْ لْطْنِيَةُ أَخُذُوْهُ فَغُلُّوْهُ لَّ ثُمَّ الْجَحِيْمُ صَلُّوْهُ لَّ ثُمَّ سِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوْهُ وَإِنَّهُ كَانَ

1000

بْيِمِنْ وَلَا يَحُضَّ عَلَى طَعَا مِ الْمِسْكِيْنِ مُ حَمِيْمُ لَ وَلَا طَعَا مُرِلًّا مِنْ غِسْلِيْنِ لْخَاطِئُونَ } فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وُوَ مَا تُبْصِرُوْنَ ٥ إِنَّهُ لَقُولُ رَسُو لِكَرِيْمِ نُ وَّمَاهُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيْلًا شَّا نُـوْ مِـنُوْنَ ٥ُ وَلَا بِعَوْلِ كَاهِن ﴿ قَلِيْلًا مَّا تَـذَّكُّرُوْنَ ٥ُ زِيْلُ مِّنْ رَّبِ الْعٰلَمِيْنَ ٥ كُوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَفَا وِيْلِ لُ إِخَذْ نَامِنُهُ بِالْيَهِيْنِ لَّ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَرْسِيْنَ أَفَمَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحْدِعَنْهُ حَاجِزِيْنَ ٥ وَإِنَّهُ لَتَذْرِكُرُةً لِلْمُتَّبِقِيْنَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ آتَّ مِنْكُمْ مُكَدِّ بِيْنَ ٥ وَإِنَّـهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى لْكُفِرِيْنَ ٥ وَإِنَّا كُلَّقُ الْيَقِيْنِ ٥ فَسَبِّحْ بِالْسِمِ دُبِّكَ الْعَظِيمِ فَ سَوَةُ الْمَلِكَامَكُينَةُ الْمُسْمِوا مِلْهِ السَّرْحُمُنِ السَّرِحِ فِيمِ ( فَأَرَبْحَ وَارْبَحُوالِهُ لَ سَارِئُلُ بِعَدَابِ وَاقِعِ ٥ لِلْكُفِرِينَ لَيْسَلَّهُ دَافِعُ ٥ مِنَ متوذى المعاريج أتعْرُجُ الْمَلْحُةُ وَالرُّو قْدَارُهُ نَحَمْسِيْنَ ٱلْفَ سَنَةٍ نَ فَاصْبِرْ صَبْرٌ جَمِيْلًا وإِنَّاهُمْ يَكُرُوْنَهُ بَعِيْدًا وٌ قَرَابُهُ قَرِيْبًا امُ كَالْمُهْلِ لِي وَتُكُونُ الْجِبَالُ كَالْجِهْنِ ٥ وَلَا يْمُ حَمِيْمًا لِيُبَصِّرُوْ نَهُمْ ﴿ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَ

بَفْتَدِيُ مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيْهِ ٥٥ صَاحِبَتِهِ وَٱخِيْهِ٥ وَ فَصِيْلَتِهِ الَّذِيْ تُنْو يُهِ فِي وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا اثُمَّ يُنْجِيْ كَلَّ ﴿ إِنَّهَا لَظَى ٥ نَـزًّا عَـةً لِّلسُّوى ٥ تَـدْ عُوْا مَنْ أَدْ بَـرَ وَتَوَكُّنْ وَجَمَعَ فَأَوْ عَى oِإِنَّ الَّا نَسَأَنَ خُلِقَ هَلُوْعًا نُ إِذَا مَسَّهُ الشُّرُّجُزُوعًا "وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَسنُوعًا "إِلَّا الْمُصَلِّيْنَ أَالَّذِيْنَ هُمْعَلْ صَلَانِهِمْ دَائِمُوْنَ أُوالَّذِيْنَ فِيْ آمُوالِهِمْ حَتُّ مَّعُلُوْمُ لِلسَّائِيلِ وَالْمَحْرُوْمِ نُ وَالَّذِينَ نَدِّقُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ٥ وَاللَّذِيْنَ هُمُرِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ فِقُوْنَ أَرِانً عَذَا بَرَبِهِمْ غَيْرُمَا مُوْنِ ٥ وَاللَّهِ يُنَ مْ لِفُرُوْ جِهِمْ حُفِظُوْنَ صَالّاعَلْ ٱذْوُاجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتْ آيْماً نُهُمْ فَإِنَّاهُمْ غَيْرُمَلُوْمِيْنَ ٥ فَمَنِ ابْتَغِي وَرَآءَ ذَلِكَ ولئِكَ مُمُ الْعُدُوْنَ أَوَالَّذِيْنَ مُمْرِهِ مَنْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُوْنَ ٥ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِشَهَا زِبِهِمْ قَائِمُوْنَ ٥ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلْى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ أُولِئِكَ فِي جَنْتِ مُكرَمُوْنَ وَفَكَالِ تَّذِيْنَ كَفُرُوْ اقِبَلَكَ مُهْطِعِيْنَ فَعَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِيْنَ ٥ أَيُطْمَعُ كُلُّ ا مُرِئُ مِّنْهُمْ أَنْ يُكْ خَلَ جَنَّهُ تَعِيمِ ٥ كَلَّا وَإِنَّا كَلَقَنْهُمْ مِّمَّا يَعْلَمُونَ ٥ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشْ

, Naje

يُـوْعَـدُوْنَ ٥ يَـوْمَ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْ رَاعًاكَأَنَّهُ مُرالَى نُصُبِ يُهُوفِضُونَ ٥ كَاشِعَةً ٱبْصَارُهُ تَرْحَقُهُمْ ذِلَّةً ﴿ ذَٰ لِكَ الْبَوْمُ الَّهِ فِي كَانُوا يُوعَدُونَ كَ كانق تكييها بشمرا مله الرحمن الرحيم والمادعة والمرادة تَّاأَرْسَلْنَا نُوْحًا إِلَى قَوْمِهُ آنْ آنْذِ (قَوْمَكُ مِنْ قَبْلِ آنْ اتِيهُمْ عَذَابُ ٱلِيْمُ ٥ قَالَ لِقَوْمِ إِنِّيْ لَكُمْ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ٥ آنِ اعْبُدُ و ا اللهَ وَ اتَّقُوْ لَا وَأَطِيعُونِ ٥ يَغْفِرْ لَهِ أُنُوبِكُمْ وَيُوَتِّرُ كُمْ إِلَى آجَلِ مُّسَمَّى وَاتَّ آجَلَ اللهِ لَهْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ وَقَالَ رَبِّ إِنِيْ دَعُوتُ لَيْلًا وَّ نَهَا رًّا ٥ فَلَمْ يَزِدْهُمُ مُدُّعَاءِي إِلَّا فِرَارًا ٥ ذانهه واستغشواني بَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكُ سْتِكْيَارًا وَ ثُمَّ إِنَّ دُعَوْتُهُمْ جِهَارًا وَآسْرَ (تُ لَهُمُ إِسْرَارًا ٥ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمُ عِلِنَّهُ كَانَ نَفَّارًا ٥ يُسُرُسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ صِّدْرَارًا ٥ وَيُمُودُ كُمْ

بنن

مُوالِ وَبَنِينَ وَيَجْعَلُ لَّكُمْ جَنَّتِ وَيَجْعَلُ لَّكُمْ اَنْهُ رَاهُ لَكُمْ لَا تَكْبُونَ بِلَّهِ وَقَارًا فَ وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَطْوَارًا ٥ اَلَمْ تَرَوْاكَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمْوٰتِ طِبَا قَالٌ وَّجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ نُودًا وَّجَعَلَ الشُّمُسَ سِرَاجًا ٥ وَاللَّهُ ٱنْبَتَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا لَ ثُمَّ يُعِيبُدُكُمْ فِيْهَا وَيُخْرِجُكُمُ إِخْرَاجًا ٥ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْآرْضَ بِسَاطًا قُلِّتَ سُلُكُوْ امِنْهَا سُبُلًّا إِنْ جَاجًا ٥ قَالَ نُوْحُ دَّبِ إِنَّهُمْ عَصُوْنِيْ وَاتَّبَعُوْا مَنْ لَّمْ يَزِدُهُ مَالُهُ وَوَلَـدُهُ الْآخَسَارَانَ وَمَكَرُوْا مَكْرًا كُبَّارًا نَ وَقَالُوا كَا تَذَرُقَ الْهَنسَكُمْ وَلَا تَذَرُقَ وَدَّا وَّلَّا سُواعًا مِّقَّ لايَغُوْثَ وَيَعُوْقَ وَنَسْرًا ﴿ وَقَدْاَضَلُّوا كَثِيْرًا وَ وَلا تَيزِدِ الظُّلِمِيْنَ إِلَّا صَلْلًا ٥ مِمَّا خَطِيْتُ بِهِمْ ٱغْرِقُوا فَأَدْخِلُوا نَا رَّاهُ فَلَمْ يَجِدُ وَاللَّهُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ آنْصَارًا ٥ وَقَالَ نُوحٌ رَّبّ كَا تَذَرْعَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْخُفِرِيْنَ دَيَّارًا وإِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُ وَاللَّا فَاجِرًا كُفًّا رَّانَ دَبِّ اغْفِدْ لِي وَلِوَ الِهِ مَنْ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْنِي مُنُومِسًا وَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنْتِ وَلَا تَنْزِدِ الظَّلِمِيْنَ إِلَّا تَبَا رَّا مُ سُكَةَ العِكَتِ وَهِي إِبِهُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ وَالْعُاوَعَ الْمُ الدُّورِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ

ه زي

قُلُ أُوْ حِيْرِكِ ٱتَّكُا سُتَمَعَ نَفَرُمِّنَ الْجِنِّ فَقَا لُوْالِ ثَا سَمِعْنَا قُرْانًا عَجَبًا لِيَهُ دِي رَلَى الرُّهُ دِ فَامَنَّا بِهِ - وَلَنْ تُشْرِكَ بِرَيِّنَا آحَدًا ﴿ وَآنَتُهُ تَعْلَى جَدُّرَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلا وَكَدًا "وَآنَهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيْهُ نَاعَلَ اللهِ شَطَطًا لَ وَآتًا ظَنَنَّا آنَ لَنْ تَنْفُولَ الْارْنُسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ٥ ۗ وَآتُكُ كَانَ رِجَالُ مِّنَ الْإِنْسِ يَعُودُ وْنَ بِرِجَالِ مِّنَ جِنّ فَزَادُوْهُ مُرَهَقًا لِ وَآتَهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَ نُتُمْ آنَ تَّنَ يَبْعَثَ اللهُ آحَدًا لُوَّآتًا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدُ نَهَا مُلِئَتُ حَرَسًا شَدِيدًا وَّشُهُبًا ٥ وَآنَّا كُنَّا نَفْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ﴿ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْأَنْ يَجِدُ لَهُ شِهَا بَارَّصَدًا لُ وَّٱنَّكَاكُا نَـدُدِيْ ٱشَرُّ أُدِيدَ بِمَنْ فِي الْكَرْضِ ٱحْرَادَ بِيهِمْ رَبُّهُ هُ دَ شَدًا نُ وَآنَا مِنَّا الصَّلِحُوْنَ وَمِنَّا دُوْنَ ذَٰلِكَ ﴿ كُنَّا لَرَأَ شِيقَ قِدَدًا لِ وَآتَنَا ظَنَنَا أَنْ لَنْ تُعْجِزَا لِللَّهِ فِي الْأَرْضِ كَنْ تُحْجِزَكُ هَرَبًا يُ وَآتَاكُمَّا سَمِعْنَا الْهُدِّي أَمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُتُؤُمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَّكَارَمَقًا ٥ وَّإِنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ وَمَنْ آسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوُا دَشَدًا ٥ وَآمَّا الْقَاسِطُوْنَ فَكَأْنُو الِجَهَنَّةُ

٥ وَ أَنْ لَو ا شَتَفَا مُواعَلَى الطّرِ يُقَدِّ لَا شَقَ يْنَهُمْ فِيْهِ ، وَمَنْ يُّحْرِضُ عَنْ ذِ لُكُهُ عَذَا بِّاصَعَدًا لُوَّاتٌ الْمَسْجِدَ لِللهِ فَلَا تَسَدُ عُ مَعَ اللَّهِ آحَدًا ﴿ وَآنَّهُ لَمَّا فَأَ مَعَبُدُا لِلَّهِ يَا كَادُوْايِكُوْ نُـوْنَ عَلَيْهِ لِيَهِا رُقُلُ إِنَّمَا آدْعُوا رَبِّي وَكُمْ بركُ بِهِ آحَدًا ۞ قُلُ إِنِّي لَا آمُلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّ لَا رَشَدًا ﴿ ، إِنِّي لَنْ يُهِجِيْرَ فِي مِنَ اللَّهِ آحَدُهُ وَّ لَنْ آجِدَ مِنْ دُونِ لْتَحَدُّالُ إِلَّا بَلْغُا مِنْ اللهِ وَرِسْ وْلَـهُ فَإِنَّ لَـهُ نَارَجَهَـتَّمَخُلِدِيْنَ فِيْهَا ٱبْدُانْ حَتَّمْ رَآوْا مَا يُوْعَدُوْنَ فَسَيَعْلَمُوْنَ مَنْ آضْعَفُ نَاصِ قَلُّ عَدَدًا ٥ قُلُ إِنْ آدْرِيْ آقَرِيْبٌ شَا تُوْعَدُ وْنَ آهْ لَهُ رَبِّيْ آمَدُاهُ عَلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِ حَدًّا ٥ إِلَّا مَنِ ١ رُتَضَى مِنْ رَّسُوْلِ فَإِنَّهُ لَا يَسْلُكُ مِ بى دَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا لِ لِيَحْكَمَانَ قَدْ آيْلَغُوا رِسْلِه لَدَيْهِ هُ وَآحُطَى كُلُّ شَيْءٍ عَدَدًا ٥ إيشم الله الرَّحُمٰنِ الرَّحِ يُّهَا الْمُزَّمِّلُ لِ قُمِ الَّبْكَ إِلَّا قَلِيْلًا قِ لِيْصُفَهُ آوِا نُقُصُ

6411

هُ قَلِيْلًا ﴿ آوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَبِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْ لْقِيْ عَلَيْكَ قُولًا ثَقِيلًا ﴿ إِنَّ نَا شِئَةَ الَّيْلِ هِي ٱشَدُّ وَطُ تْوَمُرِقِيْلًا مُرِنَّ لَكَ فِي النَّهَا رِسَبْحًا طَوِيْلًا مُ وَاذْكُمْ حَرَبِكَ وَتَبَتُّلُ إِلَيْهِ تَبْرِتِيْلًا ۚ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَخْرِبِ رَالْهُ وَ لَا هُوَ فَا تَحْدِذُهُ وَكِيْلًا ٥ وَاصْبِرْعَلْ مَا يَقُولُونَ ِهَجُرًا جَمِيلًا ٥ وَذَرْنِيْ وَالْمُكَدِّ بِيْنَ أُولِي لْهُمْ قِلِيْلًا وَإِنَّ لَـدَيْنَا ٱنْكَأَلَّا وَّجَحِيْمًا ٥ وَّطَعَا مًا ذَاغُصَّةٍ وَّعَذَا بِاللِّيمَا صَيُومَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مِّهِ يُلَّا وَإِنَّا اَرْسَلْنَا وَلَيْكُمْ رَسُوْكًا لا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كُمَّا ٱرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا ٥ رْعَوْنُ الرَّسُوْلَ فَأَخَذُ نَهُ آخُذُ أَوَّ بِيُلًّا ٥ تَتَّقُوْنَ إِنْ كَفَرْتُ مْ يَـوْ مُّا يَّجْعَلُ الْولْدَانَ ٥٤٤ لَسَمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ ﴿كَانَ وَعَدُهُ مَفْعُولًا ٥٤ تَ يَحْلَمُ آنَّكَ تَقُوْمُ آدْنَى مِنْ ثُلُنَى الَّيْسَلِ وَزِصْ وَطَائِفَةُ مِنَ اللَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ الَّيْلَ وَالنَّهَا حَانَ لَنَ يُحْصُوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَا قَرَءُ وَامَ

-091

مِنَ الْقُدُانِ وَعَلِمَ آنْ سَيَكُونُ مِثْكُمْ مَرَضَى وَانْحَرُونَ يَضْر بُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللهِ وَالْحَرُونَ يُقَاتِلُوْنَ فِي سَبِيلِ اللهِ مِفَاقْرَ وُوامَاتَيَسَرَمِنْهُ وَآقِيمُوا الصَّلُوةَ وَانُّواالزُّحُوةَ وَآثَرِضُوااللَّهُ قَرْضًا حَسَنَّا وَمَا تُقَدِّمُوْ الْ تَفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرِ يَجِدُ وْلُاعِنْدَا للهِ الْمُوَخَيْرًا وَّا عُظْمَا جُرًا وَاسْتَغْفِرُ و ١١ سَّهَ وَإِنَّ اللهُ عَفُورٌ رَّحِيمً مُ سَيْقَ الشُّكِةُ الْمُعْدِينَ فِي مِنْ مِنْ الرَّحْمُنِ الرَّحِيثِمِ وَ السَّاحَةُ عُنُوايَةً يَا يَهُمَا الْمُدَّ يُبْرُنُّ قُدُمُ فَا نَدِ دُنْ وَرَبُّكَ فَكُبِّرُنْ وَثِيباً بِلِكَ فَطَهِّرٌ فَ وَالرَّجُ زَفَاهُ جُرُ فَ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكُثِرُ فَ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكُثِرُ فَ لِرَبِّكَ فَاصْبِرْ لَ فَإِذَا نُقِرَفِ النَّا قُورِ لَ فَذُلِكَ يَوْمَئِذٍ يَبُوْ مُ عَسِيْرٌ ﴿ عَلَى الْحُفِرِيْنَ خَيْرُيسِيْرِ ٥ <َدْرُنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيْدًا لِ وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَا تَسْمُ دُودًالِ اللهِ مَا لَا تَسْمُ دُودًالِ ا وَّبَنِينَ شُهُودًا لِ وَمَدَّدُتُ لَهُ تَمْهِيدًا لِ ثُمَّ يَطْمَعُ آن آزيمة ٥ كلا النه كان لا ينتناعنيدًا ٥ سَأَرْهِ قُلهُ صَعُودًا وْإِنَّهُ فَكُرُو قَدَّرُ فَ فَقُيلَكُيْفَ قَدَّرُ فُتَّمَّ نُتِلُكَبُفَ قَدَّرَ فُكَّرَنَ الْمُرَّاظُرَ فُ ثُكَّمَ عَبَسَ وَبَسُرَ لَ ثُكَّرًا كَابُرَ وَاشْتَكْبُرُ فَقَالَ إِنْ هُذَّ الرَّلَّ سِحْرٌ بُّؤُنَّ وُ وَانْ هُذَالِلَّ

قَوْلُ الْبَشَرِحُ سَأَصْلِيْهِ سَقَرَهِ وَمَا أَدُرْ لِكَ مَا سَقَرُحُ لَا تُ تَذَرُنَ لَوَّاحَةُ لِلْبُشِرِنَ عَلَيْهَا تِسْعَةً عَشَرَكُ وَمَاجَعَ أشحب الثاررالأمليك أوقما جعلناعة تهمرالا فثن لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا ولِيَسْتَيْفِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتْبَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ أَمَنُوا إِيماً نَّا وَّ لا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ﴿ وَلِيَتُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوْ بِهِمْ مَّرَضٌ وَّ الْحُفِرُونَ مَاذَا أَرَادَا مِلْتُهُ بِهِٰذَا مَثَلًا مَكَذَٰ لِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَّشَأُ مُورَيَهُ دِيْ مَنْ يَّشَآءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُو ﴿ وَمَا جِيَ اللَّاذِكُ إِي لِلْبَشَرِ 6 كَلَّا وَالْقَمَرِةُ وَالَّذِيلِ إِذْ آَدْ بَرَةٌ وَالشُّبْحِ إِذَّا ٱشْفَرَ لِ إِنَّهَا لَاحْدَى الْكُبَرِ فَ نَذِيْرًا لِلْبَشَرِ لِمَنْ شَآءَ مِنْكُمْ آن يَتَنَقَدُ مِ آوْ يَنَا تَحَرَ حُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ هِيْنَةُ وَالَّا آصَحْبَ الْيَوِيْنِ وَفِي جَنَّتِ ﴿ يَتَسَاءَلُونَ وَ إِنْ جَنَّتِ ﴿ يَتَسَاءَلُونَ وَ عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ لَ مَا سَلَكَكُمْ فِيْ سَقَرَ قَالُوْ الْمُ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ وْ وَلَهْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ وْ وَكُنَّا تَخُوْضُ مَعَ الْخَارِيْضِيْنَ لُوَكُنَّا ثُكَذِّبُ بِيَوْمِ الرِّيْنِ لَ حَتَّى ٱتْسِنَا الْيَقِيْنُ أَ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِيْنَ أَ فَمَالَهُمْ نِ النَّذُ كِرَةِ مُعْرِضِينَ لَ كَأَنَّهُمْ كُمُرُّمُّ مُنْ النَّهُ وَكُمُرُّمُّ مُنْفِرَةً لَّ

والعن

فَرَّتْ مِنْ قَسُورَةٍ مُ بَلْ يُرِبُدُ كُلُّ امْرِئً مِّنْهُمْاَنْ يُّؤُتُّ صُحُفًا مُّنَشِّرَةً حُكَلًّا ، بَلْ لَّا يَخَافُونَ الْاخِرَةَ حُ كَلَّانَّهُ تَلْأُكِرَةً ٥ فَمَنْ شَآءَذَكَرَةً ٥ وَمَا يَلْ كُرُونَ إِنَّا أَنْ يَشَاءً اللَّهُ مُواَهُلُ التَّقُوٰى وَآهُلُ الْمَعْفِرَةِ ٥ سُون القيصية إسمراستو الرَّحمن الرَّحبير الموالية الرَّحبير المؤن الله · أُقُسِمُ بِيَوْمِ الْقِلْمَةِ فَ وَلَا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّا مَنْةِ ٥ أيحسب الزنساك آلن تجمع عظامة لهن فادرين عَلْ أَنْ تُسَوِّي بَنَا نَهُ و بَلْ يُرِيدُ الْانْسَانُ لِيَفْجُرَ آمَا مَهُ أَيَسُكُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيلِمَةِ مُ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ فُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ فِي وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ فِي يُقُولُ الْإِنْسَاكُ يَوْمَئِدِ آيْنَ الْمَفَرُّ 5َكُلَّالَا وَزَرَ صُ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِ إِلْمُسْتَقَرُّ يُنَبَّؤُا كُلْ نُسَانُ يَوْمَئِزِبِمَا قَدَّ مَرَ ٱخُّكُرُهُ بَيِلِ اكْلانْسَأَنُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيْرَةً ﴾ وَّكُواكُفِّ مَعَاذِ يُرَهُ ٥ لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَا نَكَ لِتَحْجَلَ بِهِ ٥ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْانَهُ ۚ فَإِذَا قَرَاْ نِهُ فَاتَّبِعْ قُرْانَهُ أَنُّكُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَا نَـهُ أَكُلًّا بَلْ تُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ أَوْتَ ذَرُوْنَ كُلْخِرَةً ٥ وُجُوْةً يَّوْمَئِذٍ تَكَاضِرَةً ٥ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةً ٥

سِـرَةُ وَ تَظُنُّ أَنْ يُنفَحَ اَقِدَةً أَكُلَّارِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَّ أَ وَقِيْلَ مَنْ عَرَاقِ. تَهُ الْفِرَاقُ رُوالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ رُالُ خِ إِلْمَسَاقُ أَ فَلَا صَدَّقَ وَلَاصَلَّ ٥ لَكِنْ كَذَّ وَكُ نُ تُكَمِّدُ مَبِ إِلَى آهُلِهِ يَتَمَطَّى أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى مَّ آوْلَى لَكَ فَأَوْلَى مُآيَحُسَبُ الْانْسَانُ آنَ يُسْتَرُ حًى أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيَّ يُّمُنَّى "نُمِّكَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى ٥ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ ال كُلُّ ثُنْ فَى أَلَيْسَ ذَٰ لِكَ بِقُدِ دِعَلُ آنَ يُّحِي يَ الْمَوْقَ مَوَةَ الصَّةِ مَكْنِينَ ﴾ بشهرا ملَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِبُونِ الع ٱ فَى حَلِّى اكْلَرُ نُسَانِ حِيثَنَّ مِّنَ الْدُّهُ هُرِكُمْ يَكُنْ شَيْعً ذْكُوْرًا وإِنَّا خَلَقْنَا اكْلَا نْسَانَ مِنْ تُطْفَةٍ آمْشَابِح بْتَلِيْهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ذَا لِنَّا هَدَيْنَهُ السَّبِيثُ شَاكِرًا وَلِمَّا كُفُورًا وإنَّا آعْتُـدُنَا لِلْحُفِرِينَ سَ وَٱغْلُلاً وَسَعِيْرًا وَإِنَّ الْأَبْرَارَيَشَرَ بُونَ مِنْ كَاسِكَانَ زَاجُهَا كَافُوْرًا نَّعَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَاعِبَا دُاللَّهِ يُفَجِّرُوْنَهَا يْرًا ٥ يُوفُونَ بِالنَّذُرِوَ يَخَافُونَ يَـوْمًا كَ

يْرًا ٥ وَيُطْعِمُونَ الطِّعَا مَعَلَى حُبِّهِ مِسْكِدُ يْرًا وإنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ كَا ءُوَّلًا شُكُورًا ٥ إِنَّا نَحَافُ مِنْ رَّبِّنَا قَمْطَرِيْرًا ٥ فَوَقْمَهُمُ اللَّهُ شَرَّذُ لِكَ الْ ِنَصْرَةً وَّسُرُورًا ٥ وَجَزِ مِهُمْ بِ ٥ مُتَكِعِيْنَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِلَةِ ، اوَكَا زَمْهَ دِيرًانَ وَدَانِيَهُ عَلَيْهِ ذُلَّتُ قُطُوْفُهَا تَنْ لِيْلًا وَيُطَافُ عَ ةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَّأَكُوابِ كَأَنَتْ قَوَا رِيْرَا ٥ قَوَا رِ بِ قَدُّرُوْهَا تَقْدِيرًا ٥ وَيُسْقَوْنَ وَيُهَا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيْلًا فَ عَيْنًا فِيْهَا تُسَمَّى يَطُوْ فُ عَلَيْهِمْ وِ لَـدَانُ مُّخَلِّدُوْنَ وَإِذَارَايُتَهُمْ حَ بْنُوْرًا ٥ وَإِذَا رَآيْتَ نَـمَّرَا يُتَ نَعِيْمًا وَّمُلِّكًا سُنْدُسِ خُضْرٌ وَالسَّتَابُرَقُ ، وَحُ هُرَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُوْرًا وَإِنَّ لَمْ اللَّ كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَّكَانَ سَعْيُكُمْ مِّشْكُورًا مُإِنَّا نَحْنُ نَزُّلْنَا لَأَنَّ فَاصْبِرُ ك الْقُرْآنَ تَسَنْزِيْ

100 r

نَ الْشُل خَاشِ اء اللَّحَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا ٥ وَمَا تَشَاءُ وْنَ إِلَّمَا اللهُ وَإِنَّ اللَّهُ كَأَنَّ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ءُفِيْ رَحْمَتِهِ وَالظَّلِمِينَ آعَدَّ لَهُ هُ عَذَابًا عَرِينَكُ إِبْسُمِ اللّهِ الرَّحُمُنِ الرَّحِ لْتَ عُرْفًا لِ فَالْحُصِفْتِ عَصْفًا فُوَّالنَّشِرْتِ رًا ٥ فَالْفُرِ قُتِ فَرُقًا ٥ فَالْمُلْقِيْتِ ذِكْرًا ٥ عُذْرً ذُرًّا قُ إِنَّمَا تُوْعَدُونَ لُوَاقِعَ مُ فَإِذَا ثُ وُولِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتُ وُولِذَا الْجِبَا لُ ٱوِّنَّتَتْ أَرِلاً يِّ يَهُ مِراً جِّلَتْ أَرِلِيَوْمِ أَٱدْرٰ مِكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ 5 وَيْلُ يَّـُوْ مَئِيزِ لِّلْمُكُذِّبِ لِكِ الْأُوَّلِينَ ٥ ثُمَّ نُتبعُهُمُ الْأَخِرِينَ ٥

لَوْمِنْ فَقَدَ (نَا يَ فَنِعْمَ الْقَدِ رُوْنَ ٥ وَ أَمْوَا تُلَا لِ وَيَحَكُنا فِيْهَا رُوَاسِيَ فُرَاتًا ٥ وَيُلُ يَتُوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ٥ وَنُطَ نْتُمْرِبِهِ تُكَذِّبُوْنَ أَرِانُطَلِقُوْارِكَ ظِ ٥ُ لَّا ظَرِلِيْلِ وَ لَا يُغْرِيْ مِنَ اللَّهَبِ أِن تَهَا تَدَرَمِيْ بِ ڝٛڔڽٛڰٲؾۘۜڎڿؚڡڶؾۘڞڡٛۉڒ٥ڎؽڵؾۜۅٛڡٙؿؚۮؚؚڷڷڡٛڰ عُوْنَ ٥ وَلَا يُسَوُّذُنُّ لَهُ هُرُفَيَحْتُ وَّلِيْنَ ﴿ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيْدُونِ ﴿ وَيُ يْنَ رُانَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ ظِلْلِ دَّعُيُوْنِ لِّوَّ فَوَا شَدِّ مُوْاهَنْتُكُامِهُ تَّعُوْا قَلِيْلًا اِتَّكُمْ مُّجْرِ مُوْنَ ٥ وَيُلُ يَّـُومَرُ عَذِّبِيْنَ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ ارْكَعُوْا لَا يَبْرُكُعُوْنَ وَيُلِّ ايّ حَدِيْثِ بَعْدَةُ يُؤْمِ

8. Y1

1

ن وان النا ﻪ ﺣَﺘَّﺎ ﻭَّﻧْﻴَﺎ ﺗَّﺎﻥ ﻭَّﺣِﻨَّﺖ ﺍﻟْﻔَﺎ ﻗًﺎ فَكَانَتُ سَرَابًا ۚ إِنَّ جَهَ شثن فثقاتكقا تاخ لاز كَّ فَذُوْ قُوْا فَكَنْ لْمُتَّقِيْنَ مَفَا زَّالٌ ١ تَرَا بِا حُ وَكَاسًا دِهَا قُا

ىَيُوْمَيَقُوْمُ الرُّوْمُ وَالْمَ يتكلَّمُوْنَ إِلَّا مَنْ آذِنَ لَـهُ الرَّحْمُنُ وَقَالَ صَوَابًا لِكَ الْيَوْمُ الْحَقِّ وَمَنْ شَاءً اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَا بِيَّا آآنُذَ زُنْكُمْ عَذَا بًا قَرِيْبًا ﴿ يَـُوْ مَ يَنْظُرُا لَمَـرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدْهُ وَيَقُولُ الْكُفِرُ لِلْيُنَتِيٰ كُنْتُ تُارِيًا مُ سُعة النَّزع اللَّهِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحْنَ الرَّحِيْنِ اللَّهِ الرَّحْنَ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحْنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحْنَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّذِعْتِ غَدْقًا مِّ وَّالنَّشِطْتِ نَشْطًا مِّ وَّالسِّيحِةِ سَيْحًانْ فَالسِّبِقْتِ سَبْقًانٌ فَالْمُدَبِّرْتِ آمْرًا 6ُيَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ لِ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ كُفُلُوبٌ يَّوْمَةِ مَنانِم الرَّاجِفَةُ الْبُصَارُهَا خَاشِعَةُ وَيُوْنَءَ إِنَّالَمَرْدُودُونَ فِ الْحَافِرَةِ فَ وَإِذَا كُنَّاءِظَا مَّا تَجِرَةً فِ قَالُوا تِلْكَ منس إِذًا كَرَّةً خَا سِرَةً ٥ فَإِنَّمَا هِي زَجْرَةُ وَّاحِدَةً وَّاعِدَةً وَّاعِدَةً هُمْ بِالسَّاهِرَةِ فَهَلُ ٱتْعِكَ حَدِيْتُ مُوْسَى وَإِذْ نَا دُعِهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدِّسِ طُوًى ﴿إِذْهَبُ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ فَقُلُ هَلُ لَّكَ إِلَى آنَ تَزَكِّي نُ وَآهُ دِيكَ رَبِّكَ فَتَحْشَى ﴿ فَأَرْبِهُ الْأَيْبَةُ الْكُبْرِي ﴿ فَكُذَّبِّ

عَطَى أُنْ مُّادَبَرَيْسُلَى أَفَحَشَرَ فَنَا لَاى فَقَالَ آنَا زَيُّكُمُ الْأَعْلِي 6 فَأَخَذَهُ اللَّهُ تَكَالَ الْأَخِيرَةِ وَاكْ أُوْلِي رَّ تَ فِي ذَٰ لِكَ لَحِبُرَةً لِّمَنْ يَخْشَى رُءً ٱنْـتُمْ ٱ شَـدُّ خَلْقًا والسَّمَاءُ ابنيها ٥٤ وَقَعَ سَمْكُهَا فَسَوُّ بِهَا ١٤ وَأَغْطُشُ لَهَا وَآخُرَجَ ضُلِمِهَا لُوَالْأَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَلْمُهَا تُحرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعُمِهَا وَالْجِبَالَ آرْسُمِهَا حُمَّتَاعًا تَّكُمْ وَلِا نَعَامِكُمْ فَإِذَا جَآءَتِ الطَّامِّةُ الْكُبْرِي ۉڡٙؾؾۮٙڲؖۯٵڷڒؽڛٵڽڡٵڛڂۑ؋ۊڣڗۣڗؘؾؚٵڷڿٙڿؽ۪ۿڸڡ يَّارٰءَ⊖فَأَمَّا مَنْ طَغَى ٰوَاٰنَرَالْحَيْوِةَ الدُّنْيَا ٰفَإِنَّ الْجَحِيْدُ هِيَ الْمَا وٰى ٥ وَآمًّا مَنْ خَافَ مَقَا مَرَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ بِ الْهَوٰى ٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْذِي ٰ يَسْعُلُوْ نَكَ عَرِ لسَّاعَةِ آيًّا نَ مُرْسِيهَا مُ فِيْمَ آنْتَ مِنْ ذِكْرِيهَا مُإِلَّا زِيْكَ مُنْتَهْمِهَا لِأَنْمَا ٱنْتَ مُنْذِرُمَنْ يَخْشُمِهَا لَأَكَا تُهُمْ الميلينوا الاعشية أؤضحه عَسَى اللَّهِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْرِ النَّاكَ وَاللَّهِ الرَّحِيْرِ النَّاكَ وَاللَّهِ اللَّهِ الرَّحِيْرِ النَّاكَ وَاللَّهِ عَبِسَ وَتُولِّى ٥ أَنْ جَاءَ لُوالْأَعْمَى أُومَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهُ عِينُ أَوْيَذُ كُرُفَتَنُفَعَهُ الدِّ كُرِي أَمَّا مَنِ

تَغْنَى فَأَنْتَ لَهُ تَصَدِّي وُمَاعَلَيْكَ ٱلَّايَزُّكِيِّ وَآمًّا مَنْ جَآءَكَ يَسْلَى " وَهُو يَخْشَى ( وسلام التلقين كَلَّا تُهَا تَذْ كِرَةً نَ فَمَنْ شَآءَذَكُرُهُ مُ فِي مُّكَرَّمَةٍ ٥ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ٥٠ َرَةٍ ﴾ كِرَا مِرْ بَـرَرَةٍ ۞ قُتِـلَ الْلانْسَانُ مَا آكُفَرَهُ مِنْ آَى شَى بِخَلَقَ دُرُمِنْ نُطْفَيْظٍ عَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ لُهُ سَّبِيْلَ يَسَرَهُ لُ ثُمَّاماً تَهُ فَأَقْبِرُهُ لُ ثُمَّادًا شَأَ شَرَةُ أُكَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ أَ فَلَيَنْظُرِ الْلانْسَ ، طَعَامِهِ ﴿ ٱنَّا صَيَدُنَا الْمَآءَ صَيًّا نَ ثُرَّهُ فَقَفَا الْإَرْضَ شَقَّانُفَآنْبَتْنَا فِيُهَاحَبَّانٌوّعِنَبًا وَّقَضْبًانُ وَّزَيْتُوْنًا زَنْحُلُانٌ وَّحَدَّا بُنَّ غُلْبًا نِّوَّفَا كِهَةً وَّٱبًّا نِ مَّنَاعًا لَّكُمْ كُمْ فَإِذَا جَآءَتِ الصَّآخَةُ يُومَيَفِرُّا لَمَا رُءُونَ ٥ واُرِيهِ وَ إِبِيْهِ ٥ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيْ ڬؾۜۼٛڹؽۄ<sub>۞</sub>ۄڿۉڰڲۅٛڡؽ كَةُ مُّسْتَبْشِرَةً ﴿ رُجُوهُ يَّوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةً لِ تَتَرَةً مُ أُولِئِكَ هُمُ الْكَفَرَةَ الْفَجَ سنة الشكن يكتي إبشيرا لله الرَّحُمْن الرَّحِي

رُكُوِّرُتُ لِ وَإِذَا النُّجُوْمُ ٰلَ سُيِّرَتُ ٥ وَإِذَا الْعِشَا رُعُطِّ ن واذا البحارسجرت فواذا لْمَوْءُدَةُ سُئِلَتُ ۞ بِآيٌّ ذَنْبِ قُيْد رَثُ لُ وَإِذَا السَّمَآءُ كُشِطَتُ لِ وَإِذَا الْجَحِ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتُ أُ عَلِمَتُ نَفْسُ مَّا آحُضَاتُ أَفَلًا ٵڷڂؙڹۜٞڛٵڷڿۅٙٳڔٳڷڴؙڹۜۧڛڹ۠ۘۉٳڷۜؽڸٳۮؘٳۘۼۺۼڛ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِ كَرِيمٍ ﴿ ذِي قُوَّ فِ ؞ ؞ڿٵڷۘۼۯۺؗڡٙڮؽ؈<sub>ٞ</sub>ڡٞڟٳۼڬڝۜۧٳڝؽڹڂ٥ڡٵڝ ع وَ لَقَدْ رَاٰهُ بِالْأُفُقِ الْمُب يْنِ رَحَاهُوَ بِقَوْلِ شَ ان هُوَ الآذِ حُرُلِّلُعُلُمِ إِنْ هُوَ اللَّهِ وَكُرُلِّلُعُلُمِ إِنَّاءً مِ ا تَشَاءُ وَنَ إِلَّا أَنْ يَتَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعُ المُعْقَطَاكِمَة إِبْسُمِ اللّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ بَاءُ انْفَطَّرْتُ لُ وَإِذَا الْكُوَاكِبُ رُفُجِّرَتُ ﴿ وَإِذَا الْقُبُورُيُعُ ثِرَتُ ﴿ عَ قَدَّمَتُ وَآخَّرَتُ ﴿ يَا يُهَا الْهِ نُسَ

عَرِيْرِ أُلَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّلِكَ فَعَدَلَكَ فَ وْرَةِ مَّا شَاءَرُكَّبُكُ ٥ُكُلَّا بِلَ ثُكَّذِّ بُـوْنَ بِال يْنَ كُكِرَامًا كَاتِبِيْنَ كَيَعْلَمُوْنَ مَ ڣۣؽنَحِيْمِ<sup></sup> ٥ وَّاِنَّ الْفُجَّا رَكَّ يَّصْلُوْنَهَا يَـوْمَالـدِّيْنِ ٥ وَمَا هُـمْ عَنْهَا بِغَ آدْرْىكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ فَ ثُمَّمَ آدُرْنِكَ مَا يَوْمُ ا يَوْمَلَا تَمْلِكُ نَفْسُ لِنَفْسِ شَيْعًا وَالْأَمْرُيَوْ مَبْدِيِّلْهِ رُ سُوَةُ النَّطْفَيْكُ إِبْسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ( وهِ تَتَعْتُلْفُنَهُ لُ لِلْمُطَفِّفِينَ أَ اللَّهِ بِنَ إِذَا اكْتَاكُواعَلَى النَّاسِ ستَوْفُوْنَ ٥ وَإِذَاكَا لُوْهُمْ ٱوْوَزَنُوْ هُمْ يُ ٚيَظُنُّ ٱولَئِكَ ٱتَّهُمُ مَّبُعُونُوْنَ **ۗ لِيَوْمِ**عَظِ قُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعُلِّمِينَ ٥ كُلَّا إِنَّ كُتُبَ الْفُجَّا رِلَّا يْن حُومَا آدْ رَبْكَ مَا سِجْيْنُ حُكِنْكُ مُّرْقُوْ مُرْهُ وَ هُ مَئِذِ لِلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿ اللَّذِيْنَ يُكُذِّ بُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ وَمَا يُحَذِّبُ بِهُ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ آثِيثِمِ لِإِذَا تُتُل عَلَيْهِ أَلِئُنَّا قَالَ ٱسَاطِيْرُالْا وَلِينَ ٥ كُلَّا بَلْ عَلَى عَلَى قُلُوبِهِمْ مَّاكًا ثُوا

E J.

مَّانَّهُ مُلَصًا لُوا الْجَحِيْمِ ثُمَّيُقًالُ هٰذَا الَّذِيُ ٩ تُكَدِّ بُونَ أَكُلَّراتً كِتْبَ الْأَبْرَارِلَفِي عِلْيَّيْنَ دُرْ مِكَ مَا عِلِيُّونَ ﴿ كِتُبُّ مِّرْقُو مُنْ يَشْهَدُهُ الْمُقَرِّبُونَ فِيْ تَعِيْمِ لُ عَلَى الْأَزَائِلِكَ يَا تَحْرِفُ فِيْ وُجُوْ هِهِمْ نَصْرَةً النَّحِيْمِ ﴿ يُسْقَوْنَ مِ جِيْقِ مَّخْتُوْمِنْ خِتْمُهُ مِسْكُ ۚ وَفِيْ ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَا فَسِ المُتَنَافِسُونَ ٥ وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيْمِ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَ لمُقَرِّبُونَ ٥ إِنَّا لَـذِينَ ٱجْرَمُوا كَانُوامِنَ الَّـذِينَ أَمَنُوا نُحَكُوْنَ ٥ رَاذَا مَرُّوْا بِهِمْ يَتَغَا مَزُوْنَ ٥ وَإِذَا انْقَلَبُوْا الْ لِهِمُ انْقَلَبُوْ افْكِهِبُنَ 6ُواذَا رُآوُهُ هُ قَالُوْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ لَّـُونَ " وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حُفِظِيْنَ ﴿ فَالْيَوْمَ لَّذِينَ امَنُوْامِنَ الْكُفَّارِيَشْكَكُوْنَ 6ُعَلَى الْأَرْآئِلِيَّ يَنْظُرُوْنَ ﴿ هَلُ ثُوتِ الْكُفَّا رُمَّا كَا نُوْا يَفْعَلُونَ ٥ سَنَةَ الْأَشْقَاتَ كُتِهِ إِبِهُمِ اللّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ( 5 ذَا السَّمَآءُ انشَقَّتُ ن وَآذِ نَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ نُواذَ أَرْضُ مُدَّتُ فُ وَٱلْقَتُ مَا فِيْهَا وَتَخَلَّتُ فُوَاذِنَهُ رَبِّهَا وَحُقَّتُ لَ إِنَّا يَهُهَا الْانْسَانُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَى رَبِّلِكَ

قِبْهِ 5 فَأَمَّا مَنْ أُوْرِي كِتْبُكْ بِيَمِيْنِ اَبًا يُسِيْرًا لِ وَيَنْقَلِبُ إِلَى آهَلِهِ مَسْ تَكَامَنُ ٱوْرِتِ كِتُبِهُ وَرَاءَظَهُرِهِ فِ فَسَوْفَ يَهُ عُواتُ بُوْرًا فُ نى سَعِيْرًا ْ إِنَّا كُانَ فِي آهْلِهِ مَسْرُورًا ْ إِنَّهُ ظَنَّ آن لَّنْ يَحُورَنْ بَـلْ ﴿ إِنَّ رَبُّكَ كَانَ بِـهِ بَصِيرًا ﴿ فَلَا أُقْسِمُ لشَّفَقِ ٥ وَالَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ٥ وَالْقَمَرِإِذَا اتَّسَقَ رُلْتَرْكُبُنَّ لَبَقًاعَنْ طَبَقِ ﴿ فَمَا لَهُ مُلَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِ الْقُرْاْنُ كَا يَسْجُدُوْنَ ﴿ بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُكَذِّبُوْنَ ۗ وَاللَّهُ آعُـكُمُ بِمَا يُوعُونَ ﴿ فَبَشِّرُهُمْ بِعَذَابِ ٱلِهِ الذين أمننواؤعم لُوِّ الصَّلِحْتِ لَهُمْ آجُرُّغَ يُرْمَمُ نُوْنِ ٥ مَنْ البِي كَدِيدُ فِي إِسْمِ اللّهِ الرَّحْمِي الرَّحِيثِمِ ۞ انتنادَ وَالرَّحِيثِمِ ۞ انتنادَ وَالمُورِدَ ٱءِذَاتِ الْبُرُوْجِ ٥ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ ٥ وَشَاهِدٍ ڽ قُتِلَ آصُحٰبُ الْاُخُدُودِنِ النَّارِذَاتِ الْوَقُودِنِ الْأَ قُعُودُ كُنْ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ شُهُوْدً هُمْ إِلَّا آَنْ يُحُوُّمِ نُوْابِ اللَّهِ الْعَزِيْرِ الْحَمِيْدِ ذِيْ لَهُ مُلْكُ السَّمُوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْ ذِيْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنْتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوْبُ

عَذَابُ الْحَير نَّتُ تَجْرِيُ مِنْ تَحْدِ رانَ بَطْشَ رَبِّكَ كَشَدِيْدُ أَرَاتُّهُ هُمُ دُنَّ وَهُوَالْنَكَفُورُالُودُودُنِّ ذُوالْعَرْشِ الْمَ عَذِيْبِ ﴾ وّاللّهُ مِنْ وَّرَارِمِ ، هُوَ قُرُانٌ مَّجِيْ إبشيم الكوالرَّحُمٰنِ الرَّحِ ىك مَاالطَّارِقُ نِّا ارق ُ وَمَا آدُرْ۔ لَّ نَفْسِ لَّمَّا ٦ لصّدْج ( الأرض دات تهمري لُڪفيرين آمُ اللهالرَّحُمٰنِ ال

ڪَ الْاَعْلَىٰ اللَّٰذِيْ خَلَقَ فَسَوِّى ﴿ دَّرَفَهَدى ٥ وَالَّذِي آخُرَجَ الْمَرْغَى ٥ فَجَعَلَهُ عُنَا حُوٰى ٥ سَنُقُرِ ثُكَ فَكُرْتَنُسَى ١ إِلَّا مَا شَآءًا لِلْهُ ١ لَمُ الْجَهْرَوُ مَا رَخُفَى أُوْنُدِسُّرُكَ لِلْبُكُسُ نَ تُفْعَتِ الدِّ كُرِى لِ سَيَدَّ كُرُمَنَ يَخُشَى لِ ا الْاَشْقَى أُ الَّذِي يَصْلَى النَّا رَالْكُ يُرْى نَّمَ لَا يَمُوْتُ مِنْهَا وَلَا يَحْيِي فَ قَدْاَ فَلَحَ مَنْ تَزَجِّي لِ وَذَكُرَا شُمَرَيِّهِ فَصَلَّى أَبَلُ تُؤْتِدُونَ الْحَيْوِةَ الدُّنْيَالِّ إِلْاَخِرَةُ خَيْرُوّاً بُغَى لِ إِنَّ هٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُوْلَىٰ صُحُفِ إِبْرِهِ يَمْرُومُوْ لَى ٥ سيخة الغاشكينية بشيرا للهالركه للركيب الركيد ڷٲؾٮڬٙڝۜڋؽٮؙٛٵڷۼٵۺؚؾڿ<sup>ڽ</sup>ۅؙڿۉڰؙؾۜۅٛڡؠؙڂ۪ڿٵۺ<del>ڡ</del>ڎ امِلَةُ نَّاصِيَةً ﴿ تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً ﴿ ثُسُ يَةٍ حُ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامُ إِلَّا مِنْ ضَرِيْجٍ فِ يُغَزِيُونَ جُوْرِعِ ۚ وُجُوْةً يَّـوْ مَئِـذِ نَّـاَعِمَـةً ۗ. ۑٙڎؙؙؖ۫۠۠ڕ۫ؽؚڮٮۜٛٞڎٟٵٳۑؾڐۣ۞ڷٳؾۺڡؘۼڕڣؽۿ ڔؾڎؙؙؖۯڣؽۿٵڛۘۯڒڟۯڣۘۅٛۼڐؗڂۊۜٲۘڪۅٵۘۘۻڟۉڝٛۅٛۼ

لِّي وَكَفَرَنْ فَيُحَدِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ تَهُمْ أُنْحَمَانًا عَلَيْنَا <u>؞</u>ماىلُّهِ الرَّحْمٰنِ ال فَجُرِهُ وَلَيْهَالِ عَشْرِ " وَالشَّفْعِ وَالْ <u>ڷ فۣؽڎ۬ڸ</u>ڬ قسم ڷێۮؽڿڿڔڽ ا چ ۱ العِمَادِ الْعِمَادِنُ اُ دَيُّكَ بِعَ <u>وَادِ</u>نْ وَفِيرْعَوْنَ ذِى الْأَوْتَـا ٛڪڻڙُوُ (افي*ه* هِمْرَبُّكَ سَوْطَعَذَا بِ إِنَّ رَبَّكَ لَبِ ابتلىه ربيه فآكرمه آڪُرَمَنِ حُواَمِّالِذَا مَا ابْتَ بِيُّ آَهَا نَنِ أَكُلًّا بَلُكُلا تُكُورُمُونَ الْيَه

الغجرالبلد

ضُّوْنَ عَلَى لَمَعَا مِرالْمِسْكِيْنِ فَ وَتَا كُلُوْنَ التُّرَا ثَ ٱكُلُّ عِبُّوْنَ الْمَالَ حُبُّاجَمًّا حُمُّا حُلَّا إِذَا دُكُبُ الْا ادَكُا ٥ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا صَفًّا ٥٠٠ ذِتَّنَدُ كُرُالْانْسَانُ وَآنِي لَ ڻيَقُولُ ڀِلَيْتَنِيُ قَدَّمْتُ لِحَيّارِيْ ۚ فَيَوْمَهُ 'يُعَذِّبُ عَذَابِكَ أَحَدُ فَ وَلَا يُوثِقُ وَتَأَقَّلُهُ آحَد لنَّفْسُ الْمُطْمَئِنَةُ أَا الْجِعِي ۚ إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَ ڴٞ٥ٞ فَادْخُرِل *فِيْ* عِبْدِيْ ٥٥ وُدْخُرِيْ جَ عَةَ البِسَائِمَةِ إِبِهُ مِراسِتُهِ الرَّحُمُنِ البِرِّحِبُمِرِ ٱقْسِمُ بِهِذَا الْبَلَدِنِ وَآنْتَ حِلَّ بِهِذَا الْبَلَدِنْ وَوَالِ دَ كُلِقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَيِنُ آيَحُسَ وتعن التُّقْدِ رَعَلَيْ وِ آحَدُ ٥ يَقُولُ آهْلَكُ مُالًا لُّبُدُّا ١ أَيَحُسَّ ڽ ڷٞۿؠڗڰٙٲڂڋ٥ٲڷۿڗڿۼڷڷڂۼؽٮؽڹ؈٥ۅڸ فَتُيْنِ ٥ وَهَدَيْنُهُ النَّجَدَيْنِ ٥ فَلُا قُتَحَمَ الْعَقَبَةُ ٥ وَ آدْدُ مِنْ مَا الْعَقَبَةُ ۗ فَكُّ رَقَبَةٍ أَ أَوْ الْمُعْمَّ ذِيْ مَسْغَبَةٍ ﴿ يَّتِيْمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۞ ٱوْمِسْكِيْنًا ذَامَ ثُمَّكَانَ مِنَ اللَّذِيْنَ أَمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِوتُواصَوْا

٥ قَدْ آفْلَحَ مَنْ زَكَّ اڻ ڪڏنٿ ت مَنْ دَ سَّعَهَا تَ ٱشْفُعِهَا لِ فَقَالَ لَهُ مُرَسُولُ اللَّهِ كَذَّ بُوهُ فَعَقَرُوْهَا لَا فَدَ مُدَمّ 5 5 م مُ وَالنَّهَا رِلاذَاتَجَ كُمْ لَشَتَّى مُ عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدُّى أِنَّ عَلَيْنَا

نَالَلاٰخِرَةَ وَالْاُوْلِ وَفَا ثَذَ رُتُكُمْ نَارًا تَكَثَّر ١٤ شَقَى ١ لَـ ذِي كَذَّبَ وَتُولَّا كَ هُ يَتُزَحَّى ٰ وَمَا لِآحَ ابْتِغَاءُ وَجُهِ رَبِّهِ الْأَعْلِي وَكُسُوفَ يَكُ إبشمِ اللهِ الرَّحُمٰن الرَّحِ لضُّخي ٥ وَالَّيْهِلِ إِذَا سَجِّي ٥ مَا وَدُّعَ تحرَةُ خَارُلِكَ مِنَ الْأَوْلِي مُ وَلَسَهُ فَ كَ فَتَرْضَى ﴿ ٱلْمُرْبِحِدُكَ يَيْدِ دَكَ ضَآلًا فَهَدَى وُوجَدَكَ عَآئِلًا تَمَا الْتَسْيُمَ فَلَا تَقْهَرُ أَوَا صَّا السَّارِ مِلَ فَلَا تَنْهَرُ خُ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ ٥ مَعَ الْعُسْرِيُ سُرًّا لَ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِيُ سُرًّا أُفَإِذَا فَرَغْتَ نَصَبُ ٥ وَإِلَى رَبِّكَ فَا رُغَبُ ٥

<u>ئ</u> 19

10

عيه

قَدْ خَلَقْدَ ددنه ك بَعْدُ بِالدِّيْنِ بِاسْمِرَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ رَّخَلَقَ الْمُانْسَ لَقِينَ إِذْ وَرَبُّكَ الْآكُرَمُ لِلَّالَّذِي عَلَّمَ ي لَهُ مُ كُلِّانًا الْلائسَانَ لَيُ ، دَتْكَ الرَّحْجِي مُ أَرْءَيْتَ اللَّهِ يَ نُ رَّالُا اسْتَغْنَى رَّالًا إِنَّ إِلَٰ لى أَرْءَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُذَّى ( صُ الْمُنْدُّ الْأَوْاصَ لتَّقُوٰى أَرْءَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَكَّى أَالَا تُ اللّهُ يَكُرُى سيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ۞ فَلْيَدُءُ نَادِيَهُ چرا بله الرَّحُمٰن ال كَةِ الْقَدْرِةُ وَمَاآدُ رُكَ مَ

نَقَبِدُرِ ٥ لَيْكَةُ الْقَدْدِهُ خَيْرُصِّنَ ٱ مَلِيْكَةُ وَالرُّوحُ فِيْهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ لْمُرَدُ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِنُ هُ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْامِنَ آهُلِ الْكِتْبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ هَكِّيْنَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴿ رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُوا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ﴿ فِيْهَا كُتُبُ قَيْمَةً ۚ ﴿ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ وْتُواالْكِتْبَ إِلَّامِنَ بَعْدِمَا جَاءَ تُهُمَّ الْبَيِّنَةُ ٥ وَمَآ أُمِرُوۤا (لِيَعْبُدُوااللَّهَ مُخْلِصِيْنَ لَـهُ الدِّيْنَ هُحُنَفَاءَوَيُقِيْمُوا صَّلُوةً وَيُؤْتُوا الزَّكُوةَ وَذَٰ لِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ أَإِنَّ الَّذِينَ فَرُوْا مِنَ آهَلِ الْكِتْبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ فِي نَا رِجَهَنَّمَ خُلِدِيْنَ فِيْهَا ﴿ أُولَٰ إِلَّهُ مُرْشَرُّا لَبَرِيَّةٍ ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا وَعَمِ ڶٷڰۿؙۿڿۘؽۯٵڷڹڔؾۜؾۊڴۻۯٲٷؙۿۿ؏ جَنَّتُ عَدْنِ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُ رُخْلِدِ يُنَ فِيْهَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْاعَنْهُ وَلِكَ لِمَنْ خَشِي رَبُّهُ 5 سُكة الزلاال المعدد المسير الله الرَّحمين الرَّحيم و ذَا ذُكْ زِلْتِ الْأَرْضُ زِلْزَالُهَا ٥ وَٱخْرَجَتِ

وَقَالَ الْدِنْسَانُ مَ أَنَّ رَبِّكَ آوُ لَذَرَّةِ شَرًّا ؽڒٲؾۜڒ؋ؙ٥ؙۅٙڡؘؽؾۜڠڡٙ بشيراللهالركمن شگاهٔ قا به نَقْعًا لكننؤ ذُرَوا تُلهُ عَلَا فِ الصُّدُوْرِنِ إِنَّ رَ المحمن االْقَا تكالفكات <u>هڻ</u>ناڙڪ ية مُوماً أكذر ك ماهيد

*ۘ*ؙؙؙۯؾڰڸۿؘؘۘۘڡؘۯؘۊؚڷٚڡٙۯؘۊ<sub>۠</sub>ڂۣڐ ۿڞؖۊٛڞۮٷۨڸڣٛڠۘۿ هٔ طَهْرًا آبَابِيْ بشمرالتوالرَّحُمٰنِ ال د چارتی ایات

النَّهُ كَانَ تَوَّا بِا نُ دَا إِنْ لَهُب وَّنَبُ لُ مَ لٰى نَـَا رَّاذَاتَ لَهَب نِّ وَّامْرَا تُـُ لدَّحْمٰن ال ٱللَّهُ الصَّمَدُ ﴿ لَمْ يَا لَـدُنُ وَلَـهُ يَكُنُ لَّـكَ كُفُوًّا آحَـدُ بشرالله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ عُوذُ بِرَبِ الْفَلَقِ لِمِنْ شَرِّمَا خَلُقَ لُوَ اسداذاحس حُملِكِ الذَّ ڷۅٙۺۅٙٳڛ؞۠ٳڷڂؾۜٛٵڛ۞ٳڷۧڹؽؚؽڽڝۅۺ<u>ۅۺ</u> صُدُوْرِالنَّاسِ فِينَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ فَ

## دُعاء ختم قرأن

الله مراد كَمْنِي بِالْقُرْ أَنِ وَاجْعَلْهُ لِيُ إِمَامًا وَأَنُورًا وَّ هُدًى وَرَحْمَةً اللهُ مَّذَ خِرْنِي مِنْهُ مَانَسِيثُ وَعَلِّمْنِيْ مِنْهُ مَا جَمِلْتُ وَارْزُقْنِيْ تِلَا وَتَهَ أَنَاءًا لَيْلِ وَالنَّهَا رِ وَاجْعَلْهُ لِيْ حُجِّةً يَّارَبُ الْعُلَمِيْنَ \*

## رموزاً وفاف

ن علاست آیت کی ہے بہاں ٹھرزا چا ہے۔ (۲) مدفظ لازم کا مخصر ہے یہاں ٹھرزا ضروری ہے۔ (۳) ط دفظ مطلق کا مخفف ہے ہم سے ٹھرزا چا ہے۔ (۲) ع علامت جا ٹر - ٹھرزا نہ ٹھرزا ہے کہ کہ بیاں ہے گذرجا نا چا ہے۔ (۲) می علامت و قف و خص ۔ اگر تھک کر ٹھرجائے تو رخصت ہے ۔ (۲) صلے ۔ اُوکٹ اُوکن کا کہ بیاں ہے ملاصہ ہے بیعف ملاکر پڑھنا بہتر ہے ۔ (۸) ت علامت بیاں تھوڑا ٹھرے سانس نہ توڑے ۔ (۱۱) و تفد علامت سکتہ ہے بیکن اگر نہ ٹھرے تو کھرضا تھ نہیں ۔ (۱۱) سکتہ ۔ یہاں تھوڑا ٹھرے سانس نہ توڑے ۔ (۱۱) و تفد علامت سکتہ طوید کی ہے ۔ لیکن سانس نہ توڑے ۔ (۱۲) ما د بین آیت کے ہو تو ٹھرزا جا ئرنہیں ۔ (۱۲) جا ال دو علامتیں ہوں تو اوپر کی علامت کا اعتبار ہے ۔

## خصوصتت

اِس قرآن شرایف کی کا بت بیں یہ خصوصیّت ہے کہ اِس کے ہرایک حرف کا اعراب اپنے ہی حرف کے ساتھ ہے کسی دو سرے حرف پرنیں اور نہ اپنے حرف سے آگے بیچے ہے ۔ نیز حروف اَ دا الفافا ایک دو سرے پرچڑھے ہوئے نیں ۔ اکثر قرآن شریف دیکھے گئے ہیں کہ نوشخط بھی ہوتے ہیں اَ ورجیح بھی ہوتے ہیں لیکن اُن کی کا بت ہیں یہ بڑا نقص ہے کہ کا تب نے صرف ظاہری سجاوٹ کے سائھ اکثر جگرفالی مقابات کو دو سرے حروف کے اعراب اور کششوں سے پُر کر دیا ہے نیز حروف آور الفاظ کو اوپر نیچے انکھ دیا ہے ۔ اِسطرُّ ایک حرف کا اعراب دو سرے حرف پر جا پڑا ہے جس بہتی ں اَور وَصُلوں کو پڑھے ہی بہت دقت پیش آتی ہے ۔ جن لوگوں کو کٹرت تلادت کی وجہ سے قرآن شریف قریب حفظ کے ہوتا ہے آن کو کہ بت کا یہ نقص محسوس نہیں ہوتا ۔ انڈا اِسجگہ بعود نوز چند مثایں نبایت نوشخا قرآن شریغوں یں سے اِس قسم کا مشتبہ کا بت کا دیجاتی ہیں اور ساتھ ہی ہر مثال کو اِس قرآن شریف کی طرز کا بت پر بالمقا بل میچ کر سے ہی تکعدیا گیا ہے تاکہ اِس قرآن شریف کی طرز کا بت اُورددسرے قرآن شریفوں کی طرز کا بت میں ہوزی ہے وہ بین طور پرظا ہرجو جائے ۔ ذیل میں ایک کا نیر عام طرز کا بت اور داوکا نیر اِس قرآن شریف کی طرز کا بت ہے۔

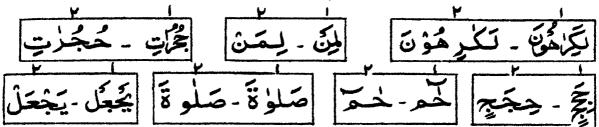

جل خط کے قرآن شریغوں میں اَوراُن قرآن شریغوں میں جن کے الفاظ جُداجُدا ہوتے ہیں یہ نعمی اَور بی زیا دہ ہے آدر بندی کے لئے مجع پڑھنا بست مشکل ہے۔ اب اِس قرآن شریف ہیں بچوں اَور وَمُسلوں کے لئے راستہ صاف ہوگیا ہے فالحدیشد۔

خاكسار پيرمنظور محد مستنب قاعدة ميشرنا القرآن دموج طرز كما بت قاعدة كيشرنا القرآن انقرات المقرائد



فاعدة يتسرنا القرآن

یده شدر دمع دف اور مقبول خاص دعام قامده چعبین سال سے رائج ہے - ہزاروں کی تندادیں چعبیا اور فروخت ہوتا ہے ۔ پراک طریقہ تعلیم میں جو نقص تے اُنکو اِس قاعده میں دُور کر دیا گیا ہے - اگر آپ ایکرفعہ اِس قاعدہ کو دیکھ لیں تو پھرآپ آیندہ اپنے بچوں کو قاعد و بغدادی پر ہرگز نہیں پڑھا یُں گے - اِس قاعدہ کے ذریعہ سے چار برس کا بچے چے بیٹے میں نہایت آسانی کے ساتھ وّآن شریف ختم کر لیتا ہے اور ہرایک اعراب دار ہوئی تحریر کو پڑھ لبتا ہے کیونکہ اِس قاعدہ سے بجائے طوسطی کور مرط لینے کے بی شات اُسان ہوجا تا ہے - قاعدہ و بغدادی کی طرح یہ ایک نامحق اور صرف ابتدائی قاعدہ نہیں بلک اِس قاعدہ میں فرآن شریف پڑھے کے لئے نہایت تاسان ہوجا تا ہے - قاعدہ بغدادی کی طرح یہ ایک نامحق اور صرف ابتدائی قاعدہ نہیں بلک اِس قاعدہ میں فرآن شریف پڑھے کے لئے نہایت تا م قواعد دہ بچوں کے علادہ اُن بڑی مجر والوں کے لئے بھی مقید ہے جو قرآن شریف پڑھنے کے باریک قواعد سے ناواقف ہیں اُور اُن کے لئے بھی جوقرآن شریف کو صبح نہیں پڑھتے - بڑی مقید ہے جوقرآن شریف پڑھنے کے باریک قواعد سے ناواقف ہیں اُور شریف پڑھنا چاہیں قوائ کے لئے قاعدہ کُریش نا اُلقرآن مجیب چیزے - سائر ۲ بیدا - بھے ہم یہ مقید - قیمت ہے شریف پڑھنا چاہیں قوائ کے لئے قاعدہ کُریش نا اُلقرآن مجیب چیز ہے - سائر ۲ بیدا - بھے ہم یہ مقید - قیمت ہے میں شریف پڑھنا چاہیں قوائ کے لئے قاعدہ کُریش نا اُلقرآن مجیب چیز ہے - سائر ۲ بیدا - بھی ہم یہ میں جھیں ۔ قیمت ہے

ترآن ٹرین اُد قاعدہ میں ملنے کا پیشر منبح د فنزقا عدہ مِسَرَنَا الْقرآن - قا دیا ن - ضلع گور داسپور- پنجاب

| Converted by Till Combine - unsystemed |  |  |  |
|----------------------------------------|--|--|--|
|                                        |  |  |  |
|                                        |  |  |  |
|                                        |  |  |  |
|                                        |  |  |  |
|                                        |  |  |  |
|                                        |  |  |  |
|                                        |  |  |  |
|                                        |  |  |  |
|                                        |  |  |  |
|                                        |  |  |  |
|                                        |  |  |  |
|                                        |  |  |  |
|                                        |  |  |  |
|                                        |  |  |  |
|                                        |  |  |  |
|                                        |  |  |  |
|                                        |  |  |  |
|                                        |  |  |  |
|                                        |  |  |  |
|                                        |  |  |  |
|                                        |  |  |  |
|                                        |  |  |  |
|                                        |  |  |  |
|                                        |  |  |  |
|                                        |  |  |  |
|                                        |  |  |  |

| Converted by Till Combine - unsystemed |  |  |  |
|----------------------------------------|--|--|--|
|                                        |  |  |  |
|                                        |  |  |  |
|                                        |  |  |  |
|                                        |  |  |  |
|                                        |  |  |  |
|                                        |  |  |  |
|                                        |  |  |  |
|                                        |  |  |  |
|                                        |  |  |  |
|                                        |  |  |  |
|                                        |  |  |  |
|                                        |  |  |  |
|                                        |  |  |  |
|                                        |  |  |  |
|                                        |  |  |  |
|                                        |  |  |  |
|                                        |  |  |  |
|                                        |  |  |  |
|                                        |  |  |  |
|                                        |  |  |  |
|                                        |  |  |  |
|                                        |  |  |  |
|                                        |  |  |  |
|                                        |  |  |  |
|                                        |  |  |  |
|                                        |  |  |  |

| Converted by Till Combine - unsystemed |  |  |  |
|----------------------------------------|--|--|--|
|                                        |  |  |  |
|                                        |  |  |  |
|                                        |  |  |  |
|                                        |  |  |  |
|                                        |  |  |  |
|                                        |  |  |  |
|                                        |  |  |  |
|                                        |  |  |  |
|                                        |  |  |  |
|                                        |  |  |  |
|                                        |  |  |  |
|                                        |  |  |  |
|                                        |  |  |  |
|                                        |  |  |  |
|                                        |  |  |  |
|                                        |  |  |  |
|                                        |  |  |  |
|                                        |  |  |  |
|                                        |  |  |  |
|                                        |  |  |  |
|                                        |  |  |  |
|                                        |  |  |  |
|                                        |  |  |  |
|                                        |  |  |  |
|                                        |  |  |  |
|                                        |  |  |  |